# الأحبوال الأجتماعية والأقتصادية في بــلاد الجزيرة الفراتية

خزال القرن الساحس المجري الثناني عشر الجيزادي

د. سوادي عبد محمد

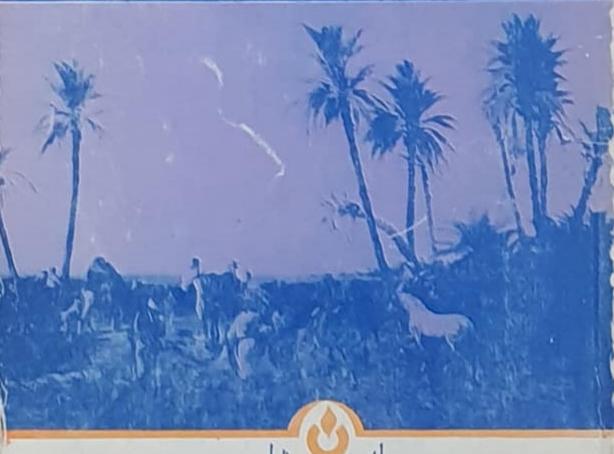

دارالشؤه رالنقافية العامة

# الأحوال الأجتهاعية والأقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية

خلال القرن السادس الهجري الثاني عشر المبلادي

الدكتور سوادي عبد محمد

الطبعة الاولى \_لسنة ١٩٨٩

# وزارة الثقافة والإعلام دار الشؤون الثقافية العامة

بغداد سنة ۱۹۸۹

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي



طباعة ونشر
دار فلشؤون الثقافية العامة . « آفاق عربية »
دئيس مجلس الادارة :
الدكتور محسن جاسم الموسوي
حقوق الطبع محفوظة
تعنون جميع المراسلات
باسم السيد رائيس مجلس الادارة
العنوان بعداد - اعظمية
ص. ب. ٣٢٠ ٤ ـ تلكس ١٢ ١٢ ـ هاتف ١٤ ٤٣٩٤٤

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

#### الاهسداء

الى

الروحية العظيمة التي يتجلس بها الانسان العراقي زمن العدرب

. الى هذا الانسان: المدافع

بالقلم والبندقية عن حرية الفكر والتعبير عن الارادة الانسانية الخيارة

٠ ٠ ٠ ٠ الساعي

من أجل أن تظل شهرة العلم الرصين والأدب الرفيع والفن المبدع وارفة الظلال

### مقدمة المؤلف

هذا الكتاب، هـو جهد متواضع في ميدان دراسة التأريخ الاجتماعي والاقتصادي لبلاد الجـزيرة الفراتية (العراقية) في القرن السادس الهجـري (الثاني عشر الميلادي) لا أراه استوفى الا بعض جوانبه، ولكن مع ما يعانيه من نقص، فاني أطمح أن يكون باعثا للكتتاب والباحثين لتناول دراسات في هذه الجوانب الحيوية من التأريخ العربي الاسلامي وذلك على الرغم من انها ميادين شاقة في الدراسة ولكنها ممتعة مفيدة وتخلص الى نتائج مثمرة، كما انها تضع الاسـاس الذي ترتكز عليـه أحداث التـاريخ السياسي والعسكري

ولعلي لا أعدو العقيقة اذا قلت ، ان الاستنتاجات التي خلصت اليها هذه الدراسة ، كانت على جانب كبير من الأهمية ويمكن للقارى الكريم أن يتلمسها بوضوح من خلال استيعاب البحوث التي تضمنها الكتاب بأبوابه الثلاثة وفصوله الخمسة عشر فضلا عن الفصل الخاص بالتمهيد في جغرافية الجزيرة الفراتية وأهميتها بين أقاليم الخلافة العباسية "

ويمكن القول ، ان توجيه الاهتمام الى هذه الجوانب من التآريخ العربي الاسلامي سيسهم بدون شك في صياغة جديدة له تستجيب للنداءات المخلصة في اعادة كتابة التآريخ العربي وسيقدم

خدمة جليلة لتراث أمتنا في العضارة المادية والروحية التي أرسى . اساسها العرب المسلمون في جميع البلاد الاسلامية •

والكتاب الذي أضعه بين أيدي القراء الاعزاء من المتخصصين والمثقفين عموماً والساعين الى الاطلاع على تأريخنا وتراثنا ، انما هو ثمرة من ثمار التحليل التأريخي المستند على النصوص والعقائق التأريخية ، بعيداً عن المبالغة وأقرب الى الموضوعية والعقلانية في التفسير التأريخي للأحداث والوقائع .

وقد تبين ان تأريخ الجزيرة الفراتية مرتهن أشد الارتهان بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ، ولذلك جرى الاهتداء في تفسير الأحداث السياسية والعسكرية والادارية والفكرية لهذه البلاد خلال القرن السادس الهجري أو الفترات السابقة أو اللاحقة له بقليل بواقعها الاقتصادي والاجتماعي •

ان الازدهار الاقتصادي الذي شهدته هذه البلاد والمتمثل في التجارة والزراعة والصناعة ونظام الري والارواء والنظام النقدي ووفرة المعادن والمواد الاولية والخام يقدم صورة واضحة عن النظم السياسية والعسكرية والادارية والعلمية وعن الدور المهم الذي لعبته على نطاق العالم الاسلامي • كما ان ما شهدته بلاد الجزيرة من تطورات في الحياة الاجتماعية وتنظيماتها وأصولها وتقاليدها ، يعكس كذلك الصورة الحيئة من القوة والاحكام في سياسة بلدانها وأقاليمها ووقوف أهلها بصلابة أمام القوى الخارجية المتمثلة بالصليبيين الذين تدفقوا في بداية النصف الثاني من القرن الخامس الهجري على المشرق العربي بغية الاستيلاء على الاراضي المقدسة وفلسطين وبلاد الشام وبلاد الجزيرة الفراتية وبالمفول الذين استهدفوا هذه البلاد لتكون جناحاً غربياً لامبراطوريتهم الممتدة من أواسط آسيا حتى المشرق والعراق •

وغني عن البيان ـ ان ما تطلبه مني العمل الدؤوب على انجاز هذه الدراسة ، يفوق الجهود التي تبذل في دراسات التأريخ المعام أو تأريخ المعلاقات السياسية أو النزاعات العسكرية أو أحداث الحروب والمعارك وخاصة فيما يتعلق بالحصول على النصوص والحقائق التي تفسر التأريخ الاقتصادي والاجتماعي •

ولا يفوتنا القول في هذا المقام ، اننا نستهدف من عملنا هذا خدمة أمة العرب التي حملت الاسلام الى شعوب الارض قاطبة لتجعله بداية تأريخ لحضارتها وتراثها الخالد &

المؤلف البصرة في 10/10/14/1

# الفهسسرس

| Υ  | مقدمة المؤلف                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | الفهرس                                                                                                  |
| ŊΥ | المقدمة                                                                                                 |
| 19 | دراسة في المصادر والمراجع                                                                               |
|    | تمهيــــد                                                                                               |
| ٣٣ | أ ـ جنرانية الجزيرة الفراتية                                                                            |
| ٤٤ | ب ـ أهمية الجزيرة الفراتية بين أقاليم الخلافة العباسية                                                  |
|    | الباب الأول                                                                                             |
|    | النظم الاجتماعيــة                                                                                      |
| ٥٣ | الفصل الاول ــ السكان والمدن والتوزيع البشري                                                            |
| ٥٧ | ـ السكان والمدن                                                                                         |
| 76 | ـ التوزيع الديني والثقافي للسكان                                                                        |
| ٦٩ | ـ التوزيع الديني والثقافي للسكان الفصل الثاني ـ المدن والقرى ومضارب القبائل العربية في الجزيرة الفراتية |
|    |                                                                                                         |

| ٧1   | ــ أحوال المدن والقرى في أرض الجزيرة |
|------|--------------------------------------|
| ٨٢   | _ التخصيص الوظيفي للمدن<br>التخصيص   |
| ٨٨   | ــ القبائل العربية                   |
| 41   | الفصل الثالث ــ المسلمون وأهل الكتاب |
| 99   | _ المسلمون                           |
| 1.5  | ـــ المسيحيون<br>ــ المسيحيون        |
| 117  | _ اليهـود                            |
| 114  | ـــ المساجد والكنائس                 |
| 174  | النصل الرابع ـ الاحوال الصحية        |
| 170  | _ الامراض وانتشارها                  |
| 188  | _ البيمارستانات                      |
| 140  | _ الأطباء                            |
| 149  | _ الأدوية والملاج                    |
| 124  | الفصل الخامس ـ العادات والتقاليد     |
| 1 20 | _ العادات والتقاليد                  |
| 127  | _ الاعياد الاسلامية                  |
| 101  | _ الاعياد المسيحية                   |
| 107  | الفعيل السادس _ الطبقات الاجتماعية   |
| 109  | _ الطبقات الاجتماعية                 |
| 171  | _ طبقة الامراء والخاصة               |
| 14.  | ــ طبقة العامة وفئاتها               |
|      | ـ الهاشميون وأمراء المماليك          |

# الباب الشساني

# الأحوال الاقتصادية والادارية

| 14-   | الفصيل الاول ـ نظام الري والزراعة        |
|-------|------------------------------------------|
| 141   | _ نظام الري                              |
| 121   | _ الانهار _ نهر الفرا <i>ت</i>           |
| 184   | _ روافد الفرات                           |
| 147   | ے نہ <u>ی</u> دجلة وروافدہ               |
| 144   | ــ الامطــار                             |
| 7     | ـ القنوات والعيون والسدود                |
| Y - 7 | ۔ الفیضان                                |
|       | _ الزراعة                                |
|       | _ المناطق الزراعية                       |
| 745   | الفصل الثاني _ الاقطاع                   |
| 740   | _ الاقطاع                                |
| 72-   | _ الاقطاع العسكري                        |
| 761   | _ الاقطاع الوراثي                        |
| 766   | _ الاقطاع السياسي                        |
| 720   | _ أقطاع المدن                            |
| 769   | الفصل الثالث _ الضرائب : أنواعها ، أسلوب |
|       | جبا يتها                                 |
| 14    |                                          |

| 701            | ۔ الضرائب                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 707            | ــ أنواع الضرائب                                   |
| 778            | ــ أسلوب جباية الضرائب                             |
| <b>7 7 7 -</b> | الفصل الرابع ـ الصناعة                             |
| 771            | ــ الميناع <b>ة</b>                                |
| <b>777</b>     | _ صناعة النسيج والملابس                            |
| ***            | _ مـــناعة الأواني والآلات<br>والأدوات             |
| <b>7</b>       | _ المــادن                                         |
| 79 £           | _ صناعة الخس والسكن                                |
| 799            | الفصل الخامس ــ النشاط التجاري والنظام<br>النقــدي |
| ٣-١            | ١ _ النشاط التجاري                                 |
| ٣-٣            | ــ الطرق التجارية                                  |
| ٣-٨            | ــ التجارة الداخلية والخارجية                      |
| 418            | ــ التجـار                                         |
| 411            | ــ الأســواق                                       |
| 470            | ــ النظام النقدي                                   |
| ۳۳۸            | الفصل السادس ـ نظم الادارة والقضاء                 |
| 444            | ــ نظم الادارة ووظأنمها                            |
|                |                                                    |

| 408         | _ التقسيمات الادارية العامة             |
|-------------|-----------------------------------------|
| 409         | بتعل                                    |
|             | ,                                       |
|             | الباب الثسالث                           |
|             | العلاقات والنظم السياسية والعسكرية      |
| ۳٦٧         | الفصل الاول ـ العلاقات السياسية         |
| 44.         | _ الملاقات الأتابكية الأرتقية           |
| 440         | _ الدور السياسي للأكراد خلال            |
|             | القرن السادس الهجري                     |
| ۳۷۸         | _ الملاقات مع بلاد الشام                |
| <b>የ</b> ሊሦ | _ أمراء الجزيرة الفراتية                |
|             | والصليبيون                              |
| <b>44</b> 7 | _ العلاقات بين مسلاح الدين              |
|             | الأيوبي وأمراء الجزيرة                  |
| ٤-٨         | _ موقف الاراتقة من الصليبيين            |
| ٤١٢         | الفصل الثاني ـ التقاليد والنظم السياسية |
| ٤١٣         | التقاليد السياسية                       |
| 841         | _ النظم السياسية (الأتابكية )           |
| EYE         | _ الوزارة                               |
| ٤٣١         | _ الكتابة                               |
| ٤٣٣         | _ العجابــة                             |
|             | ۔ الحجاب                                |
| 10          |                                         |

| ٤٣٨ | الفصل الثالث ـ النظم العسكرية         |
|-----|---------------------------------------|
| 244 | ـ النظم العسكرية (الجيش)              |
| 229 | _ الشرطـة                             |
| ٤٥٠ | _ الوظائف المسكرية                    |
| 201 | الملحق _ نماذج مما ذكره ياقوت عن بلاد |
|     | الجزيرة                               |
|     | المصادر والمراجع                      |

#### المقدم\_\_ة

تكتسب الدراسات التأريخية التي تتناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والادارية ، أهمية بالغة في الوقت الحاضر لدى المتخصصين وكتاب التاريخ والمتبعين ، وخاصة اذا كانت هذه الدراسات تقوم على التفهم التحليلي لتأريخ المجتمعات لان النظم والأحوال الاجتماعية والاقتصادية تمثل جوانب حيوية من الخبرة التأريخية التي اكتسبتها تلك المجتمعات وأساساً يفضي الى فهم الكثير من آثارها .

وهذه الدراسة ، هي محاولة لتقديم خلاصة تحليلية للتأريخ الاجتماعي والاقتصادي والاداري ، ومن ثم السياسي والعسكري في منطقة الجزيرة الفراتية التي لم تعظ باهتمام في مثل هذه الدراسات خلال القرن السادس الهجري ، حيث تمشل هذه الفترة ، عصر ازدهار اقتصادي لمنطقة الجزيرة ؛ ومن الناحية السياسية ، فان هذه الفترة من أشد الفترات تحرجاً في المشرق العربي الاسلامي ، حيث كانت جحافل الصليبيين تجوس ديار بلاد الشام والجزيرة لفرض الاستيلاء على الأراضي المقدسة في فلسطين ، وتنظيم حملات صليبية مستمرة لتهديد مصر وسورية وقيام امارات صليبية في سورية وفلسطين وبلاد الجزيرة ، تحاول التوسع على حساب الدول والامارات الاسلامية المجاورة لها ،

ان دراسة الاحوال والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والادارية لباد الجزيرة في القرن السادس الهجري، بنيت على اساس ان هذه البلاد، هي وحدة متكاملة حضاريا ومتجانسة اجتماعيا واقتصاديا ولها خصائصها المميزة، وذلك على الرغم من ان هذه البلاد مؤلفة من امارات محلية وامارات مدن وكيانات مختلفة وعديدة تغضع أحيانا الى قيادة سياسية موحدة أو يستقل. بعضها عن الآخر في أحيان كثيرة •

ولعل الدراسة على هذا الاسلوب الذي يجمع بسين الوحدة التأريخية وبين الخصائص المميزة لكل وحدة مستقلة ، هي معاولة لوضع بحوث في التآريخ الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الاسلامي في هذه الفتسرة التأريخية ، يكون لها تأثيرها الواضح في مجريات التأريخ السياسي والعسكري • كما أن وضع هذه الدراسة في اطارها الصحيح من حيث الفترة التأريخية لا يجعلها أسيرة القرن السادس الهجري وحده ، بل لابد أن يكون لها جذور تمتد بشكل واضح الى القرنين الرابع والخامس الهجريين ، أي أن التنظيمات والاحوال الاجتماعية والاقتصادية والادارية والسياسية التي تصدت لها هذه الدراسة ، انما هي استمرار لما كانت عليه تلك الظواهر العضارية قبل هذا القرن ، وقد تبلورت واتخذت لها خصائص معينة بعد ذلك •

# دراسة في المصادر والمراجع

تطلبت هذه الدراسة الاستناد الى مصادر أولية عديدة ، عربية وغير عربية ، مخطوطة ومنشورة ، تأريخية وجغرافية وادبية ومعجمات لغية وموسوعات اسلامية ودوائر معيارف ودوريات وغيرها كثير من الوثائق والأسانيد •

أ\_ فني المصادر المخطوطة ، مادة أساسية ومعلومات مهمة لموضوع. الدراسة ، وأهمها كتاب (تاريخ امد وميافارقين) لأحمد بن. يوسف بن على بن الازرق ، المعروف بالفارقي المتوفي سنة (٢٧٥هـ/١١٩٩م) والموجود في مكتبة جامعة اكسفورد. (paojxo) تحت رقم (310.6) فقد أودع المؤلف في كتابه هذا معلومات جيدة عن العلاقات السياسية بين الاراتقة والاتابكيين، فضلا عن تقديمه تفاصيل عن الجوانب الحضارية للاراتقة ، وخاصة ما يتعلق بالنظم والاحوال الادارية والاقتصادية والاجتماعية ،

وقدم ابن شداد ، عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم المتونى سنة (١٨٥هـ/ ١٨٥م) في كتابه الذي لايزال مخطوطاً والموسوم برالاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة) ـ قسم الجزيرة ـ الموجود في مكتبة جامعة أكسفورد (Oxford)

أيضا برقم (Bold. March 33) أخبارا مهمة عن مدن الجزيرة وأحوالها السياسية والعسكرية على الرغم من اعتماده على كتب المؤرخ ابن الازرق الفارقي فيما نقل عنه من روايات بهذا الشأن • كما انفرد – ابن شداد – بالقاء ضوء كاف على أحوال مدن الجزيرة وقراها ومواضمها وخاصمة الاجتماعية والعمرانية ، فدعم بذلك كثيرا من الحقائق والمعلومات والآراء التي جاءت في المصادر الأخرى في هذا المجال ، مماكان له أثره في التوثيق التأريخي لهذه الدراسة • وفي الآونة الأخيرة ، حقق يحيى عبارة هذا المخطوط وكتب له مقدمة وافية وطبعه وزود ه بكثير من الايضاحات والملاحق •

ونجد في المخطوط الذي وضعه مؤلف مجهول من أهل القرن السادس الهجري بعنوان (انسان العيون في مشاهير سادس القرون) ويقع في مجلد واحد في مكتبة الدراسات العليا بغداد ــ تحت رقم (٨٤٤)، معلومات قيدمة عن الحياة الاجتماعية في بعض مدن الجزيرة الفراتية وخاصة في مدينة اربل فقد وصف الاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة عيد المولد النبوي اذ يصور لنا مدى الاهتمام بها، مما يعطينا صورة عن الاحوال والطبقات الاجتماعية هذا فضلا عن تطرقه لسيرة عدد من المشاهير ممن لعبوا دورا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة خلال القرن السادس الهجري، وبذلك أتاح للبحث التوصيل الى كثير من الآراء والاستنتاجات.

وهناك مخطوط ، أغنى هذه الدراسة بالمعلومات الجغرافية وهو لمؤلف مجهول من أهل القرن السادس الهجري ، وقد كتب على غلافه (قطعة من كتاب في الجغرافية) ، موجود في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب بغداد تحت رقم (٣٢٤)

ويبدو انه جيزء من كتاب ضخم فقد اغلبه • وكان أهم ما احتواه هذا الكتاب ذكرا للمعادن في أرض الجزيرة مثل النفط والقار والزفت والزرنيخ والذهب والفضة والنحاس والصفر والزئبق والرصاص وغيرها ، مما يقدم لنا صورة عن تجمع الشروات وتوفر المواد الخام الضرورية لقيام الصناعة •

واعتمدت الدراسة على مخطوط (كتاب عجائب البلدان والجبال والاحجار وغير ذلك) الذي كتبت عليه عبارة (نسخة وحيدة في العالم) وقد وضعه مؤلفه علي بن عيسى سنة (٨٧٣هـ / ٢٦٨ م) والمودع في مكتبة الدراسات العليا \_ بكلية الآداب بغداد تحت رقـم (١٤) اذ كان لهذا المخطوط أثر كبيي في الحصول على معلومات مفيدة عنالجبال والاحجار والمعادن التي تضمها أرض الجزيرة ، كما احتوى على وصف دقيق للحياة الاقتصادية للسكان في بعض مدن الجزيرة ومستوطناتها -

وهناك مخطوط آخر ، أفاد هذه الدراسة وهو (التأريخ الفياشي) لعبدالله بن فتح الله البغدادي (المتوفى حوالي سنة المعلم / ١٤٧٨م) وتضمه مكتبة المتحف العدراقي تحت رقم (٨٨١) وقد آلقى هذا المخطوط الضوء على الاحوال والعلاقات السياسية بين الدويلات والامارات الاتابكية والأرتقية مع بعضها من جهسة ومع بلاد الشام والعدراق ومصر من جهة أخرى \*

ومن المخطوطات التي أمد"ت الدراسة بالعقائق التأريخية المهمة مخطوط (عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان) وهو نسخة مصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم (١٥٨٤) لمؤلفه بدرالدين محمود ابن أحمد المعروف بالعيني المتوفي (٥٥٨ه/ ١٥٤١م) ويقع في (٦٩) مجلدا ، ولكن الإجزاء التي رجعنا اليها هي الجرء الثالث والرابع والثاني عشر والثالث عشر

والجزء الواحد والعشرون (بقسميه الأول والرابع) والجزء النسال والعشرون (بقسمه الثالث) والجزء الخامس والاربعون ، حيث جاء فيه وصف دقيق للاحوال السياسية والعلاقات العسكرية وخاصة فيما يتعلق بعلاقات صلاح الدين الايوبي مع أمراء الشام والجزيرة الفراتية وأخباره ووقائعه مع الصليبيين ونشاطه في توحيد الجبهة الاسلامية لمجابهة الخطر الصليبي والبيزنطي "

أما مخطوط ابن الدبيثي ، محمد بن سعيد الواسطي المتوفى سنة (١٣٧هـ/ ١٢٣٩م) الموسوم به (التأريخ المذيل به على تأريخ ابن السمعاني) وهو جزءان وتوجد منه نسخة مصورة غير كاملة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب بغداد فقد احتوى على تراجم للاعيان والكبراء والخاصة والعلماء والفقهاء والمدرسين الذين عاشوا في مدن الجزيرة ، وتلقى سيرهم ضوءا مفيدا على الاحوال والطبقات الاجتماعية وعلى طبيعة التمايز الطبقي م

كما اعتمد لراغاعلى مخطوط (تاريخ الاسلام) وهو نسخة معدورة في مكدبة المجمع العلمي العراقي \_ بغداد تحت رقم (٣٠٩) لمؤلفيه شمسالدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان المعروف بالذهبي المتوفى سنة (٨٤٧هـ/١٣٤٧م) ويتناول في مواضع كثيرة منه الحديث عن العلاقات والاحوال السياسية والعسكرية التي سادت في منطقة الشام والجزيرة الفراتية والعراق .

أما مخطوط ابن النجار ، محب الدين أبي عبدالله بن محمود المتوفى سنة (١٤٥هـ/ ١٢٤٥م) ، الموسوم بر (ذيل تاريخ بنداد مدينة السلام) ومنه جزء مصور في مكتبة كلية الآداب في جامعة بغداد ، فقد احتوى على معلومات قيدمة عن

سير وتراجم الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والعلماء والفقهاء وأتراحت هذه المعلومات التعرف على الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة العراق والجزيرة وبلاد الشام •

وهناك مخطوط مهم أيضا وهو كتاب (وصف ما بين النهرين وبغداد) وتوجد نسخة مصورة منه محفوظة في مكتبة المتحف البريطاني وضعه ابن سرابيون حوالي سنة (٢٨٨هـ/ ٢٠٩٥) من خلل رحلته ومشاهداته لمنطقة شرق العالم الاسلامي ومنها بلاد الجزيرة الفراتية وقد ضم هذا الكتاب معلومات جغرافية واثنولوجية ثمينة كان لها أكبر الفائدة لموضوع الدراسة حيث تطرق في حديثه عن نهري دجلة والغرات وروافدهما وتضرعاتهما من حيث المنابع والمصبات وما ترتب عليه من انشاء المدن والقرى وقيام الزراعة ومياه الري عليه من انشاء المدن والقرى وقيام الزراعة ومياه الري

ب \_ اما المصادر المنشورة ، التي أمدت هذه الدراسة بفيض من المعلومات والحقائق التأريخية ، فيأتي في مقدمتها الكتابان اللذان وضعهما ابن الأئير ، عزالدين محمد بن عبدالكريم الجزري المتوفى سنة (٣٦٠هـ/١٣٢٢م) وهما (التأريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل) والآخر (الكامل في التأريخ) حيث تضمنا أخبارا مهمة عن الاتابكيان والاراتقة ونظمهم الاجتماعية والاقتصادية وعلاقاتهم السياسية والعسكرية -

وقدم النارقي ، أحمد بن يسوسف بن الازرق في تأريخه معلومات منيدة عن العلاقات السياسية بين الاراتقة والاتابكيين والنواحي الحضارية لهما •

واعتمدت الدراسة على سلسلة من المصادر المتكاملة وهي ، كتاب ابن الجوزي عبدالمرحمن بن علي بن محمد المتوفى سنة (المنتظم في تأريخ الملوك والامم)

بآجزائه الخمسة ، وكتاب سبط ابن الجوزي ، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي البغدادي المتوفي سنة (١٥٤هـ ﴿ ١٢٥٦م) وعنوانه (مرآة الزمان) وكتاب آبن الساعي أبي طالب علي بن أنجب تاج الدين المتوفى سنة (١٧٧هـ/١٧٥م) بعنوان (الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيدون السير) وكتاب ابن الفوطى \_ كمالالدين عبدالرزاق المتوفى سنة (٧٢٣هـ/١٣٢٣م) وعنوانه (تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب) بأجزائه الخمسة وكتاب اليونيني ، قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد المتوفي سنة (٧٢٦هـ / ١٣٢٥م) وعنوانه (ذيل مرآة الزمان) وهو أربعة أجزاء • لقد احتوت كتب هؤلاء المؤرخين على أخبار ومعلومات عامة عن بلاد الجزيرة واماراتها وأغلبها يتصل بأحوال المدن والسكان ومهنهم وكل ما يتعلق بأحوالهم ، فضلا عن تقديمها الاخبار المفصلة عن النشاط السياسي والمسكري للاتابكيين والاراتقة والجدير بالاشارة الى أن هُؤُلاء المؤرخين ، كان بعضهم يكمل المعلومات التي جاء بها الآخر ، مما أغنى الدراسة في جوانبها المختلفة •

ووجد المؤلف فائدة ملموسة من الكتب المنشورة التي وضعها المؤرخون الشاميون والمصريون الذين عاشوا في القرن السادس الهجري وبعده أيضا ، ومنهم المؤرخ شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة المتوفي سنة (١٢٦هـ/١٢٦م) وكتابه (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية) الذي حققه ونشره الدكتور محمد حلمي محمد أحمد وكتابه الآخر المذيل به (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) وكتاب القاضي بهاء الدين بن شداد المتسوفي سنة (١٣٦هـ/١٣٤م) وعنوانه (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) وكتاب أبي الوليد محمد بن الشعنة المتوفي سنة (١٨٨هـ/١٤٧٨م) (روضة المناظر في الشعنة المتوفي سنة (١٨٨هـ/١٤٧٨م) (روضة المناظر في

أخبار الأوائل والأواخر) ، وكتاب كمال الدين عمر بن أحمد ابن هبةالله بن العديم المتوفى سنة (٢٦٠هـ/١٢٦١م) (زيدة الحلب من تاريخ حلب) وكتاب ابن القلانسي أبي يعلى حمزة ابن أسد المتوفى سنة (٥٥٥ه/١١٦٠م) بعنوان (ديل تاريخ دمشق) • وكتاب (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) بثلاثة أجزاء لابن واصل ، جمال الدين معمد بن سألم المتوفى سنة (١٩٩٧هـ/١٢٩٧م) وكتاب (مضمار العقائق وسر الخلائق) لمحمد تقى الدين عمس صاحب حماه المتوفى سنة (١١٧هـ/ ٠ ١٢٢م) وكتاب ابن كثير ، اسماعيل ابن عمر الدمشقى المتوفى سنة (٧٧٤هـ/١٣٧٢م) وعنوانه (البداية والنهاية في التاريخ) فقد اشتملت كتب هؤلاء المؤرخين جميعاً على مادة على جانب كبير من الاهمية التأريخية لموضوعات الكتاب فقد عززوا العقائق التي جاءت عند زملائهم المؤرخين في العراق وبلاد الجزيرة ، أو انفردوا بذكر معلومات عن علاقات أساء الجزيرة بحكام بلاد الشام والبلاد المصرية وبصورة خاصة صلاح الدين الايوبي ، أو بذكر أخبار الصليبيين وحروبهم ومقاومتهم واستعداد المسلمين للتصدي لهم والوقوف ضدهم وضد اماراتهم الاربع التي أقاموها في منطقة الشام والجزيرة وزحفهم لتوسيع مناطق نفوذهم في ديار المسلمين • كما نجد في كتب هؤلاء ما يلقي بعض الضوء على الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والاداريّة في بلاد الجزيرة الفراتية •

أما كتاب القلقشاندي ، أحمد بن أبي اليمن القاهري المثوفي ساعة (١٤١٨ه/١٤١٩م) (صبح الاعشى في صاعة الانشا) وكتاب المقريزي تقي الدين أحمد بن علي المتوفى سنة (١٤٤٥ه/ ١٤٤١م/) (السلوك لمعرفة دول الملوك) ، وكتاب ابن تغري بسردي ، أبي المحاسن جمال الدين يوسف الأتابكي المتوفى سنة (١٤٧٤ه/ ١٤٦٩م) (النجوم الزاهرة في

ملوك مصر والقاهرة) فلم يقلتوا أهمية عن سابقيهم من المؤرخين الشاميين في تقديم المعلومات والاخبار عن بلاد الجزيرة الفراتية وهي معلومات لا يمكن أن تستغني عنها هذه الدراسة ، وخاصة ما يتعلق ببعض النواحي العضارية للاتابكيين والاراتقة والأيوبيين من بعدهم ، هذا الى جانب اظهار التأثيرات السياسية والعسكرية التي تركها حكام الجزيرة في المنطقة خلال القرن السادس الهجري ، فضلا عما جاء في هذه المصادر من تفصيلات مهمة عن الوظائف الادارية المدنية ونظهم الجيش وفرقه وقادته وجنوده والوظائف العسكرية .

وفي كتب التــراجم مادة لا يستهان بهـا لموضوع هذه الدراسة مثل كتاب (وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان) لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة (١٨٨ه/ ١٨٨٢م) وكتاب (فوات الوفيات) لمحمد بن أحمد أبن شاكر الكتبي المتوفى سنة (٧٦٤هـ/١٣٦٢م) وكتاب: (الوافي بالوفيات) لابن ايبك الصفدي المتوفي سنة (٧٦٤هـ/ ١٣٦٢م) وكتاب (تاج التراجم في طبقات العنفية) لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفي سنة (٨٧٩هـ/١٤٧٤م) وكتاب (الجواهـــ المضيئة في طبقات الحنفية) للقــرشي ، محيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء العنفي المتوفى سنة (٧٧٥هـ/١٣٧٣م) وكتساب (طبقات الشافعية آلكبرى) لأبي نصر عبدالوهاب بن تقي السدين السبكي المتسوفي سنة (٧٧١ه/ ١٣٦٩م) فقد عكست لنا هذه المؤلفات من خلال ما قُدمته عن بعض الأشخاص الذين عاشوا في مدن الجزيرة في هذه الفترة ، صورة عن التمايز الاجتماعي والطبقات الاجتماعية ، كما أوضعت التقسيمات الاجتماعية القائمة على أسس دينية ، فضلا عن احتوائها على مادة غنية لجوانب متعددة

من الدراسية في موضوعات العياة الاقتصادية والاقطاع . والقبائل العربية ، وغيرها •

واقتضى البحث في هذا الكتاب ، دراسة المصادر المسيحية والسريانية التي اهتمت باظهار الدور السياسي والاجتماعي والثقافي لطوائف المسيحيين واليهود والصابئة من سكان المجزيرة الفراتية ، ومن أهم المصادر (التأريخ السرياني) باللغة السريانية ، ومن أهم المصادر (التأريخ السرياني) راتأريخ مختصر الدول) وكتاب (تأريخ الدول السرياني) باللغة العربية لابن العبري ، غريغوريوس أبي الفرج المالطي باللغة العربية لابن العبري ، غريغوريوس أبي الفرج المالطي المتوفي ساة (١٨٢هم١٨٢ م) وكتاب (نزهة الأذهان في المسيحين في بعض المسيحين في بعض المدن الجزيرة مثل ماردين وحصن كيفا ونصيبين وغرها •

أما الرحالة اليهودي الربس بنيامين بن يونه النباري الأندلسي التطيلي المتوفى في القرن السادس الهجري ، فقد زار معظم مدن المجزيرة خلال هذه الفترة وذكر معلومات مفصلة عن يهود الجزيرة وأحوالهم الدينية والاجتماعية ، أودعها في كتابه المسمى به (رحلة بنيامين التطيلي) وكانت لهذه المشاهدات أهمية كبرة في هذه الدراسة .

والى جانب المصادر المسيحية واليهودية ، اهتم عدد من المؤرخين المسلمين بأحوال أهل الذمة من المسيحيين واليهود في هذه البلاد مثل العمري شهاب الدين بن فضل الله المتوفى سنة (مسالك الابصار في ممالك الأمصار) الجرزء الاول منه ، حيث تطرق الى ذكسر ديارات الجزيرة وأهميتها من الناحيتين الاجتماعية والثقافية -

<sup>·(</sup>١) قام بترجمة بعض النصوص الأب براهام نصوري -

ونشير بصورة خاصة الى المعلومات الثمينة التي جاءت في كتابه. (الاعتبار) لأسامة بن منقذ الكناني الشيززي المتوفى سنة (١١٨٨ه/١٨م) حيث تطرق بشيء من التفصيل الى. الأحوال والعلاقات الاجتماعية بين السكان وعاداتهم. وتقاليدهم \*

واستندت الدراسة الى كتب وضعها مؤرخو السلاجقة في. اللغتين العربية والفارسية : مثل كتاب (تأريخ دولة آل سلجوق) باللغة العربية ، للفتح بن على بن محمد البنداري المتوفى سنة (١٤٣هـ/١٢٥٥م) والذي هو من انشاء عمادالدين محمد بن. محمد بن حامد الأصبهاني المتوني سنة (٩٧٥هـ) وكتاب (أخبار الدولة السلجوقية) باللّغة العربية لمؤلفه صدرالدين أبي الحسن على بن أبي الفــوارس ناصر بن على المتــوفي سنة (١٢٢هـ/١٢٢٥م) وكتاب (تواريخ آل سلجوق) باللغة العربية للعماد الأصبهاني أبي عبدالله محمد بن محمد المتوفى. سنة (٥٩٧هـ/١٠١م) وكتاب (تجزية الامصار وتزجية الاعصار) بالفارسية ، لشهابالدين عبدالله بن فضلالله وصاف العضرة والملقب بـ (الشيرازي) المتسوفي (٧٣٥هـ/١٣٣٤م) وكتاب (تاريخ مبارك غازاني ، داستان غازان) بالفارسية لمؤلفه فضل الله بن عماد الدولة، رشيد الدين المتوفى (٧١٨هـ/ ١٣١٨م) ، وعلى الرغـم من أن هذه الكتب اسـتهدفت اظهارً تأريخ السلطجقة وأخبارهم الا أنها استعرضت كثيرا من العقائق والاخبار والمعلومات التأريخية التي تتعلق بالأحوال الاقتصادية والادارية والسياسية لمعظم بلاد ألجزيرة الفراتية، التى كانت في بداية القرن السادس الهجري ضمن ممتلكات سلاجقة ايران والعراق -

وزوددت كتب ومؤلفات البلدانيين والجنرافيين المسلمين. وغيرهم الدراسة في هذا الكتاب بكثير من المعلومات الجنرافية.

والتأريخية ، ومنها كتاب (البلدان) لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي المتوفى سينة ٢٨٤هـ/٩٧م وكتباب ( الاعسلاق النفيسة ) لأبي عسلي أحمسد بن عمر بن رسته المتوفى حوالي (٢٠٠هـ / ٢٠٠م) وكتاب (المسالك والممالك) لأبي القاسم عبيد بن عبدالله بن خرداذبة المتوفي حدود سنة (٣٠٠هـ/٩١٢م) وكتاب (نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة) المنشور مع كتاب (المسالك والمالك لابن خرداذبه ، ومؤلفه أبو الفررج قدامه بن جعفر الكاتب البغـدادي المتوفى سينة (٢٣٧هـ/٩٤٨م) ٠ وكتاب ( مسالك الممالك ) لأبي اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطغري المتوفي سنة (٣٤١هـ/٩٥٢م) وكتاب (صورة الارض) لأبي القاسم النصيبي المعروف بابن حوقل المتوني سنة (٣٦٧هـ/٩٧٧م) وكتاب المقدسي البشاري محمد بن أحمد المتوني سنة (٥٧٧هـ/ ٩٨٥م) بعنوان (أحسن التقاسيم : في معرفة الأقاليم) • لقد كانت فائدة هذه المصادر عظيمة لموضوع الكتاب على الرغم من تقدمها على العصر الذي تناوله بالبحث اذ احتفظت المادة العلمية فيها باهميتها حتى القرى السادس الهجري ولاسيما فيما يتعلق منها بجغرافية الجزيرة الفراتية وأهميتها الاستراتيجية والتجارية وطرق المواصلات والموارد والأحوال المالية وأمور الري والزراعة ، هذا فضلا عن فائدتها فيمسا يتعلق بالنواحي الاجتماعية وأحسوال المدن والقرى ، وذلك على الرغم من التكرار الذي تميزت به بعض معلوماتهم • ولابد من الاشارة الى كتاب (صورة الارض) لابن حوقل وكتاب (أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) للمقدسي ، اللذين كان لهما تأثيرهما الواضح في مسار البحث وخطوطه العامة ، حيث رسما صورة جليسة عن مدن وقسرى الجزيرة و أحوالها الاجتماعية والاقتصادية في القرن الرابع الهجري ،

وهي المسورة نفسها التي أوضعها ابن جبير وياقوت وابن سعيد المغربي في كتبهم عن الجزيرة السراتية ، مما يدل على استمرار الاوضاع فيها حتى القرن السادس الهجري ولكن مؤلاء ذكروا معلومات عن المدن والقرى والمستوطنات خلال هذه الفترة شاهدوها واطلعوا عليها بأنفسهم ، كان لها أكبر الأثر في موضوعات الدراسة ، اذ كانت رحلة ابن جبير محمد ابن أحمد الكناني الأندلسي المتوفى سنة (١٢١٤هـ/١٢١٧م) الى بلاد الجزيرة في (٥٨٠هـ/١٨٤٤م) قد احتوت على الكثير والمهم من المعلوسات الدقيقة المتعلقية بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وصف القرى والمدن والقي ضوءا كافية على مظاهر العمران أو الخراب فيها وأسبابه .

كما احتل كتاب (معجم البلدان) لشهاب الدين أبي عبدالله الرومي البغدادي الملقب به (ياقسوت الحموي) المتسوف سنة الرومي البغدادي الملقب به (ياقسوت الحموي) المتسوف سنة (من أدق وأوسع المصادر عن مدن وقرى الجزيرة وخاصة فيما يتعلق بأحوال السكان الاجتماعية والاقتصادية أو التقسيمات الادارية التي نتلمس أثرها فيما ذكر عن المدن والقرى فاطلق. عليها تسميات (الكبيرة أو الصغيرة) أو ذكرها مجردة ، كما ذكر القصبة والضياع والاعمال والرساتيق وهي اصطلاحات يمكن أن نفهم منها بما يفيد التقسيمات والأحوال الادارية ، وقد الجزيرة ومدنها وقراها وأنهارها ودياراتها ومؤسساتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية من أهمية ياقسوت لهذه الدينية والاجتماعية والاقتصادية من أهمية ياقسوت لهذه الدراسة تكمن في معاصرته للأحداث ومشاهداته لمعظم بلاد

وأخيرا ينبغي أن نشير الى الفائدة الملموسة التي حققها للبحث ، كتاب حمدالة المستوفي القزويني الذي عاش في القرن.

السابع الهجري، بعنوان (نزهة القلوب) (٢) باللغة الانجليزية عيث قدم معلومات جغرافية ومناخية قيثمة عن مدن الجزيرة ومواضعها معا كان له تأثيره الواضح في النساط التجاري والزراعي الذي تميزت به بلاد الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، فضلا عما جاء في هذا الكتاب من حقائق وأخبار تتعلق بالأحوال الاجتماعية والصحية لهذه المدن والمستوطنات وكذلك ما يتعلق بالصناعة والاقطاع والضرائب •

<sup>(</sup>٢) ترجمه عن الفارسية (كي لسترنج) •

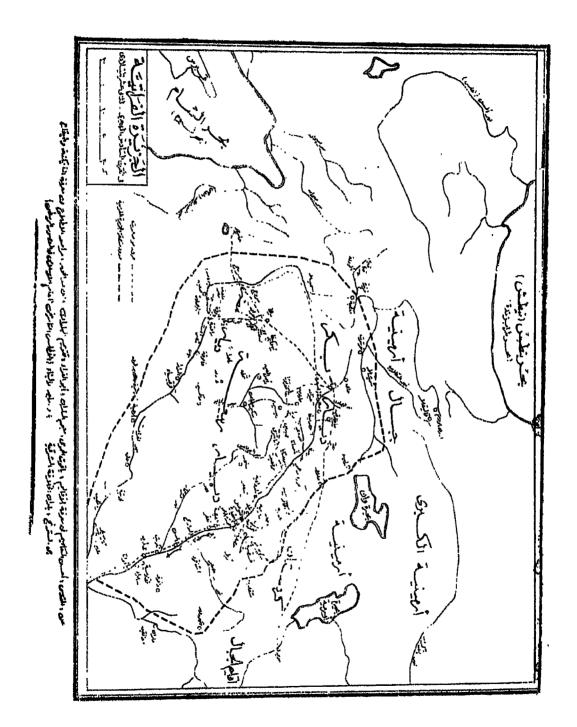

#### تمهيسك

# أ ـ جغرافية الجزيرة الفراتية •

ب ـ الأحوال السياسية في الجزيرة الفراتية في القرن السادس · الهجرى •

## أ ـ جغرافية الجزيرة الفراتية:

الجزيرة الفراتية ، هي البلاد الواقعة بين دجلة والفرات ، في أعالي اقليم العراق ، والمجاورة لبلاد الشام ، في مدلولنا في الوقت العاضر -

ويبدو ، ان اقتران كلمــة الجزيرة(١) بنهر الفرات ، انما يرجع الى هيمنة هذا النهر \_ على الامتداد العام ، لمعظم سطحها \_

<sup>(</sup>١) قال الهمداني المسروف بابن الفقيه «وانما سميت الجزيرة لانها تقطع المفرات ودجلة وقد تقطع في البر» مختصر كتاب البلدان (ليدن ، ١٣٠٧هـ) ص

وقال ابن عبد الحق في «مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع» (الطبعة الاولى ـ تحقيق على البجاوي) جا ص٢٥٣ «انما سميت جزيرة لانها تقع بين نهري دجلة والفرات» •

فهو يتصل بعد خروجه من هضبة بلاد الروم (آسيا الصغرى) بمدن البعزيرة ، مبتدئا بأرزن الروم في الشمال ومتفرعا الى ارزنجان شرقا ، ثم متجها الى الجنوب ، مارا بملطية وسميساط وبالس والرافقة ، حيث يتجه ، بعد ذلك ، الى الجنوب الشرقي ، فيربط أهم مدن تلك النواحي الواقعة في الغرب ، وهي قرقيسياء والرحبة وعانة وهيت والحديثة (٢) .

لذا يرجح ان نعت الجزيرة ، بالفراتية ، يرجع الى انتشار روافد نهر الفرات في معظم مساحتها ، بحيث يشكل شبكة مترابطة من الانهار المتفرعة ، التي لا تترك الا مساحات صغيرة فيما بينها بعد دخولها أرض الجزيرة \* وقد جاء اسم الجزيرة الفراتية عند ابن خلكان في معرض كلامه عن مدينة (دنيسر) التي كان ينتسب اليها عدد من الاعيان \* قال : انها (مدينة «بالجزيرة الفراتية» بين نصيبين ورأس العين) (۴) \*

وقد اطلق بعض البلدانيين والمؤرخين كلمة «العراقية» على الجزيرة(٤)، وذلك فيما يبدو لقربها من اقليم العراق دون بلاد الشام أو أرمينية وبلاد فارس - أما اطلاق اسم «بلاد الجزيرة» فقط، فيساتى من تقسيم البلدانيين والجغرافيسين المسلمين(٥)

<sup>(</sup>٢) أنظر الخريطة لمعرفة مواقع هذه المدن ٠

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان (الطبعة الاولى ــ القاهرة الاسلام) جدى ص٢٣٦٠ وقد أيد رأي ابن خلكان ، المؤرخ القلقشندي فقال دان الجزيرة الفراتية هي أقرب أقطار هذه المملكة ، لمملكة الديار المصرية والشامية ، لمجاورتها بلاد الشام، صبح الاعشى في صناعة الانشاء (الطبعة الامرية ــ دارالكتب ــ وزارة الثقافة والاعلام) جدى ص١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الاصطخري: مسالك الممالك (دي غوية ، بريل ، ليسفن ، ١٩٢٧م) . ص ٧٨ ، التطيلي : رحلة بنيامين التطيلي (المطبعة الشرقية ـ بغداد ـ بغداد ـ ١٩٤٥ ، ترجمة عزرا حداد عن العبرية) ص ١٢٦ ، ابن الاثير : الكامل ١١/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) أبن خرداذبة : المسالك والممالك (باعتناء دي غوية بريل، ليدن ، ١٨٨٩م) ص٥ ، ٢٤٥ ، أبو الفداء : تقويم البلدان (باريس ١٨٤٠م) ص١٤٠٠

واهتمامهم بأحوال تلك البلاد الاسلامية وما اتسمت به من معالم تميزها عن غيرها ، مستهدفين بذلك تقديم صورة متكاملة عن طبيعتها الجغرافية والبشرية والتأريخية ٠

وهناك تسمية أخرى للجزيرة ، جاءت عند المقدسي ، تحت اسم «اقليم آقور»(١) ويرى ياقوت الحموي ، ان «آقور هي كورة بالجزيرة أو هي الجزيسة التي بين الموصل والفرات»(٧) • ويذكر «كي لسترنج» ان اطلاق كلمة آقور على الجزيرة ، انما هو ، اطلاق عام ، المقصود به ، اسم الشطر الشمالي من السهل العظيم في شمالي ما بين النهرين ، وهي تسمية استمرت فترة من الزمن(٨) •

# أهمية بلاد الجزيرة الفراتية:

نالت الجزيسرة الفراتية اهتمام الجغرافيسين والمؤرخين المسلمين ، وتظهر هذه الاهمية بجلاء في ما عقدوه عنها من فصول مطولة ، ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن حوقل ، عندما نقل انطباعات علماء ومفكسري وحساب المسلمين وغيرهم بمسالك الارض وعلم الهيئة ، وفي ما وضعوا من صفات الارض فقال « • • • انها مصورة بصورة طائر ، فالبصرة ومصر الجناحان والشام الرأس والجزيرة الجؤجؤ واليمن الذنب» (٩) وزاد قوله أيضا « • • • ومع ان الجزيرة

<sup>(</sup>٦) المقدسي البشاري : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (تحقيق دي غوية ، مطبعة بريل) ص١٣٦٠ ·

<sup>(</sup>۷) یاقوت : معجم البلدان (لیبسك) جا ص۳۶۰ ، ج۲ ص۷۲ ، ج۶ ص

<sup>(</sup>۸) كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية (ترجمة بشسر فرنسيس وكوركيس عواد ــ ١٩٤٥ ــ بغداد) ص١١٤٠

<sup>(</sup>۹) ابن حوقسل : صسورة الارض (منشسورات دار مكتبة الحيساة س بيروت) ص۱۹۰۰

قريب مما قالوه ، فهي اقليم جليل بنفسه شريف بسكانه وأهله »(١٠) « • • • وانها كانت معدن الابطال وعنصر الرجال وينبوع الخيل والعدة »(١٠) •

ودعم المقدسي أوصاف ابن حوقه عن أرض الجزيرة قائلا: «هذا الاقليم نفيس له فضل ، وهو ثغر من ثغور المسلمين ، ومعقل من معاقلهم»(۱۲) \*

أما ياقوت الذي عاش في القرن السادس الهجري ، فيصف أرض الجزيرة بقوله «انها صحيحة الهواء ، جيدة الريع والنماء ، واسعة الخيرات ، بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة»(١٣) \* ولذلك يمكن القول ، بان هذا الوصف الاخير دلالة على استمرار الاهمية التي نعمت بها أرض الجزيرة طوال العهد الاسلامي \*

وقد عزز المؤرخون المسلمون دراسات البلدانيين عن أهمية المجزيرة الفراتية ، وجاء ذلك عندما تحدث أولئك المؤرخون عن ارتباط أرض الجزيرة الفراتية بالديار المصرية والشامية أيام حكم الظاهر بيبرس البندقداري (ط٥٦-٣٧٦ه/ ١٢٥٩م) فقالوا ان بعض بلاد الجزيرة مثل الرها وقلعة جعبر وماوالاهما داخلة في أعمال حلب، التي كانت خاضعة آنذاك، سياسيا، الى المملكة المصرية (١٤) - ويبدو ان الجزيرة الفراتية قد نالت أهمية خاصة

<sup>(</sup>١٠) ابن حوقل: نفس المرجع السابق ص١٩٠٠

<sup>(</sup>١١) ابن حوقل: نفس المرجع السابق ص١٩٠٠

<sup>(</sup>١٢) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٦٠ .

<sup>(</sup>١٣) ياقوت : معجم البلدان جاً ٢ ص٧٧٠

<sup>(</sup>١٤) القلقسندي: صبح الاعشى ج٤ ص٣١٠ ويـذكر اليونيني ان الظاهر بيبرس البندقداري ملك مصر، قد سير الامير شمسالدين اقسنقر بن عبدالله الفارقاني، لكشف بلاد الجزيرة، وقد استطاع اداء مهمته فاجتمع هناك بقوم موالين ونقلوا له رغبة أهلها بانضمام بلادهم الى المملكة المصرية ثم عاد شمس الدين بعد اقامته هناك أياما، حيث أكرمه الظاهر

من جانب المملكة المصرية أيام الظاهر بيبرس ، فقد كان هناك حاكم يكاتب الابواب السلطانية بالديار المصرية ، في كل من : شمشاط وحيزان وميافارقين وجزيرة ابن عمر وسنجار وتل اعفر والحديثة وعانة وتكريت والعمادية وقلعة كشاف(٥٠) وهي من مدن الجزيرة المهمة(٢٠) .

# الموقع والعدود:

تمثل الجزيرة الفراتية ، المنطقة الشمالية من اقليم العراق بين نهري دجلة والفرات ، وتصل في امتدادها ، الى أقصى الشمال عند منطقة تعرف بالدروب في سلاسل جبال طوروس ، كما يلاحظ ان امتدادها من الشرق يصل الى الجبال الفارسية ، ويكو "ن نهر الفرات الحد الغربي للجزيرة عند مدينة الانبار ونهر دجلة الحد الشرقي عند مدينة تكريت ، على أن بعض البلدانيين يلحق المناطق الشرقية لنهر دجلة والمناطق الغربية لنهر الفرات ضمن أرض الجزيرة وذلك منذ القرن الرابع الهجري ، ويشير الاصطخري الى أن في غرب الفرات مدنا وقرى خارجة عن اقليم الجزيرة ، وان كانت تنسب اليها لقربها منها «١٧» ،

بيبرس وقدمه من أمير عشرة الى امير بطبلخانة بالديار المصرية ، وهي رتبة عالية في الجيش المصري اذ ذاك ، مما يدل على أهمية بلاد الجزيرة لدى الملك الظاهر •

انظر عن تبعية بلاد الجزيرة للديار المصرية والشامية أيضا اليونيني : ذيل مرآة الزمان (مطبعة مجلس دائرة المعارف ــ حيدرآباد ــ الهند) ج٣ ص ٢٩٩٠٠

<sup>(</sup>١٥) أنظر: موقعها في الخريطة ٠

<sup>(</sup>١٦) القلقشندي : صبح الاعشى جـ٤ ص١٤ ٣١ ٠

<sup>(</sup>۱۷) الاصطخرى: مسالك المالك ص١٧-٧٢ -

ويشير ابن حوقل الى أن نهر الفرات ، عندما يجتاز الانبار يغرج عن حدود الجزيرة(١٨) وهسنه حقيقة يكاد لا يخالفه فيها البلدانيون الاخرون \*

وهذا يوضح ان حدود الجزيرة الفراتية كانت تمت خلال القرن الرابع الهجري حيث تبدا من الانبار على نهر الفرات الى تكريت على نهر دجله تم الى السن والى الحديثة والموصل وجزيرة ابن عمر وامد، ثم يجتاز خط العدود، ارمينية وبعض بلاد الروم تم الى الفرات عند ملطية، لذلك فان قسما من أرمينية وبعض بلاد الروم والشام والعراق داخل نطاق الجزيرة(١١)، على ان بعض البلدانيين يوسعون رقعة الجزيرة الفراتية، فيضيفون اليها بعض المدن مثل: العمادية وميافارتين وشميشاط وارزن وخلاط قائلين انها من مدن الجزيرة وعلى هذا يمكن القول على ضوم ما جاء عند الفراتية خلال القرن السادس الهجري يبدأ من جنوب مدينة «أوانا» على نهر دجلة متجها الى الشرق حتى مدينة «شهرزور» حيث يتجه شمالا الى مدينة «شعلاباذ» وخلاط وبدليس وشميشاط ثم الى ملطية على نهر الفرات ثم يتجه الى الجنوب فيمر في غرب مدينة جسر منبح عيث ينتهى عند مدينة الانبار (۲۰) "

<sup>(</sup>۱۸) ابن حوقل: صورة الارض ص ۱۸۹ ٠

<sup>(</sup>١٩) أبو الفداء: تقويم البلدان ص٢٧٣ • وقد ذكر ، ان كثيرا من البلاد الفراتية التي في الجانب الآخر من الفرات ومن بر الشام ، قد ضمت الى الجزيرة لقربها من البلاد الجزرية مثل الرحبة وغيرها مما يحيط بالجزيرة من حدود الروم وقال بأنه طرف الحد الجنوبي الغربي للجزيرة •

<sup>(</sup>٢٠) أنظر خط حدود منطقة الجزيرة الفراتية على الخريطة خلال القرن السادس الهجري الذي استقيناه مما كتبه هؤلاء البلدانيون •

# السطح والتضاريس:

يبدو ان التباين في سطح الجزيرة الفراتيه ، قد أدى الى التباين في أحوالها الطبيعيه والبشرية ، اذ يتخصون هذا السطح من السهل الرسوبي الذي يمتد في وسط وجنوب العراق والذي يحيط بدجلة والفرات ، ومن المهضبه الصحراويه في الغرب ، ومن المنطقة الجبلية في الشمال الشرقي(٢١) ، اما السهل الرسوبي عمرتمع " ويتخون من صخور الجبس الميوسيني ، وهو على سمدل حوض ضحل له انحدار عام نحو الجنوب ، وله انحدارات جانبيه من الشرق والغرب ايضا "كما أن النطاق الجبلي الذي يفع في السمال الغربي للجزيرة لا يعصل السهل الرسوبي فصلا تاما ، بسبب وجود فجوات منخفضة تتخلل جبل اللئام (امانوس) شرفي خليج استندرونه مما سهنل المرور من البحر المتوسط الى سهول الجزيرة عن طريق حلب(٢٢) ، والى الجنوب من منطقة انجبال(٢٢) العالية في الشمال الشرقي ، توجد المنطقة شبه الجبلية ، وهي تمتد من جبل سنجار ، باتجاه الموصل واربل وتنتهي

<sup>(</sup>۲۱) فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية .. بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضارى (القاهرة .. ۱۶۹۸) ص١٤٨٠

<sup>(</sup>٢٢) فيصل السامر : الحمدانيون في الموصل وحلب جـ٢ (بغـداد ــ ١٩٧٢) ص٧٠

<sup>(</sup>٢٣) ذكر البلدانيون والمؤرخون عددا من أسماء الجبال مثل جبل (حرم عباد) الذي يقع الى شمال ميافارقين (ابن شداد: الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة – قسم الجزيرة ، مخطوطة اكسفورد رقم ٣٣) الورقة بهذا الاسم والتي تستوطن بالقرب من آمد (الفارقي: تاريخ الفارقي، تحقيق بدوي عبداللطيف عوض – القاهرة) ص٣٤، وجبل (باجسمي) في الجهات الشمالية الشرقية لمنطقة دياربكر (الفارقي: نفس المرجع السابق ص٣٤) وجبل (طور عبدين) الذي يقع الى جنوب نصيبين في ديار ربيعة (ابن سرابيون: عجائب الاقاليم السبعة ص١١٥) وجبل (ماردين) الواقع الى الجنوب الشرقي من ماردين (الاصطخري: مسالك الممالك ص١٧٥) وهذه الجبال تمثل في الوقت الحاضر جزءا من الجبال التركية الجنوبية و

بالقرب من خانقيين ، وتوجد في منطقة الجزيرة التواءات صغيرة مكونة من أحجار الجبس ، وقد أثرت الرياح فيها ونعتتها وجعلت حافاتها حادة دقيقة ، مما يجعل التنقل عبرها صعبا جدا ، وهذا بدوره يؤثر في المسالك والطرق التي كانت تتخذها القوافل التجارية في هذه المنطقة فيعرقل بعضها أو يغير مسارات بعضها الآخر ،

ومن هضاب الجزيرة ، هضبة الموصل التي يقسمها نهر دجلة الى قسمين متساويين ويمكن تعديد هذه الهضبة من الشرق بنهر الزاب الكبير ومن الغرب بالسلاسل الجبلية المكونة من جبل (سنجار) وجبل (ابراهيم) وجبل (العطشان) و والمعروف ان الجزء الشرقي من هضبة الموصل ، هي أراض منعدرة تدريجيا نعو الغرب ، أما القسم الغربي ، فمكون من أراض متموجة ، ذات سطح غير منتظم وتظهر عليها طبقات من صغور الرمل والطفل والصغور المكتلة وحجر الطين والجبس كما توجد صغور صلبة تسمى «مرمر الموصل» وهي مسا نطلق عليها في الوقت العاضر اسم «صغور الأنهدريت ANHA ATE »(٢٤) •

أما الوديان التي تخترق سطح الجزيرة فأهمها «وادي الثرثار»(۲۰) الذي أشار اليه ياقوت وقال بانه «نهر عظيم عليه قرى وجنان وتصب فيه أودية كثرة»(۲۱) •

ويذكر أبو الفداء في كتابه تقويم البلدان ، ان الثرثار يمر بالعضر وبرية سنجار ويصب في دجلة عند تكريت(٢٧) • ويلاحظ ،

<sup>(</sup>٢٤) راجع عن هذه الصخور ، جاسم الخلف : جغرافية العراق العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية (دار المعرفة ... الطبعة الثالثة) ص٧٥ .

<sup>(</sup>٢٥) ومنها وادي (الصلب) الذي كان يصب في نهر دجلة ويمتد بين آمد وميافارقين ووادي (ساتيدما) ووادي (الرزم) ووادي(سربط) .

<sup>(</sup>٢٦) ياقوت: معجم البلدان جـ٢ صـ ٢٨٢ - ٢٨٣٠ . وأنظر أيضا: ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع جـ٣ صـ ٣١٣٠

<sup>(</sup>٢٧) أبو الفداء: تقويم البلدان ص٥٥ -

ان منخفض الشرثار ، غريب في تكوينه ، حيث يتألف من واد طويل تنتهي اليه وديان كثيرة ، تنحدر من جبال سنجار وما جاورها من اراض في شمال المنخفض ، كما يؤدي الى ما يسمى بد «بحيرة الثرثار» التي أطلقت عليها المصادر «ملحمة الثرثار» وقد ينخفض قاعها في الوقت الحاضر الى ثلاثة أمتار تقريبا تحت سطح البحر (٢٨) •

وعلى الرغم من انه لم يعرف بعد ، أصل تكوين هذا المنخفض ، فأن الابحاث الحديثة ترجح أنه نشأ نتيجة انكسار في قشرة الارض وهبوطها(٢٩) •

ومما يدل على هذا الانكسار ، شكل الوادي الطويل الضيق وارتفاع حافته الشرقية ، وهذا يؤكد الحقيقة التي ذكرها ياقوت وأبو الفدا وابن عبدالحق من أن وادي الثرثار ، كان متصلا بنهر دجلة في جنوب مدينة تكريت ٣٠١، ولكن ارتفاع المنخور في جنوب مشخفض الثرثار بسبب انكسارها فصل وادي الثرثار عن نهر دجلة (٣١) •

## المنساخ:

تقع الجزيرة الفراتية في المنطقة المعتدلة الشرمالية حسب التقسيمات الجغرافية الحديثة اذ تهب عليها الرياح العكسية شتاء

<sup>(</sup>٢٨) جاسم الخلف: جغرافية العراق الطبيعية ص٥٥ •

<sup>(</sup>٢٩) جاسم الخلف: نفس المرجع السابق ص٥٦ -

<sup>(</sup>٣٠) ياقوت : معجم البلدان جـ١ ص٢٢٦ ، ٩٢١ ، جـ٢ ص٢٨١ ، أبو الفداء تقويم البلدان ص٥٥ ، ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جـ٣ ص٣١٣٠٠

<sup>(</sup>٣١) يرى جاسم الخلف «ان وادي الثرثار ، كان متصلا بنهر الفرات عند مدينة الانبار وليس بنهر دجلة ، ولكن انكسار الصخور وارتفاعها في جنوب منخفض الثرثار فصل هذا الوادي عن الفرات وجعل تصريفه داخليا «جغرافية العراق الطبيعية» ص٥٦٠ .

والرياح الدائمة صيفا ، وقد تمتعت بمناخ مطير شتاء وجاف حار في بفيه الفصول وعند توزيع نسبه الامطار تنال المناطق الشماليه حمية احتر من المناطق البعنوبية، والغربية احتر من السرفية وترتفع درجات الحرارة حلما اتجهنا جنوبا ، وبصورة عامة يمكننا القول ان الامطار يسقط معظمها في فصلي الساع والربيع ، لذلك فان الموارد المائية للجزيرة العراتية ، في تلك المناطق تدون متغيرة في خميتها من موسم لاخر و اما المناطق الجبلية وشبه الجبلية فيسودها مناخ البحر المتوسط ومناخ (السهوب «استبس») .

والمناخ الاخير يمتاز بانه انتقالي بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي لذا يمكن القول ان مناخ البحر المتوسط يسود المناطق الجبلية خلية و أما المناطق شبه الجبلية فتتمتع بمناخ السهوب، وترتب على ذلك ان المناطق الجبلية الشمالية الشرقية من الجزيرة تنخفض فيها درجات الحرارة ويصف المستوفي القزويني المناخ في بعض مدن الجزيرة التي تقع في مناطق مختلفة منها فيقول «ان مناخ ديار بكر وديار ربيعة دافيء وان مدينة رأس العين تتمتع بمناخ جيد ومدينة اسعرد (سعرت) مناخها جيد والعمادية تتمتع بمناخ جيد ونصيبين طقسها رطب وشرابها جيد يشرب ليقاوم رطوبة الجو»(۳۲) و

ان ســقوط الامطار على أرض الجزيرة الفراتيــة في فصل الشتاء يجعل للسكان موردا مائيا ، يمكن الاعتماد عليه في الزراعة، فضلا عن انتشار غابات النباتات الطبيعية مثل اشجار البطم والحبة الخضراء وأشــجار الزعرور والسماق والكمثرى البريـة واللوز البري وأشجار العرعر(٣٣) ، وأكثرها في المنطقة الجبلية ، على حين

<sup>(32)</sup> Mustawfi of Qazwin, Hamd-Allah, The Geographical Part of the Nuzhat-Al-Gulub, (Translated, by G. Le Strange, Leyden, 1919). p. 102-105.

<sup>(</sup>٣٣) وهي أنواع من الاثمار الجافة ٠

تحرم المناطق شبه الجبلية التي يسود فيها المناخ الصحراوي من هذه الاشجار، وقد أثر ذلك أيضا في توزيع السكان وانتشار المدن والقرى -

ويشير المقدسي الى طبيعة المناخ في الجزيرة فيقول: «أما هواء هذا الاقليم فمقاربة للشام» أي يسود فيها مناخ البحر المتوسط، ثم يمضى قائلا «وبه مواضع حارة» وهو يشير بذلك \_ على الارجح \_ الى المناطق شبه الجبلية التي تتمتع بمناخ صحراوي • أما المناطق الجبلية التي يقرب مناخها من مناخ الشام فهي «كورة آمد لقربها من الجبال» أي منطقة آمد التي ذكرها هذا المرجع، وهي تقع في المنطقة الجبلية الشمالية الشرقية من الجزيرة (٣٤) •

ويؤكد ابن الأثير، هذا التفاوت في سقوط الامطار في الجزيرة الفراتية، والفروق بين المناطق المناخية فيقول «ان الامطار قد قلت في البلاد، فلم يجيء منها شيء الى شباط، ثم انها كانت تجيء في الاوقات المتفرقة مجيئا قريبا، ولا يحصل منه الري للزرع»(٥٥) ثم يقول «الدنيا مازالت قديما وحديثا، اذا غلت الاسعار، متى جاء المطر، رخصت، الا ان هذه السنة (٢٢٢ه/٢١٢م) فان الامطار مازالت متتابعة من أول الشتاء الى اخر الربيع»(٣٦) وينطبق ذلك على منطقة الموصل الذي حصل فيها هذا التفاوت في سقوط الامطار بصورة أوضح، نتيجة وقوعها في العافاات الجنوبية والغربية للمناطق شبه الجبلية "

<sup>(</sup>٣٤) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٤٠٠

<sup>(</sup>٣٥) ابن الاثير: الكامل في التاريخ (مطبعة السعادة القاهرة ــ ١٢٩٠هـ) ج١٢ ص ٢٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣٦) ابن الاثير: نفس الرجم السابق ص٤٤٧ ، ٤٧٣ -

# اهميه الجزيرة الفراتية بين أقاليم الغلافة العباسية :

تميتزت الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، بأهمية خاصة بين اقاليم الخلافة العباسية (٣٧) ، وذلك بحكم موقعها المتوسط بين العراق وبلاد الشام وأرمينية واذربيجان وكذلك بحكم مواردها الطبيعية والزراعية وحركة مدنها الآهلة النشطة ، هذا بالاضافة الى انها تمثل جسرا أرضيا يوصل بين طرق المواصلات البحرية في جنوبي آسيا ، وكذلك في جنوبي أوروبا ، لانها تقع بين البحر المتوسط والخليج العربي "

فالتداخل التجاري بين اقليم العراق والجزيرة وبلاد الشام ، خلال القرن السادس الهجري ، الثانى عشر الميلادي ، وقرب الجزيرة الفراتية من بلاد فارس والخليج العربي في الجنوب واتصال مصر بها عن طريق بلاد الشام اعطى أهمية ، بالغة الخطورة ، لموقعها الاستراتيجي ، وأصبحت هناك مجالات رحبة للتجارة العالمية المارة بها • مضافا الى ذلك انها لعبت دورا حاسما بالنسبة لتجارتي الشرق والغرب ، اذلم تكن قناة السويس قد فتحت بعد ، لذلك فهي تمثل أقصر الطرق بين غربي وجنوبي أوروبا وبين جنوب شرقي آسيا وأواسطها(۳۸) •

وأخيرا فمن الجدير ، القول ، بأن وجود الجبال ، في الاقسام الشمالية والشمالية الشرقية من سطح الجزيرة الفراتية ، قد طبع الحياة الاقتصادية والاجتماعية هناك بطابع متميز ، حيث أصبحت السهول ووديان الجبال وسفوحها مناطق لتجمع السكان ، اذ كانت

<sup>(</sup>٣٧) ابن حوقل : صورة الارض ص١٨٩-١٩٠ ، المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٨٦ ، ياقوت : معجم البلدان جـ٢ ص٧٢ .

<sup>(</sup>٣٨) محمد جمال الدين سروز ، تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق (القاهرة ــ الطبعة الثانيـة ــ ١٩٦٧) ص١٤٤ ، فيصل السامر : الحمدانيـون في الموصل وحلب ج٢ ص٢٠٠٠

الزراعة حرفتهم الرئيسية ومصدر عيشهم وصارت لبلاد الجزيرة خلال القرن السادس الهجري ـ مكانة خاصة وسط أقاليم الخلافة العباسية •

# ب \_ الاحوال السياسية في الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري:

كانت بلاد الجزيرة الفراتية، في مطلع القرن السادس الهجري ، ضمن ممتلكات سلاجقة العراق ، الذين كانت لهم السلطة الفعلية في ادارة الدولة العباسية • ونتيجة لما كان يعانيه السلاجقة من ضعف ، وتفكك في ادارة البلاد الواسعة التي كانوا يحكمونها ، واحتياجهم الى الاموال ، أخذوا يقطعون دولتهم على أمرائهم وكان شمس الدولة جكرمش (وهو أحد أمراء السلاجقة) قد تولى الموصل ، وهي احدى الامارات المحلية المهمة في بلاد الجزيرة خلال الفترة الواقعة بين (٤٩٤ - • • ٥ م / • • ١١ - ١١ م) (٢١) واعقبه في حكمها الامير السلجوقي جاولي سقاو ( • • ٥ - ٢ • ٥ ه / ٢ • ١١ - ١١ م) دين أقطعها السلطان السلجوقي حتى سنة (١١٥ه / ١١ م) ديث اقطعها السلطان السلجوقي محمد ، للامدير جيوش بك (١١ عن الذي خرج عن طاعة السلطة ،

<sup>(</sup>٣٩) ابن الاثير: التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية (بالموصل) (تحقيق عبدالقادر احمد طليمات ــ دار الكتب الحديثة بالقاهرة ــ ١٩٦٣) ص١٦٠٠

<sup>(</sup>٤٠) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٦-١٧.

<sup>(</sup>٤١) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٧٠

<sup>(</sup>٤٢) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٢٢٠ مخطوطة الجزيرة ــ الورقة ٥٨ب ــ ٥٩٠٠

فتسلمها آقسنقر البرسقي اقطاعا من السلطان السلجوقي نفسه سنة (١١٥ه/ ١١٢٠م) وظل يحكمها حتى سنة (١٢٥ه/ ١٢٧م) وظل يحكمها حتى سنة (١٢٥ه/ ١٢٧م) ، حيث تولاها عمادالدين زنكي الاتابكي (١٤١٠) وضم اليها أغلب امارات المدن وبعض الامسارات المحلية ، فعرفت بالدولة الاتابكية (٥١) وبدأت مرحلة جديدة في تأريخها السياسي حتى سنة (١٤٥هه/ ١٤١١م) حيث انقسمت بعد هذا التأريخ الى قسمين رئيسين ، القسم الغربي ومركزه حلب ، ويحكمه نورالدين محمود ابن عمادالدين زنكي ، والقسم الشرقي ويضم الموصل وامارات المدن الاتابكية مثل جزيرة ابن عمر وسنجار ونصيبين واربل ،

انظر:

LANE-POOLE: The Mohammedan Dynasties p. 159.

<sup>(</sup>٤٣) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٢٤ ، ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ــ

<sup>(</sup>٣٤) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٣٢ ، واتابك ، لفظ تركي وهو مكون من مقطعين (أتا) بمعنى (أب) و (بك) بمعنى (أمير) وقد كانوا يطلقونها على من يربى أولاد السلاجقة من الاتراك •

انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان جـ ١ ص١١٤ ٠

القلقشندي: صبح الاعشى جا ص١٦٧

<sup>(</sup>٤٥) الاتابكية ، هي امارة يقطعها السلطان السلجوقي لاحد خواصه ومماليكه المقربين الذين يجلبون من بسلاد القفجاق ، ويربي بعضهم في قصور السلاطين السسلاجقة ، ومنهم من تسولي الوظائف الحكومية ، كما يستخدمونهم في الجيش السلجوقي ، وأشهر هذه الاتابكيات ، أتابكية الموصل وأدبل وسنجار ودياربكر ودمشق وحلب وارمينيا وفارس ولورستان واذربيجان وكرمان ، وقد أصبح لهذه الاتابكيات نظم عسكرية واقتصادية وادارية واجتماعية خاصة بها ورثها الاتابكة عن السلاجقة أو اقتبسوها عن غيرهم ،

وشهرزور وغيرها ، وقد حكمه ثمانية ملوك اتابكيين حتى سنة (١٣١هـ/١٢٣٧م)٠٠٠٠ -

وقامت الى جانب الاتابكيات في الجزيرة الفراتية ، خلال القرن السادس الهجري ، الامارات الارتقية التي كانت تحتل الجهات الشمالية الشرقية ، ففي (٤٩٥هـ/١٠١١م) استولى سقمان بن



ارتق الذي ينتمي اليه الاراتقة (١٧) ، على مدينة حصد ديفا واتخدها قاعدة لامارته ومنطلقا لتوسيعها بضم بعض ألمدن والمناطق

جدول باسماء الامراء الاراتفه في الجزيرة الفرانية ٤٩٥ـ١٣١هـ/١٠١ ـ (27) ارتق بن أكسك راحد مماليك السلاطين في العراق) ١٥٠٤هـ ١٥٥هـ (في بلاد الشيام) ٤٨٥-١٥٥هـ (فترة حكم الامراء السلاجقة ومنهم ارتق) ٠ سقمان (٤٩٥\_٤٩٥) ایلغسازی (۱۹۸هس۱۵۵م) (ماردین و تصیبین ومیافارقین وحلب) (محصن كيفا وماردين) بعدالدولة سليمان أشبمس العوله سيليمان زكىالدولة داود (میافارمین وخرتبرت) (1183-1700) (حلب) (حصس كيفا) (110-1100) حسامالدین تمرتاش (۱٦٥٥٧ـ٥٥٥) فخرالدين قرا أرسلان (ماردین وراس العین) (\$77...774) (١٨٥ ٥٤٠ أضيفت اليها ميافارقين) توراللدين محمد بن قرا أرسلان (750m( Now) (أنسيفت إلى حصن كيفا ، آمد سنة ٥٧٩هـ) نجم الدين (البي) (430-7400) قطب الدين نجم الدين (٧٢٥ ـ ٥٨٠ م) قطب الدين سقمان (140\_0174) حسامالدین (یولق) (۸۰۰–۲۰۳هـ) عمادالدین بن قرا ادسلان (۸۱-۱۳۳هـ)

(امارة خرتبرت)

المجاورة لها(٤٨)، وفي (٤٩٦هـ/٢٠١١م) استولى ايلغازي الارتقى، على مدينة ماردين، وبذلك أصبحت هاتان المدينتان، عاصمتين لأمارتي حصن كيفا وماردين، وفي ٢٠٥هـ/١٠٨م، نال ايلغازي مدينة حران من السلطان السلجوقي(٤١) واستطاع ايلغازي أن يضم مدينة حلب الى امارته سنة ١١٥هـ/١١١م(٥٠)، وفي السنة التالية، أعاد سيطرته على مدينة حران، التي كان قد فقدها، وكذلك على مدينة نصيبين(٥٠) .

ونتيجة عقد الصلح بين السلطان السلجوقي وايلغازي سنة ماهم ١١٢١م حصل الأخير على مدينة ميافارقين(٥٠) وفي هذه الفترة انفصلت امارتا ماردين وحصن كيفا عن بعضهما واتسمت العلاقات بينهما بالمنافسة والعداء، ولكن علاقة كل منهما بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية كانت طيبة حتى سنة ٢١٥ه/ ١٢٧م، حيث كان الاراتقة يخطبون للخلفاء العباسيين وللسلاطين السلاجقة ويضربون السكة باسمهم ويعلنون لهم الطاعة في جميع المناسبات(٥٠) .

أما امارة خرتبرت(١٥) الارتقية ، فقد ظهرت على المسرح السياسي في أقصى الشمال الشرقي للجزيرة الفراتية سنة ٥٨١هـ/

<sup>(</sup>٤٨) ابن الاثير: الكامل ج١٠ ص١٢٧ مابن شداد: الاعلاق الخطيرة \_ مخطوطة الجزيرة \_ الورقة ٤١ب ٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٧٣ ، ابن شداد: نفس المرجع السابق ، الورقة ١١ ٠ ٠

<sup>· (</sup>٠٠) ابن شَاد : أنفس المرجع السابق ، الورقة ١٣٠ ·

<sup>(</sup>١٥) ابن شداد : نفس المرجع السابق ، الورقة ١٧ب ٠

٠ ٢٢٥) ابن الاثير: الكامل ج٠ ١ ص ٢٢٥٠

<sup>(</sup>۵۳) الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية (المسمى زبدة التواريخ في الخبار الامراء والملوك السلجوقية تحقيق محمد اقبال ــ لاهور ــ ۱۹۷۳) ص ۹۳ ــ ۹۲ ، ۱۱۱ـ۱۱۱ ، ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (تحقيق آمدروز ــ بروت ــ ۱۹۰۸) ص ۱۶۷ .

 <sup>(</sup>٥٤) انظر الخريطة ٠

١١٨٥م ، وكان مؤسسها عمادالدين بن قرا أرسلان ، أحد أشقاء نورالدين محمد امير حصن كيفا وآمد • وقد استمرت هذه الامارة تعكم خرتبــرت والمناطق المجاورة لها حتى ســنة ٦٣١هـ/١٢٢٢ وكانُ الأكراد يؤلفون ثالث القوى السياسية في منطقة الجزيرة. الفراتية في مطلع القرن السادس الهجرى ، فكانت القبائل الكردية تنتشر في المناطق الجبلية المديطة بالمرصل من جهاتها الشمالية والشمالية الشرقية •

وكانت الامارات الكردية ، هناك ، تخضع لسلطة سلاجقة المراق(٥٥) ، وأهم حصونهم واماراتهم ، هي قلعة العقر والشوش. والهكارية (١٥٠) التي أخضعها عمادالدين زنكي صاحب الموصل سنة ٢٧ هـ/ ١١٣٢م (به) ، أما كواشي وآشب والزوزان فهي من قلاع الاكراد ومن مراكزهم الرئيسة المهمة لانها أكبر العصون وأكثرها مناعة، وفيها أموالهم وأهلوهم (٥٨)، فقد اكتسعها عمادالدين زنكي أيضا سنة ٥٣٧هـ/١٤٢م (٥٩)، وبذلك يكون هذا الاخير قد أخضع أغلب الامارات والحصون والمدن الكردية ، ثم ظل الاكراد يخضعون للاتابكيين حينا ويستقلون حينا آخر حتى سنة ٥٦٩هـ/١٧٧٣م حيث خضعت المنطقة للناصر صلاح الدين الايوبي ، فوقف الاكراد الى جانبه وأيدوه في سياسته التي كان يتبعها لتوحيد الامارات المحلية وامارات المدن في الجزيرة الفراتية لمواجهة الخطر الصليبي الذي بات يهدد الجميع - كما أن الأكراد استمروا في تأييدهم

<sup>(55)</sup> Encyclopaedia of Islam, Kourd, (by. V. Minorsky)

وهي بلدان ونواحي وقرى فوق الموصل في بله جزيرة ابن عمر يسكنها (67) أكراد يقال لهم الهكارية (إياقوت: معجم البلدان ج٤ ص٩٧٨) -

ابن الاثير : التاريخ الباهر ص٤٨ ، الكامل ج١١ ص٥٠ ( **4 V**)

ياقوت : معجم البلدان جـ ١ ص٦٣ ٠ (AA)

وأنظر أيضًا : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص١٠٦٠

ابن الاثير: الباهر ص٦٤، الكامل ج١١ ص٥٠ (04)

للايوبيان حتى بعد وفاة صلاح الدين الايوبي سنة ٨٩ه ه/ ١٩٣ مر٥٠) ٠

يتضح من ذلك كله أن الوحدات السياسية التي كانت قائمة في الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري هي :

#### أ ـ الامارات المحلية وهي(١٦)):

- الامارات الزنكية في الموصل وتدير مدن الحديثة والعمادية
   ومدن الخابور •
- ٢ \_\_ الامــارات الارتقية في ماردين وتدير مــدن نصيبين
   ومبافارقين وآمد \*
- ٣ \_ الامارة الارتقية في حصن كيفا وتتبعها قلمة الصور وأرزن ٠
- ٤ ــ امارة خرتبرت الارتقية في أقاصي دياربكر وتتبعها عدة مدن وقرى \*

#### ب \_ امارات المدن وهي ١٦٢) :

- ١ \_ امارة سنجار الى شرق الموصل -
- ٢ \_ امارة اربل الى الجنوب الشرقي من الموصل \*
- ٣ \_ امارتا دقوقا وشهرزور الى الجنوب من أربل ٠
- ٤ ــ امــارة جزيرة ابن عمــر الى الجنوب من خــلاط على نهر
   دجلة ٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن الاثبر: الباهر ص١٤٢٠

<sup>(</sup>٦١) راجع عن الامارات المحلية : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي (بيروت - ١٩٦٧) ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٦٢) عن امارات المدن راجع ما كتبه عمادالدين خليل : نفس الرجع السابق ص٦٢)

- مارتا الحديثة وعانة على الفرات
- ٦ \_ امارة الرقة في أقمى الغرب على الفرات •
- ٧ ــ امارة حران الى شمال الرقة على نهر البليخ الذي يصب في، الفرات
  - ٨ \_ امارة الرها شمال حران ٠
  - ٩ \_ امارة تكريت على دجلة الى الشرق من الانبار ٠
- ج \_ الامارات الكردية(٦٣) التي كان عمادالدين زنكي قد اخضع بعضها وبقي بعضها قائما خلال هذه الفترة .

<sup>(</sup>٦٣) عن الامارات الكردية راجع ما جاء عند محمد امين ذكي في كتابه: خلاصة الريخ الكرد وكردستان (ترجمة محمد على عوني مطبعة السعادة، القاهرة – ١٩٣٦م) وكتاب الآخر: تأريخ الدول والامارات الكردية في العهد الاسلامي (ترجمة محمد على عوني ، مطبعة السعادة – القاهرة – العهد ١٩٣١م) ٠

البسساب الاول

النظم الاجتماعية

# الفصسل الأول

السكان والمدن والتوزيع البشري

- ١ ــ السكان والمدن ٠
- ٢ ـ التوزيع الديني والثقافي للسكان •

# الفصل الأول السكان والمدن والتوزيع البشـــري

#### السكان والمدن:

أسهم في التكوين البشري لسكان بلاد الجزيرة الفراتية عدة. عوامل ، أولها وأقدمها ، نزوح الموجات الجزرية ، التي خرجت من الجزيرة العربية في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد ، وهي موجات آشورية وآمورية وآرامية ، تدفقت الى العراق ، ومنه زحفت الى الشمال ، حيث نزلت منطقة ما بين النهرين ، وقد وضعت هذه الموجات الاساس البشري لغالبية السكان في تلك الفترات ، وكانت اليمن وسورية ، ينابيع بشرية تزود بلاد الجزيرة الفراتية قبل الفتوح الاسلامية بمستوطنين جدد ، ثم جاء الفتح العربي الاسلامي في القرن السابع الميلادي ، فكان أغظم حدث في تكوين سكان هذه البلاد من الناحية المنصرية(۱) ، فقد مصر العرب المسلمون ، مدن البصرة و بغداد والموصل وغرها ، وأنشأوا مدنا جديدة ، وأصبحت

<sup>(</sup>۱) البلاذري: فتوح البلدان (طبع دي غويه ، ليدن ١٨٦٦) القسم ٢٠ص٥٠٠٠٠ (١) ٢٣٧ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، الاصطخري : مسالك المالك ، ص١٠٠

جميع هذه المدن بمرور الزمن ، قواعد لاجتذاب عناصر عربية وغير عربية • وقيد عربية • وقيد عليت اللغة العربية والثقافة الاسلامية على تلك العناصر •

وظلت غالبية السكان، في أرض الجزيرة الفراتية، تتكون من العنصر العربي(٢) وذلك على الرغم من أن الهجرات البشرية القديمة قد تركت أثرها الواضح في دخول عناصر وأقوام غير عربية الى جانب العنصر العربي في تركيب السكان، وظلت تؤلف جزءا من سكان بلاد الجزيرة الفراتية حتى خلال القرن السادس الهجري وبدأ هذا الطابع العربي يزداد في بلاد الجزيرة الفراتية رويدا رويدا من القرن الرابع الهجري، حتى بلغ أوجه في القرن السادس الهجري، وذلك على نحو ماصوره الجغرافيون والبلدانيون المسلمون في هذه المرحلة الزمنية فيذكر الاصطخري «أن المنطقة الواقعة وراء ألقوس الممتد بين الدسكرة وتقع على النهروان في العسراق، الى تكريت وسامراء والعلث في أرض الجزيرة الفراتية (٢) يغلب عليها مخلل القرن الرابع الهجري، الاكراد والاعراب، وهي مراعي خلهم (٤) \*

كما ذكر ابن حوقل ، أن أهل الموصل ، عرب ، وأن بالقرب من . سنجار بين شمالها وغربها ، يقطن قوم من العرب ، (مخفرين) أي اليسوا دائمي التنقل ، وأن الجزيرة «كان يسكنها قبائل من ربيعة ومضر ، ازاحتهم منها بطون من قيس عيلان ، وملكوا أكثر من بلد واقليم منها ، والمنطقة بين الزابين الاعلى والاسفل مصائف لبني شيبان ، ومشاتى للاكراد الهذبانية»(ه) \*

٠ (٢) الهمداني: صفة جزيرة العرب (مطبعة السعادة بمصر ١٩٥٣م) ص١٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر الخريطة ٠

 <sup>(</sup>٤) الاصطخري: مسالك المالك، ص٥٥٨٨٠٠٠

<sup>، (</sup>٥) ابش حوقل : صورة الارض ص٥٩٥ ·

وقال المقدسي البشاري ، أن اقليهم آقور «منازل العرب في. الاسلام وأن ديار ربيعة فيها قصبتها الموصل(١) •

أما في القرن السادس الهجري ، فيمكن الاطلاع على ماورد عند ياقوت عن مناطق استيطان الاقوام العربية وغير العربية ، مثل الاكراد والتركمان ، فقد أشار الى ما يفيد \_ أن مناطق الجزيرة الفراتية ، كانت في هذه الفترة تتوزع بين القبائل العربية في ديارات معينة (٧) و بين الاكراد في مناطق متفرقة (٨) وكذلك التركمان (١) ويلقي ابن جبير ضوءا مهما ، على تجمع السكان في المناطق الواقعة بين الموصل وتكريت ، اذ يقول «والقرى والعمائر من هذا الموضع \_ أي تكريت \_ الى الموصل متصلة »(١٠) ، كما يشير ياقوت ، الى كثافة السكان في منطقة الخابور التي تقع بين رأس العين والفرات من أرض الجزير و الفراتية فيقول «بأنها ولاية واسمعة وبلدان أرض الجزيرة «الفراتية فيقول «بأنها ولاية واسمعة وبلدان والعديثة وعانة ، وهي من مدن الجزيرة «بأنها من أحسن البلاد واخصبها والطريق فيما بينها كثير العمارة \_ كأن الماشي في البلاد واخصبها والطريق فيما بينها كثير العمارة \_ كأن الماشي في اللهوق من الاسواق»(١٢) \*

ويتضح من دراسات أولئك البلدانيين والجغرافيين المسلمين ، أن توزيع السكان ومناطق تجمعهم في أرض الجزيرة الفراتية ، قد سار أيضا من القرن الرابع الى السادس الهجري جنبا الى جنب مع موارد المياه لنهري دجلة والفرات وكذلك الانهار التي تصب فيهما

<sup>(</sup>٦) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٧،١٣٦ -

<sup>(</sup>٧) ياقوت : معجم البلدان جـ٢ ص ٦٣٦٠٠

 <sup>(</sup>۸) یاقوت : نفس المرجع السابق جا ص٥٨٥-٣٣-٨٧٢ ج٣ ص٩٢٠٠

<sup>(</sup>٩) ياقوت: نفس المرجم السابق جد ص ٦٩٠٠

<sup>(</sup>۱۰) رحلة ابن جبر (دار صادر ، بیروت ۱۹۵۹) ص۲۰۸ ۰

<sup>(</sup>١١) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص٣٨٣٠٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن بطوطة : تحفة النظار ص١٥٠ •

و القنوات التي تتفرع منهما ، فضلا عن مناطق سقوط الامطار موالينا بيع والعيون والآبار ومصادر المياه الأخرى -

يقدم لنا ابن حوقل اشارات توضح ذلك بقوله «وللموصل ،نواح عريضة ورساتيق عظيمة وكور كثرة ، غزيسة الأهل موالقرى»(١٣) ويعدد هذه الرساتيق فيذكر نينوى والمرج وباهدرا والخابور ومعلثايا وفيشخابور ويصفها بما يفيد الغني وكثرة المدن (١٤) ، ولكنه يشير إلى البلاد الواقعة بين الزابين بما يفيد تحولها الى الخسراب وخلوها من السكان بسبب غزوات البدو واشتداد الفتن (١٥) وعندما يصف المدن القائمة على الفرات بين مدينة عانة والانبار ، يعدد القرى والمدن القليلة العدد ويقول ان بعضها غنى و بعضها على حال متوسطة ، ويضيف الى ذلك أنها قد تغيرت وانتقلت الى النقص والاستحالة،١٦١ - وأشار الى تركز السكان في القرى الكثرة والمزارع والضياع الواقعة بالقرب من منطقة رأس العين حيث كان «يسكنها العرب وبها لهم خطط ، وفيها من العيون آكثى من ثلثمائة عين ماء جارية» ويضيف قائلا بان «هذه العيون تجتمع فتكون نهر الخابور الذي يجري الى نواحي قرقيساء من مدن الجزيرة على نهر الفرات وكان على هذا النهر لأهل رأس العين نحو عشرين فرسخا قرى ومزارع وكان لهم غبر رستاق وناحية \_ كثيرة 'الضياع ، وأن نهر الخابور عليه مدائن كثيرة «(١٧) ) ٠

وظلت هذه الظاهرة البشرية ، تسود بلاد الجزيرة الفراتية حتى القرن السادس الهجري ، وذلك على نحو ما جاء عند ياقوت وما -شاهده بنفسه من مدن تلك البلاد أو ما وصل الى علمه من المدن

<sup>(</sup>۱۳) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٦٠

<sup>· (</sup>١٤) ابن حوقل: نفس الرجع السابق ص١٩٦ ·

١٥٥) أبن حوقل: نفسُ المرجعُ السابق ص ٢٠٥٠

<sup>· (</sup>١٦) - ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص٢٠٧ ·

والقرى فنجه أن مجموع ما ذكره عن مراكز التجمعات البشرية يصل الى المائسة ، وقد قال عن الموصل أنها عامسٌرت ، ثسم يعدد أعمالها فيذكر تسع عشرة مدينه وقرية (١٨) وعن مدينة أربل «فينضم الى ولايتها عدة قلاع» (١٩١١ ، ويقول عن الراففة بأنها «بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات»(٢٠) ، وعن مدينة نصيبين «ففي قراها على مايذكر أهلها أربعون ألف بستان»(٢١)، وعن خابور الحسينية من أعمال الموصل وهو نهر ينبع من الجبال القريبة «عليه عمل واسع وقرى»(۲۲) وعن شهرزور قال بأنها « مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها»(٢٢) وعن أردمشت القريبة من جزيرة ابن عمر بأنها «ليست لها رستاق كبر وانما لها ثلاث ضياع»(٢٤) كما أنه أشار الى منطقة رحبة مالك بن طوق الواقعة بين الرقة وبغداد على نهر الفرات فقال بما يفيد اتخاذها مستوطنات للمزارعين ، فانتشرت القسرى على ما يبدو في الاماكن المشرفة على الأراضى المنخفضة عن مستوى النهر ، حيث أن المياه تنساب اليها وتستمر مدة أطول فتكون «أسرع الأرض نباتا»(٢٥) وهذا يؤيد كثرة السكان ﴿ فَي هذه المنطقة التي هي جزء مهم من بلاد الجزيرة الفراتية -

ويبدو من دراسة ما قدمه البلدانيون والمؤرخون المسلمون عن مدن الجزيرة الفراتية ، أن أكبر تجمع للسكان في هـنه البلاد ، استمر في القرن السادس الهجرى ، كما كان عليه في القرن الرابع ، حيث تركز السكان في المدن ، أما باقي المناطق كالقرى والضياع ،

<sup>، (</sup>١٨) ياقوت: معجم البلدان ج٤ ص٦٨٢-٦٨٣٠

١٩٦) ياقوت: نفس المرجع االسابق جا ص١٨٦٠٠

<sup>(</sup>٢٠) ياقوت : نفس المرجع السابق ج٢ ص٧٣٤٠

١ (٢١) ياقوت: نفس المرجم السابق جه ص٧٨٧٠

<sup>(</sup>٢٢) ياقوت: نفس المرجم السابق ج٢ ص٣٨٤٠٠

٠ (٢٣) ياقوت : نفس المرجع السابق ج٣ ص، ٣٤٠ ٠

٠ (٢٤) ياقوت: نفس المرجم السابق جا ص١٩٩٠

١٠ (٢٥) ياقوت: نفس المرجع السابق ح٢ ص٧٦٤٠٠

فتظهر ، مراكز تجمع السكان فيها مشتتة وغير ثابتة ، فقد وصف الاصطغيري وابن حوفل اغلب ميدن الجزيرة وصيفا عاما يساعدنا ، الى حد ما ، على تذوين صورة متقاربة عن سكانها في القرن الرابع الهجيري وهي الصورة التي ظلت حتى القيرن السادس الهجيري ، فقال الاصطغري عن الموصل ودنيسر وهيت والعديثة ، بانها مدن غناء ، نزهة ، عامرة أهلة كثيرة البيوت والعمارة (٢٦) وذكر ابن حوقل عن الموصل ونصيبين وهيت والانبار وماردين بأنها تمتاز بفسعة الأعمال وكثيرة الضياع وعظم المحل وغزر السكان ، فضلا عن انها عظيمة الشأن كأكبر البلدان فهي عامرة الملة ومنفصة بالسكان ، فضلا عن انها عظيمة الشأن كأكبر البلدان فهي عامرة منطقة معينة من المدينة وهو ما يعرف بمحلات السكنى في الوقت الحاضر ويبدو ان اشارة البلدانيين الى اتساع العمران في المدن ، انما يدل على كثافة السكان ، فقد «عنصرت مدينة (سوق دنيسر) عمارة كثيرة ، واتخذ بها الحانات والفنادق والحمامات والاسواق ، فأسته طنها الناس من كل فح عميق «(۱۸) \*

وقد استمرت هذه الظاهرة الخاصة بالتوزيع البشري لسكان بلاد الجزيرة حتى خلال القرن السادس الهجري فاورد لنا ابن جبير

<sup>(</sup>٢٦) جاء عن الموصل بأنها «مدينة عامة ابنيتها بالجص والحجارة كثيرة غناء» وعن دنيسر، «مدينة كثبرة البيوت والعمارة» وعن هيت «عامرة آهلة »والحديثة مدينة نزهة جدا ذات بساتين وأشجار وزروع ولها مباخس» • الاصطخرى: مسالك الممالك، ص٧٧، ٧٥، ٧٧ •

<sup>(</sup>۲۷) وذكر ابن حوقل ان للموصل أضعاف اعمال نصيبين في فسحة الاعمال وكثرة الضياع وعظم المحل وغزر السكان وأهل الاسواق ، وبها من الفنادق والمحال والحمامات والرحاب والساحات والعمارات ما دعت اليها سكان البلاد النائية فقطنوها وجذبتهم اليها برخصها وميرها وصلاح أسعارها فسكنوها وعن هيت بانها «من أعمر المدن» وعن الانبار «مدينة عامرة آهلة» وعن ماردين بأن فيها «في ناحية الجنوب ربض عامر منغض بالسكان» صورة الارض ص١٩٤ ـ ١٩٤ ـ ٢٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠٠

<sup>(</sup>۲۸) ابن حوقل: نفس المرجع ص۲۰۲ ٠

ما يفيد كثرة السكان في مدن الجزيرة الفراتية التي مر بها في رحلته الى هــنه البلاد في ٥٨٠هـ/١١٨٤م فقــال عن تكريت بانها «مدينة واسعة الارجاء ، فسيحة الساحة ، حفيلة الاسواق غاصية بالخلق»(٢٦) ووصف الموصل بانها «مدينة عتيقة ضخمة فخمة» وانها «تشتمل على بيروت ومقاصر ومطاهر وسقايات ومدارس وبيمارستانات ومسهاجه وحمامات وحانات وأسهواق وفنادق كثيرة» (٣٠) - وان مدينة دنيصر (دنيسر) مشعونة بشرا ولها الاسواق الحفيلة والارزاق الواسعة · وقال عن حر"ان بأنها «البلد الكثر الخلق واسع الرزق جم المرافق على أحفل ما يكون من المدن» (٣١) وقد فعل مثل ذلك ياقوت فقدم لنا معلومات عن السكان في مدينة الموصل، حيث وصفهم بكثرة الخلق (٣٢) كما ذكر ما يشير الى كثافة السكان في مدينة أربل فقال عنها بأنها «عريضة كبيرة طويلة وفي قلعتها أسواق ومنازل للرعية ، وهي شبيهة بقلعة حلب الا أنها أكبر وأوسع»(٣٣) وكذلك ما يتعلق بنصيبين فهي «مدينة عامرة من بلاد الجزيرة» (٣٤) • كما قال عن دنيسر بأنها بلدة عظيمة مشهورة من نواحى الجزيرة قرب ماردين وأضاف الى أنه قد شهدها بنفسه وقد «صارت مصراً لا نظير لها كبرا وكثرة أهل وعظم أسواق»(٣٥) \*

وأشار ابن الاثير الى مدينة الموصل في القرن السادس الهجري ، من حيث حجم السكان وكثافته فقال بأنها كانت قبل أن يمتلكها

<sup>. (</sup>۲۹) رحلة ابن جبير ص٢٠٨٠

١ (٣٠) ابن جبير: نفس المرجع السابق ص٠٢١٠

٠ ٢١٦) ابن جبير : نفس المرجع السابق ص٢١٦٠

٠ (٣٢) ١ بن جبير : نفس المرجع السابق ص٢٢٢٠

٠ (٣٣) ياقوت : معجم البلدان ج٤ ص١٨٢ ٠

<sup>· (</sup>٣٤) ياقوت: نفس المرجع السابق جا ص١٨٦٠

<sup>﴿ (</sup>٣٥) ياقوت: نفس المرجع السابق ج٤ ص٧٨٧٠٠

عمادالدين زنكي خرابا «فعمرها وامتلات اهلا وسكانا»(٢٦) كما أشار الفارقي الى مدينة ميافارقين والعمران الذي استحدث فيها خلال هذه الفترة «فقصدها الناس والتجار وجماعة من كل الاطراف»(٣٧) •

ويؤكد معلق مجهول من أهل القرن السادس الهجري ، وهو ناسخ كتاب صورة الارض لابن حوقل ، ما جاء عن عمارة الموصل في هذه الفترة فقال «أما في زماننا هذا «وهو سنة ٥٦٠ه» فقد عمرت الموصل عمارة لم تكن قط منذ أن أسست حتى أن العمارة قد استولت عليها ، ولم يبق بها موضع ، فامتدت العمارة الى خارج السور وصار في خراجها أسواق وحمامات وفنادق وغير ذلك من المرافق» (٣٨) مما يؤيد ازدياد حجم السكان وكثافتهم •

# التوزيع الديني والثقافي للسكان:

ترتب على الفتوحات الاسلامية في القرن السابع الميلادي ، حدوث تغيرات أساسية في تكوين سكان الجزيرة الفراتية ، ليس عنصه يا فحسب ولكنها أدت أيضا الى تغيرات مماثلة في الاتجاهات الدبنية والثقافية للسكان • فقد أصبحت اللغة العربية ، لغة الثقافة والعلم والدين وتغلبت في صراعها على اللغتين الآرامية والفارسية ، كماتغلب الدين الاسلامي في صراعه على المسيحية واليهودية والمجوسية

<sup>(</sup>٣٦) ابن الاثر: التاريخ الباهر ص٧٧، الكامل في التاريخ ج١١ ص١١٠ • وقد ذكر قائلا «كان جميع المحال المجاورة للسور من سائر جهاته غير معمورة • فلم تزل العمارة تكثر بالموصل حتى لقد ذهب كثير من المقابر وبنيت دورا وقال بأن الانسان «يقف قرب محلة الطبالين ويرى جامع العتيق والعرصة ودار السلطان ليس بين ذلك عمارة وهو الآن وسط العمارة وليس في هذه البقاع المذكورة كلها أرض براح» •

<sup>(</sup>٣٧) الفارقي: التاريخ ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٣٨) المعلق المجهول : كتاب صورة الارض ص١٩٥٠

والصابئية و ونتيجة هذا الصراع ظهرت المدن الاسلامية الكبيرة في الجزيرة الفراتية مثل الموصل ونصيبين وميافارقين وحصن كيفا والرها والرقة وآمد وماردين ودنيسر وأربل وغيرها وصارت مراكز ثقافية لعبت دورا كبيرا في الحياة الفكرية ، حيث ضمت المدارس والرباطات والخانقاهات والجوامع والتكايا وحلقات الدراسة ، واستوعبت عددا كبيرا من الناس الذين درسوا ، فنبغ العلماء والفقهاء في مختلف أصناف العلوم مثل علوم اللغة العربية والقرآن والحسديث والعلوم العقلية مثل الرياضيات والفلك والهندسة والجبر والكيمياء والحساب .

وكانت الموصل تحتوي على خمسة وثلاثين جامعا وأربعة آلاف مسجد وثمــان وعشرين مدرسة ومائة وثمانــين دار للحديث وسبعة وعشرين خانقاه للصــوفية(٣١) ومن المرجح جدا ان هذه المؤسسات ترقى الى القرن السادس الهجري م

ويبدو أن عملية الاختلاط العنصري ، قد اكسبت السكان ثقافات منوعة وقد حدث ذلك في أغلب المدن في الجزيرة الفراتية ومنها مدينة خلاط حيث كان سكانها يتكلمون شلاث لغات هي العربية والفارسية والأرمنية (١٠) م

كما كان أهل الذمة في الموصل وهم النصارى واليهود يقرأون التوراة والانجيل علي أبي الفتح كمال الدين بن يونس (١٣٧هـ/ ١٣٩م) وهمو واحد من أبرز العلماء ، فكان يشرح لهم هذين الكتابين شرحا ، يعترفون أنهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله(١٤) -

<sup>(</sup>٣٩) الخطيب العمري: منهل الالياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباء (تحقيق سمعيد الديوهجي ما الموصل ١٩٦٧) ص ٢٠ (نقلت من كتاب سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان وهو الجزء المفقود حاليا) ٠

<sup>(</sup>٤٠) ناصر خسرو: سفرنامه ص٦-٧٠

<sup>(</sup>١٤) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج؛ ص٣٩٧ ٠

وكان لتيار التعريب الذي ظل قويا ، طيلة العهد العباسي في العراق ، تأثيره الواضح في بلاد الجزيرة الفراتية في القرن السادس المهجري ، فناصر خسرو وشرفخان البدليسي والمستوفي القزويني، على الرغم من فارسيتهم ، لا يشيرون الى وجود الفرس وتأثيراتهم المثقافية عند كلامهم عن مدن الجزيرة الفراتية وأخبارها وذكر ياقوت ان أكثر أهل مدينة أربل من الاكراد قد استعربوا(٢٤) وهذه الشارة واضحة الى تيار التعريب وتغليب العنصر العربي واللغة العربية وانتشاره في هذه المنطقة م

أما عملية توحيد سكان الجزيرة الفراتية دينيا وهي الرسالة المتي كان قد سعى اليها المسلمون الأوائل، فقد سارت سيرا بطيئا، على الرغم من مضاعفة الجزية على نصارى بني تغلب في منطقة الفرات من بلاد الجزيرة الفراتية، في عهد عمر بن الخطاب (رض)(١٤٠٠، وهذا يرجع، بطبيعة الحال، الى التسامح الديني، الذي عرف به المسلمون و ترك هؤلاء الذميين(١٤٤) يمار سون دينهم و عاداتهم المسلمون و ترك هؤلاء الذميين(١٤٤) يمار سون دينهم و عاداتهم

۱۸٦ یاقوت : معجم البلدان جا ص۱۸٦ .

<sup>(</sup>٤٣) يقول البلاذري «كتب عمر بن سعد (القائد الاسلامي) الى الخليفة عمر ابن الخطاب ، يعلمه انه اتى شقى الفرات الشامي ، ففتح عانات (مدينة عانه وما جاورها من المدن) وسائر حصون الفرات ، وأنه أراد من هناك من بني تغلب ، فأبوه وهموا باللحاق بأرض الروم ، فكتب الميه عمر يأمره أن يضعف عليهم الصدقة ، وأن أبوا حاربهم ، فقبلوا أن يؤخذ منهم ضعف الصدقة »

وقال أيضا : «حدثنا عن زرعة بن النعمان ، أنه كان كلم عمر في نصارى بني تغلب وقال : (قوم عرب نا ثفون من الجزية وانما هم أصحاب حروث ومواشي فأضعف عليهم الجزية من صدقاتهم في الارض والماشمية) فتوح المبدان قسم ٢ ص٢٥٠-٢٥١ .

<sup>(</sup>٤٤) كان في مدينة الموصل بيع للنصارى ومحلة الميهود ، كما كانت مدينة العديثة تحتوي على بيعتين من بيع النصارى • وذكر ابن الفقية الهمداني ، أن «أول من اختط الموصل وأسكنها السرب ومصرها ، هرثمة بن عرفجة اليارقي وكان عمس عزل عتبة ، عن الموصسل وأولاها هرثمة ، وكان بها

وفي القرن السادس الهجري يذكر لنا ابن جبير في رحلته الى مدن الجزيرة الفراتية ما يفيد استمرار هذا التركيب الديني المختلط للسكان هناك، فقد اجتاز في طريقه قرية كبيرة لها حصن يعرف (بتل العقاب) هي للنصارى المعاهدين الذميين وأضاف بأنه وصل الى قرية أخرى تعرف (بالجسر) وهي لفرقة من فرق الروم(٥١) أما مدينة حران، فقد ذكرها أبو الفداء صاحب حماة نقد لا عن الاصطخري بقوله «انها مدينة عظيمة للصابئيين، وبها سدنتهم السبعة عشر وبهاتل عليه مصلى للصابئيين يعظمونه (٢١) كما يشير ياقوت الى مدينة (هاطري) في جنوب تكريت بأن أكثر أهلها من اليهود(٤١).

ويمكن القول ، أن ما جاء به البلدانيون والرحالة والمؤرخون العرب والمسلمون وغيرهم من أخبار ومعلومات حسول ديارات النصارى واليسهود وكنائسهم وعن الصابئة ومناطق تجمعهم وانتشارهم في بسلاد الجزيرة الفراتية ، يعيننا على ادراك أصول التكوين الديني للسكان ، في فترة القرن السادس الهجري التي نعني بدراستها .

لقد أشار الاصطغري الى مدن الصابئة والنصارى(١٨١٥) والشابشتي الى ديارات النصارى ووصفها وأورد معلومات كثيرة عنها(١٩١)، والاصطغري والشابشتي كلاهما من أهل القرن الرابع

الحصن وبيع النصارى ومنازلهم ومحلة اليهود فمصرها ، ثم بنى الحديثة ، وكانت قرية قديمة فيها بيعتان فمصرها واسكنها قوما من العرب فسميت الحديثة ، مختصر كتاب البلدان ص١٢٩٠ .

<sup>(</sup>٥٤) رحلة ابن جبير ص٢١٧٠

<sup>(</sup>٤٦) أبو الفدا: تقويم البلدان ص٧٧٧٠

<sup>(</sup>٤٧) ياقوت : معجم البلدان ج<sup>٤</sup> ص٩٤٧ ·

<sup>(</sup>٤٨) الاصطخرى: مسالك المالك ص٧٦٠

<sup>(</sup>٤٩) الشابشتيّ : الديــارات ص١٠١ــ١١٣ــ١١٣ــ١١٩٢ــ١٩٢ . ١٩٥ــ١٧١ــ١٩١١ - ٢٤٤ـــ١٩٢ ٠

الهجري ، حيث استمرت هذه المؤسسات قائمة حتى القرن السادس الهجري وما بعده أيضا فقد ورد عند صاحب مسالك الابصار عن أديرة النصارى وكنائسهم في الجزيرة الفراتية ما يعزز المعلومات التي وردت عند مؤرخي القرن الرابع الهجري ويلقي ضوءا مهما على تركيب السكان الديني خلال القرن السادس الهجري فقد ذكر عددا من الاديرة والكنائس في مدن الجزيرة الفراتية وقدم معلومات واخبارا كثرة عنها(٥٠) \*

أما الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي ، الذي بدأ رحلته الى يلاد الجزيرة الفراتية في ٢١٥ه/١١٥ م ، فيقدم لنا اخبارا عن مناطق تجمع اليهود وعددهم في مدن الجزيرة ، مثل بالس وقلعة جعبر والرقة وحران ورأس العين ونصيبين والموصل والرحبة وقرقيسياء والانبار والعمادية(٥١) ويذكر لنا الخطيب العمري نقلا عن كتاب مسرآة الزمان (الجزء المفقود حاليا) للمؤرخ سبط ابن الجوزي ، أنه كان في مدينة الموصل ، أيام الأمير بدرالدين لؤلؤ الذي حكمها في نهاية القرن السادس الهجري(٥١) ثمان وخمسون بيعة للنصارى وست عشرة كنيسة لليهود ، وأن رؤوس النصارى ورؤوس النمون رأسا ورؤوس البهود ستة وثلاثون الفارس» ،

#### \* \* \*

<sup>«</sup>٥٠» المسري : مسالك الابصسار جا ص١٦٦ــ٥٢٦ــ١٨٦ــ٧٨٧ــ٢٨٩ــ ١٩٩٩ـــ٠٠٠-٢٠١٠٣٠ ·

 <sup>(</sup>٥١) التطيلي: الرحلة ص١٢٦\_١٢٢\_١٢١\_١٢٥ ١٥٤٠٠

<sup>(</sup>٥٢) راجع عن فترة حكم بدرالدين لؤلؤ للموصل : سوادي عبد محمد : امارة الموصل في عهد بدرالدين لؤلؤ (مطبعة الارشاد ــ بغداد ١٩٧١) .

<sup>(</sup>٥٣) الخطيب العمري: منهل الاولياء مشرب الاصفياء ص٧، انظر أيضا: ياسين العمسري: منية الإدباء في تاريخ الموصل الحدباء (تحقيق سعيد الديومجي الموصل ١٩٥٥) ص٦٠٠٠

# الفصل الثاني

المدن والقرى ومضارب القبائل العربية في الجزيرة الفراتية

﴿ - أحوال المدن والقرى في أرض الجزيرة •

القبائل العربية:

القبائل القعطانية والقبائل العدنانية في أرض الجزيرة
 الفراتية •

٢ - تأثير القبائل العربية في أحوال الجزيرة الفراتية •

## الفصل الثاني

#### المسدن والقسرى

# ومضارب القبائل العربية في الجزيرة الفراتية

# أ ـ أحوال المدن والقرى في أرض الجزيرة:

يقوم التصنيف الذي جاء عن المدن الاسلامية على أساس سياسي ، اذ يوضح الفروق بينهما على أساس تقسيمها الى الامصار، التي كان يقطنها السلطان او الوالي ، وتجتمع فيها الدواوين وتقلد منها الأعمال وتضاف اليها الاقاليم(۱) ، والقصبات التي هي عواصم الاقاليم أو مدنها العظمي(۲) ، وكانت تلي الامصار في الاهمية ، ومقامها منها مقام الحجاب من الملسوك(۳) ، ثم تليها المدن التي كانت تقوم مقام الجند ، وتأتي بعد ذلك ، النسواحي ، وهي من المصطلحات التي لم توضح تماما ، ولكن يبدو انها منطقة تابعة المعلمات التي لم توضح تماما ، ولكن يبدو انها منطقة تابعة

المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص٣٥، وانظر : آدم
 متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج٢ ص٢٢٣٠

<sup>﴿</sup>٢) ياقوت: معجم البادان جع ص ١٠٥ -١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) المقدسي: أحسن التقاسيم ص٤٧ ، وانظر: آدم متز: الحضارة الاسلامية ج٢ ص٣٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) القدسبي: نفس الرجع السابق ص٣٥-٤٧ ٠

للمدينة ، شأنها شأن القرى الملحقة بالمدن ، التي كانت تقوم مقام الرجالة(٤) •

ويمكن أن نميتر في بلاد الجزيرة الفراتية ، الى حد ما ، بين المدن والقرى على الرغم من الصعوبة القائمة للتوصل الى فروق واضحة المعالم بينها وفق التصنيف سلالف الذكر ، اذ أن هناك بعض الاشارات ، يمكن الاستفادة منها في هذا السبيل •

وقد انقسم اقليم الجزيرة الفراتية الى ثلاث كور ، كانت مناطق كبيرة تحتوي على المدن والنواحي والقرى ، وقد سمي الجغرافيون والمؤرخون المسلمون هذه الكور ، في القرن السادس الهجري ، بأسماء أهم المدن فيها ، كما كان الحال منذ القرن الرابع الهجري ، وهذه الكور هي :

#### 1 - الموصل :

ومن مدنها الحديثة ونصيبين ورأس العين ، ومن نواحيها جزيرة ابن عمر وفيشخابور وباعيناثا والمغيثة والزوزان، والموصل هو مصر اقليم الجزيرة الفراتية ، حيث يتبعه ، عدد من المدن والقرى والنواحي(١) ، كما يمثل قصبة الاقليم ، أي مدينته العظمي(٧) -

#### ٢ \_ الرق\_ة:

وأهم مدنها ، المحترقة والرافقة وباجروان وحصن مسلمة وترعوز وحران والرها - ومن نواحيها ، سروج وكفرزاب -

<sup>(</sup>٥) وكان اسم الموصل «خولان» فلما وصل العرب بها عمارتهم ومصروها سميت الموصل ، المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٨٠

<sup>(</sup>٦) المقدسي : نفس الرجع السابق ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٧) ياقوت : معجم البلدان ج٤ ص٥٠١ ٠

#### ۳ ـ آمــد:

ومدنها ، ميافارقين وتل فافان وحصن كيفا -

وهناك بالاضافة الى هذه الكور الثلاث ، منطقة الخابور وقصبتها عرايان ومن مدنها ، الحصين وماكسين وسكير العباس والتنانير -

وقد ظلت أكبس مدن الفرات ، كما كانت في القسرن الرابع الهجري هي :

رحبة مالك بن طوق وقرقيسياء وعنة والداليه والحديثة (٨) وقد جاء في وصف الموصل بأنه «بلد جليل ، حسن البناء ، حسن الاسواق والفنادق وله منازه وخصائص وحمامات ودور بهية»(١) ولعل هنه المرافق من مزايا المدن (١٠) في بلاد الجزيرة الفراتية ، تلك المدن التي مصرّت بعد الفتوح الاسلامية أو التي انشئت لتكون على نسق متشابه ، فالموصل شبه طيلسان ، مثل البصرة ، ليس بالكبير ، في ثلثه شبه حصن يسمى «المربعة» على نهر زبيدة ويعرف بسوق الاربعاء ، ووصفت الساحة التي بداخل المدينة ، بأنها واسعة يجتمع فيها الناس للبيع والشراء وفي كل ركن منه فندق ، وكان يمكن الصعود من الشط (الجرف) الى المربعة بدرج مبنى

<sup>(</sup>٨) المقدسي : نفس المرجع السابق ص١٣٨٠

<sup>(</sup>٩) المقدسي: نفس المرجع السابق ص١٣٨٠

<sup>(</sup>١٠) قسم آدم سمت ، المدن في المملكة الاسلامية الى أربعة أنواع :

١ \_ مدن على الطراز الهليني في حوض البحر المتوسط ٠

٢ ــ المدن التي على طراز جنوب جزيرة العرب ٠

٣ \_ المدن على الطراز البابلي ٠

بالعجارة والآزاج ، وكذلك من الشط الى الاسواق بدرج أخر وكانت أكثر الاسواق في مدينة الموصل مغطاة ماسا شوارعها وأزقتها ، فكثيرة ومتشعبة وتسمى «الدروب» ومنها «درب دير الأعلى» و «درب باصلوت» و «درب الجصاصين» و «درب بني ميدة» و «درب الدباغين» و «درب جميل»(۱۱) م

ويؤيد ابن جبير الذي كان قد مر في مدينة الموصل سنة ٥٨٠هـ / ١١٨٤م ما جاء عنها في القرن الرابع الهجري ، فيصفها بأنها مدينة عتيقة ضغمة حصينة فغمة ، قد طالت صعبتها للزمن ، وقد كادت أبراجها تلتقي انتظاما لقرب مسافة بعضها من بعض ، وأشار الى داخلها من البيوت المستديرة التي بنيت على جدار السور المطيف بالباد كله ، وفي أعلى المدينة قلعة عظيمة ، رص بناؤها رصا ،

المقدسي : أحسن التقاسيم ص١٣٩٠ . كما أورد وصفا لبعض مدن الجزيرة الاخرى مثل جزيرة ابن عمر التي قال بأنها كبيرة طيبة نزهة ، بناؤها من الحجارة السوداء والكلس ومدينة آمد وهو بلد حصين ، حسن عجيب وبرقعيد وصفت بانها صغيرة وفيها الحمامات الحسنة والقصور المنيفة . وكان سوقها من الباب الى الباب وعليها حصن من حجر وكلس ، والجامع وسبط البلد . أما مدينة دارا فكان لها قناة تزودهـــا بالمياه وبنيانها من الحجارة السوداء والكلس ومدينة آمد وهو بلد حسين ، حسن ء عجيب البناء، له أبواب بنيت بالحجارة السوداء وفيه خمسة أبواب، باب الماء، وباب الجبل وباب الروم وباب التل وباب صغير يحتاج اليه أثناء الحرب وهو باب أنس · أما ميافارقين فمدينة مهمة (اسمها الآرامي) Mayharkath واسمها العربي تحريف له (Moufahin) وقسد أسماها اليونانيون (Martyropolis) وبلد حصن له شرف وفصيل بحجارة فيها قلعة وربض وبناؤهــا من حجر وطين • وحصن كيفا بهــا قلعة وكنــائس كثيرة (ســـماها الروم Kiphas Cephe) ) والرقة سورها عريض يسير عليه فارسان ولها بابان وهي من المدن القديمة الخطة حسنة الاسواق ولها حمامات طيبة قد ظللت أسواقها وبريقت قصورها • وحران نزهة وعليها حصن ٠ والرها وهي احدى عجائب الدنيا وهي محصنة وجامعها على طرف منها وبها كنيسة عجيبة بآزاج ملبسة بالفسيفسّاء ص١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٣٠ ويبدو أن هــذه المدن قه حافظت على كثــير من معالمها العمرانيــة في القرن السادس الهجري ٠

ينتظمها سـور عتيق البنية ، مشيد البروج ، وتتمل بها دور السلطان · وأضاف بأن الشارع المتسع الممتد من القلعة الى شرقي المدينة ، قد فصل بين المدينة ودور السلطان · ويصف ربض المدينة ، أي الساحة في وسطها ونسميها الآن «الميدان» بما يفيد بأنه كبير . فيه المساجد والحمامات والخانات والاسواق ، وقد بنى فيها جامع يطل على نهر دجلة ، وبناؤه يقصر الوصف عنه وعن تزيينه وترتيبه ، وكل ذلك نقش في الآجسر ، وكان يطيف به شبابيك من حديد تتصل بها المصاطب ، التي تشرف على نهر دجلة (۱۲) · وكان أمام هذا بيمارستان حفيل · وفي السوق قيسارية للتجار ، كأنها الخان العظيم ، تنغلق عليها أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض ، وكان بناؤها مزخرفا لا مثيل دريد ،

ويمكن القول ان ما أورده ابن جبير ، هو تفريق واضح بين المدينة التي كانت تمتاز بوجود هذه المرافق ، وغيرها وبين القرية الكبيرة ومثالها قرية «تل العقاب» ، وكان قد مر بها فقال عنها «وتحفها البساتين والكروم وأنواع الاشجار ويربي أهلها الماشية» (١٤) -

وكان ابن جبير يحس بمعالم الحضارة التي كانت تصطبغ بها المدن ، فيقول عن مدينة رأس العين «٠٠٠ وأما المدينة فللبداوة بها اعتناء وللحضارة عنها استغناء»(١٥) ، ويظهر ان ابن جبير ، كان يعد الاسوار والدور الانيقة البناء والمساجد والحمامات والاسواق

<sup>(</sup>۱۲) رحلة ابن جبير ص۲۱۰۰

<sup>(</sup>۱۳) نفس الرَّجِمُ السابق ص ۲۱۰ -

<sup>(</sup>١٤) نفس المرجع السابق ص٢١٧ وقد أوحت له هذه القرية بما يشابهها في بلاد الاندلس ·

<sup>(</sup>١٥) نفس الرجع السابق ص٢١٩٠

والبيمار سستانات والارياض والمدارس والقيساريات من مظاهر. العضارة في المدن

أما ياقسوت الحموي، فقد أشار الى المدن والقسرى حسب مساحتها وسكانها وعمرانها فسسمى بعضها «مدنا كبيرة» وهي الموصل وأربل وراس العين وشهرزور وقسطيلية (۱۱)، واطلق على أخرى لفظة «مدينة» فقط وهي سنجار والسن وبلد وصرعون وميافارقين (۱۷)، كما وصف مدنا اخرى «بالبلدة» وهي السويداء والهكارية وهيت ودنيسر (۱۸) ثم أطلق على أخرى لفظة «بلد» مثل الرافقة وآمد وتل موزن ومجادل وبرزمهران وقرقيسياء ووصف المرافقة وآمد وتل موزن ومجادل وبرزمهران وقرقيسياء ووصف المرى بأنها «بليدة» مثل تل هفتون وباشزي وأوانا وأخرى وصفها وكراثا وكفر عزا والزر"اعة ووصف غيرها «بالقرية الكبيرة» مثل المراوزة ومسرق والمزرفة وباصفراء وباعيناثا والجسول وجدال ودوغان والدولمية وشاقرد وصريفون وكفر توثا

ويمكن أن نستنتج فروقا عامة من خلال ما أورده ياقوت عن هذه المدن والقرى ، فقد وصف مدينة أربل بأنها «مدينة كبيرة عريضة طويلة» ثمر زاد قوله «ومع سعة هذه المدينة فبنيانها وطباعتها بالقرى أشبه منها بالمدن» (١٠) أي أنه كان يشير الى الفروق من حيث عدد النفوس وسعة البناء والعمران • ووصف الفضيلية وباعينا ثا بأنها قريتان كبيرتان كالمدينتين (٢٠) وأن برطلى قرية

<sup>(</sup>١٦) انظر مواقعها على الخارطة ٠

<sup>(</sup>١٧) انظر مواقعها على الخارطة ٠

<sup>(</sup>١٨) أنظر موالقمها على الخارطة ٠

<sup>(</sup>١٩) ياقوت : معجم البلدان جا ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٢٠) يَاقُون : نفسُ المرجع السابقُ ص١٨٦ــ٤٧٢ .

كالمدينة (٢١)، ثم يبدو آكثر توضيحا لهذه الفروق في كلامه عن مدينة دنيسر التي قال عنها بانها «بندة عظيمة مشهورة ، وقد صارت قرية ثم رايتها بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة ، وقد صارت مصرا لا نظير لها كبرا وكثرة أهل وعظم أسواق (٢٢) •

ويقتضي فهم الكثير عن الفروق بين المدينة والقرية في القرن السادس الهجري ، وذلك باستعراض ما جاء به ياقوت عن مدينة الموصل والمدن الاخرى والقرى من حيث أهميتها وموقعها وبناؤها وكذلك من حيث عيوبها ، فأشار الى ما يفيد شهرة مدينة الموصل العظيمة وانها احدى قواعد بلاد الاسلام القليلة النظير كبرا وعظما وكثرة خلق وسحمة رقعة ، وأضاف بأنها باب العسراق ومفتاح خراسان ، وقد عدها من المدن الثلاث العظام في بسلاد الدنيا بعد نيسابور ودمشق وقال بأنها مدينة قديمة ، ابنيتها حسنة جيدة وثيقة بهية المنظر لانها مبنية بالنورة والرخام ، وكانت الدور كلها آزاج وسراديب وان سورها يشتمل على جامعين ، أما عيوبها فهي قلة بساتينها وعدم جريان الماء في رساتيقها وشدة حرها في الصيف وعظم بردها في الشتاء(۲۲) ، ووصف ميافارقين بانها أشهر مدينة بديار بكر وأشار الى أبراجها الثلاثة(۲۱) وأبوابها ومرافقها والى بديار بكر وأشار الى أبراجها الثلاثة(۲۱) وأبوابها ومرافقها والى بديار بكر وأشار الى أبراجها الثلاثة بين برج المرآة وبرج الطبالين بديار المرقة التي كانت موضوعة بين برج المرآة وبرج الطبالين

<sup>(</sup>٢١) ياقوت: نفس المرجم السابق جا ص٧٥٥٠

<sup>(</sup>۲۲) ياقوت: نفس المرجم السابق ج٢ ص٦١٢٠

<sup>·</sup> ٦٨٣ ياقوت : نفس المرجع ج٤ ص١٨٢ ·

<sup>(</sup>٤٤) وهي برج الرومية وبرج الراوية المعروف ببرج (علي بن وهب) وبرج باب البيض ، وفيها حمام النجارين ، وجعلت لها ثمانية أبواب وهي باب أرزن ويعرف بباب الخنازير وباب قولنج وباب الشهوة وباب المفرح وألغم ويسمى هذا الباب باب القصر وباب الميدان ولم يذكر بقية الابواب - ياقوب : نفس المرجع السابق ح٤ ص٧٠٧\_٠٠

وهي تعكس نور الشمس على ما حولها من الجبال ، ثم أشار الى زقاق اليهود قرب كنيستهم التي تحتوي على جرس من رخام أسود مرجج (٢٥) \*

أما مدينة آمد فهي من أعظم مدن دياربكس واجلها قدرا وأشهرها ذكرا وهي بلد حصين ركين مبني بالحجارة السود وفي وسطها عيون وآبار (٢٦) \*

أما وصفه للقرى فيختلف عن ذلك فيقول عن القرية الكبيرة باعيناثا أن لها نهرا كبيرا يصب في دجلة وفيها بساتين كثيرة وهي من أنزه المواضع(٢٧) •

وعن الفضيلية بأن لها نهرا جاريا وكروما وبساتين وبها سوق وقيسارية وبازار (٢٨) ، وباعشيقا لها نهر جار يسقي بساتينها (٢١)، والمراوزة ، ذات بساتين ومياه جارية (٣٠) ويبدو أن القريبة بهذا الوصف الموجئ ، انما كانت تقتصر على البساتين وتوفس المياه والارض المزروعة .

ويقدم المستوفي القزويني وصفا مفيدا يساعد على التمييز بين حجم المدن الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ، فقال أن سنجار يبلغ محيطها ثلاثة آلاف ومائتي خطوة، والانبار محيطها خصة الاف خطوة، وحربي وتكريت باسدة متوسطة محيطها سستة آلاف ومائة خطوة وحربي

ع ٢٥٤) نفس الصدر السابق ص٧٠٤٠

<sup>(</sup>٢٦) باقوت: نفس المرجع السابق جه ص٧٠٤٠

<sup>(</sup>۲۷) باقوت: نفس المرجم السابق جا ص٦٦٠

<sup>(</sup>٢٨) ياقوت: نفس المرجع ج٣ ص٩٠٣٠

۲۹) یاقوت : نفس المرجع ج۱ ص۲۷۲ \*

<sup>(</sup>٣٠٧) باقوت: نفس المرجع ج٤ ص٠٨٤٠

متوسطة الحجم ومثل ذلك عانة والمعول · ولكن الموصل عاصمة الجزيرة وأكبر المدن فيها محيط سورها ثمانية آلاف خطوة(٢١) ·

اما ابن شداد ، فقد وصف مدن الجزيرة الفراتية وصفا دقيقا ومنيدا في هذا السبيل ، يمكن ان يعيننا على ادراك طبيعتها من حيث حجمها رسعة البناء والمرافق والاسوار - فقال عن مدينة «حران» بانها مبنيسة بالحجر والكلس ، متسعة الشوارع ولها سور منيع وربض صغير ، متصل بسور المدينة ، وقلعة كانت تسمى قديما «المدور» وللمدينة سبعة أبواب (۲۳) ، وتسعة حمامات (۲۳) ، ومن المدن الشبيهة بحران مدينة حصن كيفا التي وصفها هذا المرجع بأن لها قصورا ودورا وأبرجة للسلطنة وغيرها مبنية بالحجر ، وفيها ميدان أخضر وجامع وأمامها أرض منخفضة ، فيها دور ومساكن وحوانيت معطلة لا يوجد فيها مساكن ولها ربض من جهة الشمال فيه الاسواق والحوانيت والمدارس والحمامات ولها سبعة أبواب يصعد اليها \* وأضاف بأن لها ربض آخر يعرف بالقرية ينتهي الى يصعد اليها \* وأضاف بأن لها ربض آخر يعرف بالقرية ينتهي الى ميدان وجوسق (۳٤) \*

Mustawfi of Qazwin, Hamd-Allah, The Nuzhat Al-Qulub p. 34-53, (71) 102-104.

<sup>(</sup>٣٢) باب الرقة وهو مسدود والباب الكبير وباب النيار وباب يزيد وباب الفدان والباب الصيغير وباب السرور وباب الماء وكان مسدودا • ابن شهد :

الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة \_ مخطوطة قسم الجزيرة الورقة ١٣٠بــ١٤ أ •

<sup>(</sup>٣٣) حمام الكنيسة وحمام العليان وحمام الولي وحمام الشيخ وحمام الرئيس وحمام السباع وحمام باب الفعان وحمام علي وحمام الزكي وفي المخارج منها أربعة حمامات على الباب الكبير وحمامان على باب يزيد ، كما أن في المدينة حماما من البلاط ١٠ ابن شداد: نفس المرجع السابق ـ الورقة ٢٠ب ـ ١٠ أ ٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن شداد: نفس المرجع الورقة ١٢٧ أ ــ ١٢٧ ب

أما مدينة «ميافارقين» فلها أربعة أبواب (٣٠) و ثلاث مدارس (٣٠) و ثلاثة عشر حماما (٣٧) ، ومن المدن المدورة التي يذكرها ابن شداد مدينة «ارزن» وهي على تل ، عدة ابراجها خمسة وثلاثون برجا وأمامها خندق عليه جسر مبني بالحجر المنحوت على قناطر ارتفاعها نحو ما ثتي ذراع ، وفي المدينة أسواق ومعايش ومدرسة وبيمارستان وأكثر أهل «ارزن» يصيفون على الشط (٣٨) ، والمدينة الاخرى التي يحيط بها الخندق خارج أسوارها مدينة «ماردين» لها سور لا يرتفع كثيرا، وفي الشمال منها (وادي الرحلة) تكثر فيه البساتين والجنات وأضاف بأن مدينة ماردين مبنية على الجبل كالدرج بعضه دون بعض وهي مشرفة على البلد ، ولسور المدينة ستة أبواب (٣٩) ، وفي وسط المدينة ساحة مسورة أنشئت فيها الجواسق والبساتين فسمى هذا الوضع «البونة» أي : الفردوس (١٠) .

ثم يصف مدينة «الرها» فيقول عنها بأنها تتصل بمدينة «حران» لها سور من العجر ، تحيط بها الاشجار والبساتين ولها

<sup>(</sup>٣٥١) وهي باب المحدثة والباب الجديد وباب الروض وباب الهوة ، ولها بابان مسدودان ١ ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ٦٩ أ ٠

<sup>(</sup>٣٦) مدرسة الحنفية ومدرسة الحنابلة ومدرسة الشافعية ، ويقول ان فيها مائتي مسجد ، انظر ابن شداد : نفس المرجم السابق الورقة ٧١ أ ٠

<sup>(</sup>٣٧) وهي حمامات: القاضي وسعيد والعقبة والحطابين والازج اوالحمام الجديد وخزيمة ، وبالمحدثة خارج البلد حمامان وبالربض حمامان ، حنباض وجوزة ٠

ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ٧١ أ٠

<sup>(</sup>٣٨) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ١٢٨ ب٠

<sup>(</sup>٣٩) باب السور وهو مفتوح والباب الجديد مفتوح أيضا وباب الزيتون مغلق وباب الخمارة مغلق ، ابن شداد : نفس المرجم المسابق الورقة ١٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٤٠) ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ١٣٠ب ٠

ثلاثة أبواب(١٤) ولا يعني اتصال المدينتين ببعضهما من حيث امتداد حجم العمران وسعة البناء، انما المقصود هو اتصال القرى والمناطق المزروعة بكلتا المدينتين •

وبعض المدن لها سوران ، مثل مدينة آمد ، كان أحدهما أكبر من الآخر وكلاهما عريضان ، بحيث تمشي عليهما خمسة أفراس ، وهو مبني بحجر أسود مانع ، أصلب من الحديد(٢١) ، كما أن للمدينة خمسة أبواب(٢١) وكذلك مدينة سنجار التي كان لها سوران، أحدهما أعلى من الآخر وكل منهما مبنى بالحجر والجص(٤١) •

أما مدينة «رأس العين» فكانت طواحينها وأرحاؤها ، قد ركبت على سورها(٢٠) وذلك لضخامته وعلوه ، حيث ان هذه الطواحين ينبغي نصبها في الاماكن العالية لتحركها الرياح -

ومن المدن الحديثة في القرن السادس الهجري ، مدينة جزيرة ابن عمر المسورة التي تحيط بها دجلة من ثلاثة جوانب ، وفيها ثمانون مسجدا وبيمارستان واربعة عشر حماما وثلاثون بستانا ١٦٠١) •

<sup>(</sup>٤١) هي : باب حران وباب اقساس وباب شاع ٠ وكان أكثر سكانها من النصارى وبها لهم ما يناهز ثلثمائة بيعة ودير ٠

أنظر ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة \_ مخطوطة ، قسم الجزيرة \_ الورقة ٢٧ أ ·

<sup>(</sup>٤٢) ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ٦٦ أ ٠

٠(٤٣) وهي: باب أتيل وباب الماء وباب الفرح وباب الروم وباب وراء السور • ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٦٦ أ •

<sup>﴿</sup> ٤٤) أبن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٥٤ أ •

٠ (٥٥) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٤٢ ٠

<sup>﴿ (</sup>٤٦) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ١٥٧ •

## التغصص الوظيفي للمدن:

أشار ابن خلدون الى الاختلاف بين المدن ، من حيث اتساع العمران ، فقسمها الى أنواع ثلاثة ، المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الكبيرة ، وخص كلا منها ببعض الخصائص التي يفتقدها النوع الثاني من هذه المدن ، فقصر أسباب المعيشة التي كانت تقتضيها الحياة ولوازمها على المدن الصغيرة والمتوسطة(٧١) اما عن الامصار والمدن الكبيرة ، فقد خصها بصنائع الترف وأحواله لانها «مدن مستبعرة في العمارة» و «آخذة في عوائد الترف والعضارة» وأمثال هذه الصنائع ، الزجاج والصنائغ والدهان والطباخ والصفار والنراش والذباح وغيرها ، كما ذكر ان المدن اذا استكملت أسباب الحضارة والترف ، انتشرت فيها صنائع المدن الكبيرة(١٤) "

وهذه الفروق التي يشير اليها ابن خلدون هي ، في الواقع ، ختصاص كل مدينة وتميزها بعضها عن بعض ، فاذا استعرضنا ، مدن الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري ، نلمس مثل هذا الاختلاف بينها ، ولكن لا يوجد تخصص وظيفي واحد لمعظم هذه المدن ، وذلك حسب مفهدوم التخصص الحديث الذي يعني قيام المدينة بنوع من الانتاج الزراعي أو الصناعي أو تقديمها نوعا متميد ا من الخدمات المامة ، سدواء على النطاق التجاري أو بسبب وقوعها على طرق المواصلات ، فقد كانت الموصل وأربل وآمد وساردين ، مراكز ادارية لامارات الجزيرة التي كان يقطن فيها

<sup>(</sup>٤٧) وذكر «أن أعمال المصر يستدعي بعضها بعضا كما في طبيعة العمران من التعاون وما يستدعي من الاعمال ، يختص ببعض أهل المصر ، فيقومون عليه ويستبصرونه فيه ورزقهم منه ، والحاجة الميه ومالا يستدعي في المصر يكون غفلا اذ لا فائدة لمنتحله في الاحتراف به وما يستدعي من ذلك لضرورة ... يكون غفلا اذ لا فائدة لمنتحله في الاحتراف به وما يستدعي من ذلك لضرورة ... العاش ، فاوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار وأمثالها «ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج١ (طبعة بولاق) ص٣١٥٠٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن خلدون: نفس المرجع السابق ص٥ ٣١٠

الامير وحاشيته ، ولكن حياة هذه المدن ، لم تكن تقوم على الادارة وحدها ، كما لم تكن هناك مدن صناعية بالمعنى الحديث، حيث تكون الصناعة المصدر الاول والوحيد لحياة السكان ، ولكن عددا من المدن ، كانت تشتهر بصناعة أو باخرى ، كشهرة الموصل بالنسيج العريري الفاخر المسمى «موسلين» وصناعة الاواني النحاسية المطعمة ۱۹۹۱ ، وشهرة ملطية بصناعة غزول الصوف (۱۰۰) ، ومدينة (معرين) بعمل البسط المعرينية (۱۰۱) ، كما اشتهرت مدينة «وان» بصناعة البسط (۲۰) أيضا ومدينة (باقداري) التي تصنع فيها الثياب القطنيسة الغليظة ، حيث كان أهل بغداد يضربون بها المثال (۳۰) ، ويشير صاحب الكتاب الموسوم به (العوادث الجامعة والتجارب النافعة) الى وجود محلة للعمال الجصاصين في الموصل يبدو والتجارب النافعة) الى وجود محلة للعمال الجصاصين في الموصل يبدو أنها قريبة من الباب المسمى بالاسم نفسه (۱۰) ومحلة الطبالين التي يذكرها ابن الاثير (۱۰۰) \*

والحقيقة أن أهـم سمات مدن الجزيرة الفراتيـة آنذاك التجارة، أي أن المدن كانت مراكـز تسويق للريف المحيط بها أو لمنطقة كبيرة واسعة، كما هو الامر بالنسبة للموصل التي قال عنها ابن حوقل أنها فرضة لاذربيجان وأرمينية والعراق والشام(٥٠)،

<sup>(</sup>٤٩) ابن سعيد المغربي: كتاب بسط الارض في الطول والعرض ص٩٠٠٠

<sup>(</sup>٥٠) وذكر انه كان بها اثناعش ألف نول تعمل الصوف على عهد بني ارتق ٠ انظر مخطوطة عجائب البلدان والجبال والاحجار وغير ذلك لمؤلفها على بن عيسى المتوفي سنة ٨٧٧هـ (وهي نسخة وحيدة في المعالم في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب في جامعة بغداد رقم (١٤) الورقة ٢٤-٧٥ ٠

<sup>(</sup>٥١) ياقوت : كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا ص٤٠١ـ٤٠١ .

<sup>(</sup>٥٢) باقوت: معجم البلدان ج٤ ص٥٨٥٠

<sup>(</sup>٥٣) ياقوت: نفس المرجع السابق جا ص٤٧٥ ، ثم انظر فصل الصناعة ٠

<sup>(</sup>٥٤) الحوادث الجامعة ص ٣٤٧٠

<sup>(</sup>٥٥) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١١ ص١١١٠

٠ ١٩٥) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٥٠

ر بالنسبة الى مدينة «بالس» المشهورة بالتجار الاغنياء(١٥٠) ومدينة «خلاط» المشهورة بأغنياء التجار (١٥٠) أيضا

وكانت جميع مدن الجزيرة الفراتية مسورة ، وأسوارها مبنية من الاحجار الصلدة البيضاء أو السوداء ذات الاحجام الكبيرة، يشير ناصر خسرو الى مدينة «ميافارقسين المحاطة بسور عظيم من الحجر الابيض الذي يزن الحجر منه خمسمائة منن»١٥٠١ · كما كانللمدن قلاع خاصة بها وهذا ما كانت تقتضيه ضرورة تأمين سلامة السكان والدفاع عنهم ، في عهود تميزت بعدم الاستقرار والقلق السياسي والتعرض لغارات الامراء المتنازعين أو البدو أو الغزاة من الاجانب ١٠٠٠ ·

فالموصل لها سوران ، خرّب بعضها وأربل لها قلعة على تل عالد داخل السور ۱۲۱، وعانة لها قلعة حصينة و «تكريت» لها قلعة حصينة تقع على نهر دجلة ومدينتها محاطة بسور (۲۲) و «ماردين» قلعة على قمة الجبل (۲۳) و «حران» لها سور منيع وقلعة (۲۱) و «رأس العين» لها سور (۲۰) ومدينة «جزيرة ابن عمر» مسور (۲۲) و «آمد» لها سور ان

<sup>(</sup>٥٧) ابن سعيد المغربي: بسط الارض في الطول والعرض ص٨٩٠٠

 <sup>(</sup>٥٨) ابن سعيد المغربي: نفس المرجع السابق ص١٠٤ وقال عنها أيضا «انها كثرة الملاهى والساخر»

<sup>(</sup>۹۹) ناصر خسرو: سفرنامه ص۸۰

<sup>(</sup>٦٠) جعفر خصباك: العراق في عهد المغول ص١٦٦٠

<sup>(</sup>٦١) أبوالفداء: تقويم البلدان ص٢٨٥-٤١٣٠

<sup>(</sup>٦٢) ابن بطوطة : تحفة النظار جا ص١١٥ـ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ـ مخطوطة الورقة ١٣٠ أ ٠

<sup>(</sup>٦٤) ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ١٣بــ١١ أ٠

<sup>(</sup>٦٥) ابن شداد: نفس المرجّع السابق الورقة ٤٢٠٠

<sup>(</sup>٦٦) ابن شداد: نفس الرجم السابق ، الورقة ٥٧٠ •

عريضان(١٧) و «الرها» لها سور (١٨) ، و «سنجار» لها قلعتان(١٦) - ولابد من القول أن قلب المدينة ومحورها الذي تدور عليه ضمه مؤسستان مهمتان ، هما المسجد والسوق ـ شأنها في ذلك شأن سائر

مؤسستين مهمتين ، هما المسجد والسوق ـ شأنها في ذلك شأن سائر المدن الاسلامية خلال القرن السادس الهجري (٧٠) ، فالموصل لها ربض في وسطها ، وفيه المساجد والاسواق (٧١) .

وذكر صاحب مراصد الاطلاع «أن في داخل سور مدينة الموصل جامعين أحدهما وسط السوق ، جديد والاخر عتيق»(٧٧) وفي أربل أسواق وجامع للصلاة في قلعتها(٧٧) ، و «باعشيقا» لها سوق كبير فيه حمامات وقيسارية وجامع كبير حسن له منارة(٤٧) ، ومدينة «حران» لها أسواق حفيلة الانتظام مسقفة كلها بالخشب ويتصل بهذه الاسواق جامعها المكرم وهو عتيق مجدد قد جاء على غاية الحسن وله صحن كبير(٥٧) ، وزاد قوله «ان من حسن بناء هذا الجامع وحسن ترتيب أسواقه المتصلة به يمثل مرأى عجيبا قلما يوجد في المدن مثل انتظامه»(٧٧) "

ويكشف هـذا التلازم بين المسجد والسوق عن الترابط بين المانبين الروحي والمادي في حياة السكان ، كما يرى الدكتور جعفر خصباك ، فالمسجد ضروري لاهل السوق والسوق يزود رواد المسجد بما يحتاجونه من لوازم العبادة(۷۷) وغرها •

<sup>(</sup>٦٧) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٦٦ أ ٠

<sup>(</sup>٦٨) ابن شداد : نفس المرجّع السابق الورقة ٢٧ أ ٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ١٥٠٠٠

<sup>(</sup>٧٠) أنظر جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١٦٦ -

<sup>(</sup>۷۱) رحلة ابن جبير ص۲۱۰۰

<sup>(</sup>٧٢) ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع ج٣ ص١٧٣٠

<sup>(</sup>۷۲) ياقوت : معجم البلدان جا ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٧٤) ياقوت: نفس المرجع السابق جا ص٤٧٢٠٠

<sup>(</sup>۷۵) رحلة ابن جبر ص۲۲۰\_۲۲۱ ٠

<sup>(</sup>٧٦) ابن جبر : نفس المرجم السابق ص ٢٢١٠

<sup>(</sup>٧٧) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١١٦ -

و نجد في كثير من مدن الجزيرة الفراتية ، في هذه الفترة قيسارية (۱۷۸) و هي سوق مغلقة مداخلها خلال الليل ، وتحفظ فيها البضائع الثمينة • فأشار ابن جبير الى قيسارية الموصل فوصفها «كأنها الخان العظيم تنغلق عليها أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت»(۱۷۹) • وفي مدينة السلامية قيسارية للبز وجامع ومنارة (۱۸۱) وفي «باعشيقا» قيسارية يباع فيها البز (۱۸۱) ، كما اشار ابن جبير أيضا الى وجود ما أسماه (البازار) في بعض مدن الجزيرة (۲۸۱) وهو سوق يجتمع فيه الناس للبيع والشراء عن طريق المزايدات العلنية لأثمان السلع والبضائع في أيام معلومة (۱۸۲) •

وينتظم كل أصحاب حرفة معينة في زقاق واحد ، أو في محلة واحدة أو أكثر كما تقوم دكاكين وأسواق صغيرة في المحلات البعيدة عن قلب المدينة •

و يلاحظ ذلك بصورة خاصة في المدن الكبيرة مثل الموصل وأربل وميافارقين وآمد وحصن كيفا وماردين ، ففي الموصل ربض كبير فيه المساجد والعمامات والاسواق وفي طرفها (سوق الخيل) وفي رأسه جامع • وفي شرقي المدينة ميدان وجوسق(٨٥) •

<sup>(</sup>٧٨) وجمعها قياسر ، مجموعة من المباني العامة وبها حوانيت ومصانع ومخازن ومساكن وفي بعضها مساجد ويعلوها رباع ذات مساكن يقيم فيها الصناع والتجار بأجر ، انظر الدكتور محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص١٦٠ (نقلا عن المقريزي : المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ٢/٨٦-٩١) .

<sup>﴿</sup>٧٩) رحلة ابن جبير ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>۸۰) ياقوت: معجم البلدان ج٣ ص١١٣٠

<sup>(</sup>٨١) ياقوت : نفس المرجع السابق ج١ ص٧٢٠٠

<sup>«(</sup>۸۲) رَحَلَةُ أَبِنَ جَبِيرِ صَ٧٦٧ ، يَاقُوتَ : مَعْجَمِ البِلدَانَ جِ٣ ص ٩٠٣ ، جِ٤ ص

٠ (٨٣) ابن جبير : نفس المرجع السابق ص٧٧٠ .

<sup>(</sup>٨٤) رحلة ابن جبير ص ٢٦٠٠

١ (٨٥) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة الورقة ٧١ أ

وفي قلعة مدينة أربل التي هي في طرف من المدينة ريض فيه أسواق وقيساريات(٨٦) .

وتكثر الاشارة الى الحمامات(١٨) في مدن الجزيرة الفراتية ، فيذكر ابن جبير الحمامات في ربض الموصل(١٨٨) ، كما يذكر ياقوت أن في مدينة السلامية عدة حمامات(١٨) وأن في «باعشيقا» سوق كبير فيه حمامات(١٠) • ويعدد ابن شداد الحمامات في مدينة «حران»، فيذكر خمسة عشر حماما(١١) وفي مدينة جزيرة ابن عمر أربعة عشر حماما(١٢) وثلاثة عشر في مدينة ميافارقين(١٣) وأربعة في مدينة حصن كيفار١٤) •

ولم تكن هناك خطة واضحة لبناء المدن في هذه الفترة ، فتبدو المدينة وكأنها مجموعة غير منتظمة من الأزقة والدروب الضيقة مثل مدينة الموصل(٥٠) وهذا يؤمن في الواقع السيطرة على مداخلها من الاخطار المتأتية من سطو اللصوص ويحمى سكانها من قساوة:

كأنما قبب من سقفه صحن من البلور مكبوب

<sup>(</sup>٨٦) ياقوت: معجم البلدان ج١ ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٨٧) ومما جاء في وصف حمام لاحدى المدن ، انه كان حماما جميلا واسم القبب وقد كانوا يتخذون الحمام مكانا لشرب الخمر والاكل والقصف بسراويلهم... الخضر وغلائلهم الحريرية ومآزرهم التي يأتزرون بها ، ويبدو ان القيان كن... يتمن حفلات الغناء في داخل الحمامات ، وقال أحد الشعراء في وصفه :

انظر: فيصل السامر: الحمدانيون في الموصل ٢/٧٧٠٠

<sup>(</sup>۸۸) رحلة ابن جبير ص۲۱۰۰

<sup>(</sup>٨٩) ياقوت : معجم البلدان ٣/١١٣ ٠

<sup>(</sup>٩٠) ياقوت: نفس المرجع السابق ١/٣٧٢ ٠

<sup>(</sup>۹۱) انظر ص۶۲·

<sup>(</sup>٩٢) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة الورقة ٥٨ أ ٠

<sup>(</sup>۹۳) انظر ص۷۷ ۰

<sup>(</sup>٩٤) ابن شداد : الاعلاق الورقة ١٢٧ أ ـ ١٢٧٠ •

<sup>(</sup>٩٥) ياقوت : معجم البلدان ٢/٨٤٤ ، ٤/٥٣٠ ٠

المناخ كالبرد في الشتاء والعن في الصيف • كما أنها مناسبة في عهد كانت الدواب أهم وسائط النقل داخل المدن وخارجها •

## ب ـ القبائل العربية:

أن مجموعات القبائل التي كانت تعيش في الجزيرة الفراتية اكثرها بدوي في طبيعته ، وهي دائه التنقل وراء الماء والكلأ ، وغالبا ما تجتذبه ثروة المدن وحضارتها ، فيسعى اليها للحصول على ما فيها من الزاد والمتاع وبتوالي القرون يندمج في سكانها وأحيانا يغير عليها اذا أحس بضعف الحكومات المسيطرة عليها م

ومن الجدير بالذكر ، أن الصبغة البدوية التي احتفظت بها مجموعات كبيرة من هذه القبائل ـ تجعل من الصعوبة تحديد ديار كل منها بدقة لانها قد تتغير من عهد لاخبر ، خصوصا وأنها ظلت مرتبطة بقبائل جزيرة العرب وأطرافها بعلاقات الدم والقرابة والجوار ، فضلا عن العلاقات الاجتماعية والسياسية ، حتى يمكن اعتبار الجزء الشمالي من جزيرة العرب الممتد من الحجاز غربا الى الاحساء ، والبحرين شرقا ، ومن بادية الشام الى الجزيرة الفراتية والعراق شمالا(۱۲) ، ديارا واحدة تنتقل فيها قبائل عديدة كبيرة ، يعيش فسرع منها في الحجاز وآخر في الجزيرة الفراتية والعراق وغيره في بادية الشام ، وكانت العوامل الاقتصادية والسياسية هي التي تحركها ، كأوضاع الحكومات ومناطق الرعي أو خفارة الطرق ورعاءة الحجاج .

رق قد ما ياقوت معلومات تتعلق بتوزيع القبائل العربية وتجمدي وأحوالهم في أرض الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري ، فأوضح تخطيط هذه البلاد بحسب ديارات القبائل

<sup>(</sup>٩٦) انظر : جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الإيلخانيين ص١٨٦٠

الثلاث (۹۰)، فيقول عن ديار بكر بأنها «بلاد كبيرة واسعة تنسب الى بكر بن وايل بن قاسط بن هنب بن افصى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نسزار بن معد بن عدنان ، وأضاف الى ان حدودها «ما غرب من دجلة من بلاد الجبل المطل على نصيبين» أما ديار ربيعة فيذكر أنها بين الموصل الى رأس العين ، وزاد قوله أنه ربما «جمع بين ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لانهم كلهم ربيعة وهذا اسم لهذه البلاد قديم كانت العرب تعله قبل الاسلام» (۹۸) «أما ديار مضر فهي ما كان في السهل بالقرب من شرقي الفرات نحو منطقة حران والرقة وشمشاط وسروج» (۹۸) فيما يقول أبو الفداء ، هان الجزيرة تشتمل على ديار ربيعة وديار مضر وبعض ديار بكر» (۱۰۰) •

ومن الجدير بالاشارة ان ما ذكره ياقوت حول القبائل العربية في الجزيرة الفراتية هو تأكيد لما جاء عند البلاذري في القرن الثالث الهجري عنها، وما ورد عند الهمداني والاصطخري وابن حوقل والمقدسي في القرن الرابع الهجري عنها أيضا • فأول اشارة لاسكان القبائل العربية في الجزيرة الفراتية في العهد الاسلامي أوردها البلاذري (ت٢٧٩هـ/ ٨٩٢م) فقد ذكر أن طليعة عياض بن غنم

<sup>(</sup>٩٧) من امراء القبائل العربية في ديار ربيعة يذكر الفارقي :

أ ـ الامر ابراهيم بن قريش بن المقلد .

ب\_ حسين بن نصرالدولة بن مروان ٠

ومن أمراء دياربكر:

أ \_ الأمر ابراهيم صاحب آمد ٠

ب سکمان بن ارتق ۰

جـ السبع الاحمر وهو من اسعرد ٠

د ـ الامير شاروخ ٠

م \_ حسام الدین (التاریخ ص۲۳۳) •
 یاقوت : معجم البلدان ج۲ ص۲۳۳ •

<sup>(</sup>٩٩) يَاقُونَ : نَفُسُ الْمُرجِعِ السَّابِقِ جِمْ صَهُمْ ٢٠

<sup>(</sup>١٠٠) أبوالفدا : تقويم البلدان ص٢٢٤٠

انتهت الى الرقبة فاغاروا على حاضر كان حولها ، وأضاف بان سنجار كانت في أيدي الروم ، فسار عياض من خلاط الى الجزيرة ففتحها صلحا واسكنها قوما من العرب وقال أيضا «لما ولى معاوية الجزيرة لعثمان ، أمر أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى ويأذن لهم في اعتمال الارضين التي لا حق فيها لاحد ، فأنزل بني تميم الرابية وأنزل المازحين والمديبر اخلاطا من قيس وأسد وغيرهم وفعل ذلك مع جميع ديار مضر ورتب ربيعة في ديارهم على ذلك والذي بحفظها ويذب عنها من أهل العطام»(١٠١) م

وتعتبر اشارات البلدانيين في القرن الرابع الهجري، الى تعديد مواطن وديارات القبائل العربية ، حيث ظلت على حالها اذ ذاك ، أساسا لمواطنها ودياراتها خلال القرن السادس الهجري ، فيشير الهمداني الى غرب الفرات من بلاد الجزيرة حيث تقيم قبيلة كلب ، وفي شرقه ، ديار مضر ، ومن مدنها ، الرافقة ويسكنها أخلاط مضر ، وحران التي استوطنها بنو تميم ، ومن يخالط من بني سليم ، والرها لبني سليم ومربعا والخابور لبني عقيل وبني مالك وبني حبيب وبطون تغلب ، ومن مدن ديار مضر ، رأس العين للنمر بن مضر رأس العين ، ثم كفر توثا ، لجشم ثم دارين ونصيبين وهي دار مضر رأس العين ، ثم كفر توثا ، لجشم ثم دارين ونصيبين وهي دار شراة بني تغلب ، والشراة منها بنو زهير وبنو عمرو ، ومن رحبة شراة بني تغلب ، والشراة منها بنو زهير وبنو عمرو ، ومن رحبة مالك بن طوق وقرقيسياء ثم ترجع الى آذرمة وبرقعيد وهي ديار مالك بن طوق وقرقيسياء ثم ترجع الى آذرمة وبرقعيد وهي ديار عبد ، من تغلب ، وأكثر أهل الموصل(١٠٠١) مذحج ، وهي ربعية وان

٠ ١٠١) البلاذري: فتوح البلدان قسم ٢ ص٢٣٧\_٢٤٤\_٥٢٠ .

١٠٢٠) الهمداني: صفة جزيرة العرب ص١٣٢٠

١٠٣١) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص١٢٩ (ويذكر ان استيطان العرب في الموصل ، كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب) .

انظر: الفصل الاول ص١٢ هامش رقم (٣) ٠

تيامنت من الموصل تريد بغداد ، وهو أول حدود ديار بكر ، وهو لبني , شيبان وذويها ولا يخالطهم الى ناحية خراسان الا الاكراد»(١٠٤) أما الاصطغري ، فيذكر ان الجزيرة ، ما بين دجلة والفرات ، تشتمل على ديار ربيعة وديار مضر (١٠٥) ولم يذكر ديار بكر ولكن ابن حوقل يقول ديار مضر ، فهي من هـنه الجزيرة ، قائمة حدودها ، وكذلك ديار بكر وديار ربيعة ، تعرف كل ناحية من المجاورة لها بأوصافها واقطارهاوحدودها ومدنها(١٠٦) وقالعن الموصل «بأن أهلها عرب ولهم بها خطط وأكثرهم ناقلة الكوفة والبصرة»(١٠٧٠ وأضاف قوله «بأنهم أهل مروءة ظاهرة كبني فهدوبني عمران منوجوه الازد واشراف اليمن وبني شخاج وبني أود وبني زبيد وبني الجارود وبنى أبى خداش والصداميين والعمريين وبنى هاشم وغيرهم»(١٠٨) وعن برقعيد ، قال : يسكنها بنو حبيب وهم قوم من تغلب ومن سنخ بنى حمدان (١٠٩) ، وعن رأس العدين «فيسكنها العرب ولهم بها خماط ، وهم ناقلة ، من الموصل أصلهم »(١١٠) · وقسم المقدسي أقليم, الجزيرة الفراتية ، على بطون العرب «لتعرف ديارهم وغيرها وجعلها ، شلاث كور على عدة بطونهم ، أولها من العسراق ، ديار ربیعة ثم دیار مضر ثم دیار بکر أربع نواح»(۱۱۱) \*

وخلال القرن السادس الهجري ، تقدم النصوص التي جاءت عند ياقوت وأبي النداء ، صورة فيها شيء من الوضوح عن القبائل العربية وديرة كل منها وهي تؤكد ما جاء عنها في القرن الرابع الهجري ، فقد استوطنت القبائل الرئيسة الشلاث ، وهي قبائل

<sup>(</sup>١٠٤) الهمداني : صفة جزيرة العرب ص١٣٣٠

<sup>(</sup>١٠٥) الاصطخري: مسالك الممالك ص٧١٠

<sup>(</sup>١٠٦) ابن حوقل : صورة الارض ص٢٠٣٠

<sup>(</sup>١٠٧) ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص١٩٥٠ -

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن حوقل: نفس المرجع ص١٩٥٠

<sup>(</sup>١٠٩) ابن حوقل : نفس المرجّع ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>١١١) المقدسي : احسن التقاسيم ص١٣٧٠

ربيعة ومضر وبكسر، داخل رؤوس مثلث يضم سلطح الجزيرة الفراتية ، فكانت دياربكر تكون رأس هذا المثلث في أقصى الشمال الشرقي حيث نزلت في سقي دجلة من منبعه حتى منعطفه عندما يغير اتجاهه ، من اتجاه غربي شرقي الى الاتجاه الجنوبي الشرقي ، وقد افادت بطون هذه القبائل وتفرعاتها من روافد نهر دجلة الكثيرة وتشعباتها ، فبنت لها المستوطنات من القرى(١١٢) وانتشرت جنوبا حتى أسفل مدينة (تل فافان) وكانت عاصمتها آمد التي تقع في الجهة الغربية لنهر الفرات في الشمال الغربي لمدينة (ميافارقين) وتحيطها المياه من جهات ثلاث وأهم مدنها «ارزن» و «ميافارقين» و «قلعة جعبر» و «الرحبة» و «حصن كيفا»(١١٧) •

أما اذا اتجهنا الى الجنوب الغربي ، فنجد قبائل مضر حيث تتمثل في أكثر جهات الجزيرة تطرفا نحو الغرب ، وتشمل الاراضي المحاذية لنهسر الفرات شمال مدينة سميساط حتى مدينة عانة ، وتستغل هنه القبائل نهر البليخ الذي يناتي من «حران» ويصب فيه قرب مدينة الرقة التي كانت تعتبر عاصمة مدنهم • ومن أهم مدن هذه الديار الرها وحران وبالس والرافقة وسروج (١١٤) •

وتمثل قبائل ربيعة ، المناطق التي تقع في شرقي نهر الخابور الكبير الذي يغذي نهر الفرات والذي ينحدر من مدينة رأس العين والاراضي التي تقع في شرقي نهر الهرماس ، وهو النهر الذي كان يمد نهر الخابور بالمياه • لقد استوطنت هذه القبائل أيضا ، المناطق

الارا) كي لسترنج : بلدان الخلافة الله قية ص١١٥ «وكانت دياربكر هي سقي دجلة من منبعه الى منعطفه العظيم في الجنوب ، وكانت ديار مضر الى الجنوب الغربي أو هي المناطق المحاذية للفرات من سميساط الى عانة ، أما ديار ربيعة ، فقد كانت في شرق ديار مضر ، وتتــالف من المناطق التي تقم في شرق شرق الخابور الكبير المنحدر من رأس العبن ومن الاراضى التي في شرق الهرماس وهو النهر الذي يصب في نهر الشرثار نحو الشرق الى دجلة، و

۲۷۹) أبوالفدا: تقويم البلدان ص۲۷۷\_۲۷۹
 ۱۹۹) أبوالفدا: نفس المرجم السابق ص۲۷۸\_۲۷۹

الممتدة على ضفتى نهر دجلة من مدينة (تل فافان) وهي حدود ديارات بكر حتى مدينة تكريت ، أي الجهات التي تقع غرب دجلة ، حتى مدينة نصيبين ، وتعتبر هذه الرقعة من سطح الجزيرة الفراتية ، أكثر أقسامها أهمية ، حيث تتوسط السهل الرسوبي وتشرف على موارد مائيسة عظيمة في دجلة والفرات وفيها العاصمة الموصل بالاضافة الى المدن المهمة مثل رأس العين وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر وتكريت وبرقعيد (١١٥) - وكانت للقبائل العربية الثلاث المشار اليها ، فروع وبطون وعشائر تتحرك بين منطقة الجزيرة الفراتية والمناطق المجاورة أو البعيدة وقد استقر قسم منها وظل القسم الاخر متنقلا • وهذه الصورة عن استيطان القبأئل العربية في أرض الجزيدة الفراتية خلال القرن السادس الهجدي ، هي نفسها التي رسمها لنا جغرافيو ومؤرخو القرن الرابع الهجري ، يقول الهمداني أن ديرة بكر بن وائل تمتد من اليمامة الى البحرين الى أطراف سيواد العراق من الأبلية الى هيت (١١٦) • ويخطط الاصطخرى ديرة قبائل أسد بأنها ما بين القادسية ، الى الشقوق في الطول ، ومن السماوة الى حد بادية البصرة عرضا ، ويضيف الى ذلك ، أن بادية الجزيرة فيها أحياء من ربيعة واليمن وأكثرهم كلب اليمن (١١٧) وقيال أيضا: «إن من الجبل شرقا إلى الخط المتب بين العلث الى الدسكرة الى واسط غربا مزارع يغلب عليها الإكراد والاعراب» (١١٨) - وذكر ابن حوقل «أن بالقرب من سنجار بين شمالها وغربها ، واديا يسكنه قوم من قشير ونمير وعقيل وكلاب(١١٩) ، وان

<sup>(</sup>۱۱۵) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص٧٧\_٢٥٠٠ ، ج١ ص٧١٥ ، أبوالفدا: نفس المرجع السابق ص٧٧٩\_٠٢٨٠ ٠

<sup>«(</sup>١١٦) الهمداني : صفة جزيرة العرب ص١٦٩٠

<sup>(</sup>١١٧) الاصطخري: مسالك الممالك ص٧٧٠

٠ ٧٦٥) الاصطخري: نفس الرجع السابق ص٧٦٠

٠ (١١٩) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٩٠

بين الزابين الاعلى والاسفل مراعي صارت مشاتي للاكراد الهذبانية ومصائف لبنى شيبان» (١٢٠) •

# القبائل القعطانية والقبائل العدنانية في أرض الجزيرة الفراتية:

ان القبائل العربية ، أما قعطانية أو عدنانية ، فأهم قبائل الجزيرة الفراتية القعطانية في القرن السادس الهجري ، هي آل ربيعة من طي بن كهلان وهي جماعات كثيرة أهمها ، آل فضل ولهم ديرة في مدينة قلعة جعبر ونواحيها ثم على سقي الفرات الى أطراف المرأق • ومن قبيلة طي من القعطانية أيضا قبيلة زبيد وديرتها ، منطقة سنجار ومن طي كذلك غزية(١٢١) وسنبس وبنولام وآل بشار من ربيعة من القعطانية ومنطقتهم بالقرب من سنجار(١٢٢) ، وبنو معروف وهم فرع من ربيعة يستوطنون غربي الفرات من الجزيرة النياتية ومنطقة المنابعة المناب

وأهم القبائل العدنانية في هذه الفترة ، هم بنو عقيل وأسد وكنان دل منهما يتكون من فروع عديدة ، فأهم فروع عقيل ، بنو ديدة ربني خفاجه وكانت هذه القبائل تتنقل ما بهين دجلة والنرات(١٢٤) ، أما أسد فأهم فروعها بنو خالد ، وهم متفرقون في

<sup>(</sup>۲۰) ابن حوقل: نفس المرجع السابق ص٢٠٥٠٠

<sup>(</sup>۱۲۱) وغزية ، بطون عديدة منهم قبيلة البطنين وأفخاذها آل دعيج وآل رفيع وآل سرية وآل تميم وآل شرود · ومن بطونها أيضا الأجود وافخاذها آل منيع وآل سنيد وآل منال وآل ابي حزم وآل علي وآل عقيل وآل مسافر وأولاد الكافرة ومساعدة بنى جميل وآل أبى مالك ·

<sup>(</sup>١٢٢) جعفر خصباك : نفس المرجع ص٧٠٠٠

<sup>(</sup>١٢٣) الغساني : العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك (١٢٣) تحقيق شاكر محمود عبدالمنعم) ص٢٨٨٠٠

<sup>(</sup>١٢٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر (الطبعة الثانية \_ بيروت ١٩٦١) ج٣ ص٢٢٠ .

الشام والحجاز وبغداد وفيما بين العراق والحجاز (١٢٥) • وأشار ياقوت الى قبيلتين ، هما بنو حلوان وبنو عوف وقال بأنهما من قضاعة وقد تفرقت في سائر البلدان ومنها الى أطراف الجزيرة الفراتية «وخالطوا قراها وكثروا بها وغلبوا على طائفة منها» ، وأضاف بأنهم «هزموا أعاجم الجزيرة فأصابوا فيهم» (١٢٦) •

# تاثير القبائل العربية في أحوال الجزيرة الفراتية:

كان تأثير القبائل العربية في الجزيرة الفراتية ، يتجلى في امداد مده البلد بالسكان العرب الذين ساعدوا على تعريبها وتغليب الثقافة الاسلامية فيها ، بعد أن حملت هذه القبائل الاسلام اليها ثم أنها كونت المادة الاساسية لسكان المدن كالموصل وأربل ونصيبين وميافارقين وآمد والرقة وغيرها وتغلغلت في الريف والقرى وزودت المدن والقرى ومناطق الاستيطان الاخرى بالنفوس ، فسدت بذلك جزءاً من الفراغ ، الذي كان يحصل من النقص الذي كانت تعانيه متيجة انتشار الاوبئة والامراض أو الهجرة أو الحروب -

١٢٥١٠) القلقشندي : صبح الاعشى جه ص١٥٠٠

١٢٦٠) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٧٢ ٠

# الفصسل الثسسالث

المسلمون وأهل الكتاب ودور

عبادتهـــم

- 1 \_ المسلمون ٠
- ۲ ـ المسيحيون ٠
  - ٣ ـ اليهـود ٠
- ٤ ـ المساجد والكنائس ٠

#### الفصل الثالث

# المسلمون وأهسل الكتساب ودور عبادتهم

#### المسلمون:

لا شك في ان الفتوحات العربية للجزيرة الفراتية في أوائل القرن الاول الهجري، وضعت بداية لتأريخ انتشار الأسلام في هذه البلاد وأقامت أساساً متيناً له في تحدي الوثنية،١) التي ظلت على ما يبدو لفترة طويلة تطبع تلك البلاد بطابعها ، على الرغم من وجود

<sup>(</sup>۱) أبو يوسف ، يعقوب بن ابراهيم (ت١٩١ه / ٨٠٧م) كتاب الخراج (مصر ــ ١٩٠١هـ) ص٥٥ ، البلاذري ، احمد بن يحيى (ت٢٧٩هـ) فتوح البلدان (القاهرة ــ ١٩٠١) ص١٩٥ ، أما المجوسية فيذكر ماري بن سليمان ، بان ملوك الفرس كان يغلبونها على المسيحية ، مما يشير الى وجودها في هذه البلاد (اخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل) ص٣ ، ٢١ -٢٩ انظر أيضا المطــران ادى شيز ، تاريخ كلبو ج١ ص١٦٠ ولكــن المقلسي ينفي وجود المجـوس في الجزيرة بقولــه : «وليس به مجــوس» احسن التقاسيم ص١٤٢٠ .

المتصارى(٢) واليهود(٣) والصابئة من أهل الكتاب(٤) ، الذين لم يغيروا من الواقع المتمثل بالهيمنة الوثنية وذلك بالوقوف ضدها أو العد من تأثيراتها أو انتشارها وتوسعها -

ويمكن القول ، ان هذه السيادة التي وضع أساسها العرب المسلمون في بلاد الجزيرة الفراتية ابان الفتوحات ، جعلت المقدسي يؤكد بعد ثلاثة قرون من ارسائها ، ان هذه البلاد هي «ثغر من ثغور المسلمين ومعقل من معاقلهم»(٥) لذلك أوجدوا لهم فيها قواعد ثابتة ومدنآ وحواضر لعبت دورامهما في تأريخ المشرق •

وعلى الرغم من ان بعض القبائل العربية كانت قد استوطنت الجزيرة الفراتية قبل ظهور الاسلام حيث هاجروا من موطنهم الجزيرة العربية واستقروا فيها(٢) ولكن معظم القبائل العربية قد تدفقت اليها بعد توطد الاسلام فيها(٧) فأصبح المسلمون يؤلفون الغالبية العظمي من سكانها في العصور التالية(٨)، وغدا التقسيم الديني لسكان الجزيرة الفراتية بناء على ذلك يقوم على أساس وجود المسلمين الى جانب المسيحيين واليهود والصابئة ، وكانت

<sup>(</sup>۲) البلاذري ، المصدر السابق ص۳۲۷ ٠

<sup>(</sup>٣) المقدسيّ ، المصدر السمابق ص١٢١-١٢٣ ، التطيلي ، الرحلة (بغداد ١٤٥٠) ص١٩٧٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ان بعض صائبة الجزيرة وثنيون وخاصة صائبة حران وبعضهم أهل كتاب (انظر محمد جاسم حمادي ، الجزيرة الفراتية والموصل ، بغداد ـــ ۱۹۷۷) ص١٨٩هـ١٩٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥) الصدر السابق ص١٣٦٠

<sup>(</sup>٦) انظر: محمد جاسم حمادي ، الجزيرة الفراتية والموصل (بغداد ١٩٧٧) ص١٤٧هـ ١٥٤ «يذكر عوامـــل هجرتها هي خراب سد مـــأرب والعامل الاقتصـادي الذي يتلخص بالبحث عن الاراهي الزراعية والعامـل الديني المتمثل بالفتوحات الاسلامية (المصدر نفسه ص١٥٥هـ١٥٥) .

<sup>(</sup>٧) البلاذري ، فتوح البلدان ص١٨٢ ويقول ابن شداد ، ان الجزيرة «فتحت على يد عياض بن غنم بن زهير» سنة ١٨٥ ، الاعلاق الخطرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ج٣ ق١ (الحقيق يحيى عبارة ــ دمشق ــ ١٩٧٨) ص٧ــ٨٠

مناطق توزيعهم واضحة الى حد ما في القرن السادس الهجري ، وهي الصورة نفسها التي كانت عليها خلال القرن الرابع الهجري م

وتذكر لنا المصادر ان الخلفاء العباسيين كانوا يؤكدون على ضرورة التسامح مع الرعايا من أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فقد وفق الخليفة المهدي سنة ١٦٣هـ/ ٢٧٩م بين النصارى والمسلمين عند زيارته للموصل وأرضى الجميع(١٠)؛ وفي ولاية عبدالله ابن طاهر من قبل العباسيين رفض هذا الوالي هلدم كنائس النصارى(١٠٠).

ويورد الباحث محمد جاسم حمادي ملاحظاته عن الشواهد التأريخية التي تظهر تمتع النصارى بقسط وافر من الحرية والتسامح الديني في ظل الحكم الاسلامي في الجزيرة الفراتية(١١) -

على ان بعض القبائل العربية من نصارى الجزيرة ومنهم بنو تغلب أعلنوا استياءهم من الجزيرة فارتحلوا من أرض الجزيرة الشراتية وكانوا نحوا من أربعين ألفارات) ، لكن الدولة الاسلامية اتخذت على ما يبدو اجراءات من شأنها الحيلولة دون هجرة القبائل العربية التي كانت على النصرانية الى بلد الروم أو أرمينيا الامن على الاسلام(١٣) .

 <sup>(</sup>٨) البلاذري، المصدر نفسه ص١٨٢، ابو الفرج الاصفهائي، الاغائي (القاهرة ١٠٠٠) ص١١-٢١٧ ٠

<sup>(</sup>٩) الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ج٧ ص١٤٧ ـ ١٤٨ ، الأزدي تاريخ الموصل (تحقيق د٠ على حبيبة ، القاهرة ــ ١٩٦٧) ص٣٤٣ ـ ٣٤٣ ٠

<sup>(</sup>١٠) ابن شداد ، الأعلاق الخطبرة ج٣ ق١ ص٢٥٠

<sup>(</sup>١١) البجزيرة الفراتية والموصل ص١٨٦٠

۱۲۶) البلاذري ، فتوح البلدان ص١٨٥-١٨٦ ، المسعودي ، التنبية والاشراف ص١٨٦) . المسعودي ، التنبية والاشراف

۱۳) البلاذري ، المصدر السابق ۱۸٦ ٠

ومعروف ان التأثير الذي تسركه العرب المسلمون في الجزيرة الفراتية وخاصة فيما يتعلق بنشر الاسلام فيها ، كان كبيرا لدرجة ان القبائل العربية التي كانت مستقرة هناك استجابت للدين الجديد ودخلت في حضيرة الدولة الاسلامية ، فيذكر البلاذري «ان عياضا ومن معه من المسلمين افتتح الجزيسرة ومدائنها صلحا وارضها عنوة»(١٤١) -

وقد لعب الاكراد المسلمون دوراً مهما في الفتوحات الاسلامية وساندوا العرب في فتح الكثير من المدن والمواقع سواء في العراق أو في سورية(١٥) حيث تجند اغلبهم في الجيوش الاسلامية وأصبحوا عناصر مهمة فيها •

ويبدو ان اشارة المسعودي التي ترجع أصل الاكراد الى العرب حيث تنسبهم الى قبيلة ربيعة بن نزار وبعضهم الى قبيلة بكر بن وائل ١٦٠١) تجعلهم أكثر استجابة للعرب في اعتناق الدين الاسلامي الذي جاءوا به الى بلاد الجزيرة الفراتية والانخراط تحت لواء الدولة الاسلامية •

<sup>(</sup>١٤) فتوح البلدان ص١٧٩٠

<sup>(</sup>١٥) الازدي ، تاريخ الموصل ص٢٠٨ ٠

<sup>(</sup>١٦) يقول ، أن الأكراد ينسبون إلى ربيعة بن نزار ، أما الذين ينسبون إلى بكر ابن وائل فانهم تفرقوا على اثر الحروب التي خاضوها مع الاعاجم فصاروا شعوبا وقبائل كثيرة ٠

كما يذكر في كتابه الآخر ، ان اجناس الأكراد من ربيعة بن نزار بن معذ بن عدنان بن بكر بن وائل ، كانوا قد سكنوا الجبال والادوية وصاروا هناك أمما يقيمون في المدن والعمائر ، ومنهم يرى انهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن أو من ربيعة ومضر استوطنوا المنطقة الجبلية لاصابة الماء والكلا لماشيتهم وتركسوا لغتهم العربية وتكلموا بلغات الامم المجاورة (مروج الذهب ومعادن الجوهر \_ القاهرة \_ ١٩٥٨) ج٢ ص١٢٢٠ .

# "ا ـ المسيحيون :

ان السياسة التي اتبعها العرب المسلمون في البلاد التي فتحوها ومنها بلاد الجزيرة الفراتية ، هي ترك أهل الذمية ومنهم المسيحيون(۱۸) يمارسون طقوسهم الدينية وعاداتهم(۱۸) ولغتهم(۲۰) ، والاكتفاء بأخذ الجزية منهم ، ومع ذلك ، فقد توطدت العلاقات بين المسلمين والمسيحيرين ، الفائمة على التسامح والاحترام ، وعقدت بين الكثير منهم والمسلمين عرى الصداقة وشراك بعضهم بقيرة السركان في الادارة والوظائف فتولى الوقف في مدينة ميافارقين رجل نصراني (ابن شليطا) سنة ٢٥ هم ٢٣ ١ محيث كانت له جهود في أعمار المدينة (۱۲) ، كما لقي محترفو الطب منهم ترحيبا عند الامراء

ملوك المسيحية في بلاد الجزيرة الفراتية في القرن الاول الهجري ولكن ملوك الفرساضطهدوها في القرون التالية وارادوا تغليب المجوسية عليها،غير انها مع ذلك صارت دين أكثرية السكان بسبب الحماس المديني الذي كان يتحل به رؤساؤها والمجامع الكنيسة التي كان يعقدها البطاركة (ماري بن سليمان ، اخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجادل ص٣،

<sup>(</sup>١٨) أحس أساقفة الكلدان بالخطر من جــراء ظهور الدعوة الأيوسية (مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح) في أوائل القرن الرابع الميلادي وقاوموه فعقدوا مجمعا في بيت لابـاط في ١٨٤م واعتنقوا المذهب النسطــوري (اتباع نسطوريــوس) ما عــدا تكــريت التي تمسكت بمــنهب الطبيعـة الواحدة ثم تحولت في القرن السادس الميلادي الى المذهب اليعقوبي (نسبة الى يعقوب البرادعي) الذي هو فرع من فروع مذهب الطبقة الواحدة •

<sup>(</sup>١٩) ذكر ابن تغري بردي: أنه عند افتتاح زنكي بن آق سنقر الاتابكي لمدينة الرها ٣٩ه م كتب أمانا الى النصارى • (النجوم الزاهرة جه ص٢٧٥) •

<sup>(</sup>٢٠) كأنت لغة المسيحيين هي الكلدانية ، وكان يطلق عليها الآرامية وقد دخلت في صراع مم اللغة العربية في القرن السابع الميلادي وهو عصر الفتوحات الاسلامية حبث تغلبت اللغة العربية في نهاية الامر فأصبحت بالتدريم لغة المسبحيين عموما •

 <sup>(</sup>۲۱۱) الفارقي : التاريخ ص١٦٤\_١٦٥ ، وقال بأنه شرع بعمل القناة من رأس العن وادخلها في البلد وانتفع الناس بها كثيرا .

الاتابكيين ومن أطبائه ما بن أبي البقاء بن ابراهيم النيلي المعروف بأبن العطار ۱۲۱ الذي طلب من بغداد وأرسل الى الموصل لكي يشرف على علاج الملك نورالدين أرسلان شاه بن عزالدين الكي يشرف على علاج الملك نورالدين أرسلان شاه بن عزالدين مسعود سينة ١٠٣ه/ ١١٠م وقيد وصف بأنيه كان خبيرا بالعلاج ۱۲۱، وحسنون النصراني الرهاوي الطبيب وكان يتنقل بين الرها وآميد وميافارقين بصناعته وتوفي في الرها على الما ١١٥ه من أطباء حران المسيحيين يونس الحراني الذي دخل بلاد الاندلس ١٥١، وفي مدينة رأس العين ظهر الطبيب المسيحي تقي الدين الرأس عيني المعروف بيابن الخطاب الذي حصل على وخدم ١٦٠، أما الطبيب الرحبي المسيحي من أهل الرحبة فكان من وخدم ١٦٠، وقد تعاطي التجارة وحصل منها على أمواله كثيرة ١٨٠، والى جانب ذلك فان كثيرة من أهل الذمة من كان من أرباب الحرف من العطارين والمخلطين والكسارين ومنهم الصاغة والجهابذة والصيارفة ولبعضهم المال والجاه والمكاسب الجليلة ١٠٠٠ من

وعلى الرغم من تناقص المسيحيين بعد الفتوح الاسلامية في بلاد الجزيرة الفراتية فقد ظل عددهم كبيرا الى أواسط القرن السادس. الهجري ، بدليل كثرة أسماء المدن التي كانت تقوم فيها مراكز

<sup>(</sup>٢٢) انظر ترجمته عند القفطي : تاريخ الحكماء ص٣٣٢٠٠

<sup>.(</sup>٢٣) ابن واصل : مفرج الكروّب في اخبّار بني ايوب ج٣ ص٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>۲۶) القفطى: تاريخ الحكماء ص۱۷۷٠

<sup>(</sup>٢٥) القفطي: نفس المرجع السابق ص ٣٩٤

<sup>(</sup>٦٠) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢٧) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١١ ص٤٠٣\_٤٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۸) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص۲۱۷٠

 <sup>(</sup>٢٩) ورد ذلك في رسالة كتبها أبو عبدالله محمد بن يحيى بن فضالان مدرس الطائفة الشافعية في المدرسة المستنصرية الى الخليفة الناصر لدينالله أنظر الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص٦٣- ١٩٠٠

ظلمطارنة والاساقفة ، مثل الموصل والبوازيج وحرة وحلوان و تكريت والانبار وهيت وباجرمي وماذرايا(۳۰) •

وكانت أكبر مناطق تجمع للمسيحيين ، هي القرى المنتشرة في منطقة الموصل مثل باعشيقا وكرمليس وقرقوش وشقلاوة وبيت سحرايا وجدال وبرطلى ، ولكن المدن الثلاث الاخيرة كانت تشتمل على أقلية من المسلمين (٣١) -

وكانت مدينة أربل وما يحيط بها، منطقة أخرى لتجمعهم(٢٣)، كما أن أكثرية تكريت من المسيحيين(٣٣)، وذكر ابن الاثير سنة ١٤٥هـ/٢١١م «ان عامة أهل الرها كانوا من الأرمن»(٣٤) -

ونستدل على تجمع المسيحيين في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري في ما ورد من أخبار كثيرة عن الاديرة(٥٣) التي كانت قائمة فيها منذ القرن الرابع الهجري فهناك عدد من الاديرة منها «دير مريحنا» الى جانب تكريت، وهو دير كبير، عامر، كثير القلايات(٣١) و «دير قني» وفيه مائة قلاية وحول كل قلاية ، بستان فيه الثمار والنخل والزيتون وتباع غلته بمائتى دينار(٣٧)

<sup>(</sup>۳۰) ماري بن سليمان : اخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل ص٥٥٥

<sup>(</sup>٣١) ياقوت: معجم البلسدان جا ص٣٢٤هـ ٣٨٥، ابن عبدالحسق: مراصد الاطلاع جا ص٣١، ابن العبري: تاريخ اللول السرياني (ترجمة اسحق ارملة السرياني) مجلة المشرق سنة ٥٠ ص١٤١ على ١٤٤٨ ٠

<sup>﴿</sup>٣٢) أبن العبري : تاريخ الدول السرياني ص ٣٩٤٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن الاثير : الباهر ص٨٦ ، الكامل ج١١ ص١١٤٠

<sup>(</sup>٣٥) الدير ، بيت يتعبد فيه الرهبان ، ولا يكاد يكون في المصر الاعظم ، وانما بكون في المصحارى ورؤوس الجبال ، فان كان في المصر أصبح «كنيسة» أو «سعة» •

۳۹) القلابة = الصومعة التي ينفرد فيها الراهب (الشيابشتي : الديارات د.)

١٧١) الشابشتى: نفس المرجع السابق ص١٧١٠

و «دير برقوما» بمياف ارقين «تنذر له النذور وتحمل من كل موضع» (۳۸) و «دير العجاج» بين تكريت وهيت ، وهو عامت دنير الرهبان (۳۸) و «دير عمر الزعفران» ويعده الشابشتي من أجل ديارات الجزيرة الفراتية في شرق ماردين ـ وقد صار هذا الدير كرسيا للبط اركة منذ سنة ٣٩٦م فانجب واحد وعشرين (بطرير حا) وتسعه (مطارنة) ومائة وعشرة (اساقفة) (۱۱) -

و (دير ما سرجيس) في مدينة عانه على الفرات وهو دير كبير حسن كثير الرهبان والناس يقصدونه من هيت وغيرها ١٠١١، -

وذكر ياقوت عددا من الديارات في مواضع كتيرة من بلاد. الجزيرة الفراتية أهمها (دير ابي يوسف) فوق الموصل وهو دير كبير فيه رهبان على شاطيء دجلة ٢١١) و (دير احويشا) كبير جدا فيه أربعمائة راهب في قلال ويقع بالقرب من اسعرد ومطل على أرزن ١٣١١) و (دير برصوما) وهو قرب ملطية وفيه رهبان كثيرون ١٤١) و (دير سعيد) بغربي الموصل حسن البناء واسع الفناء وحوله قلالي كثيرة للرهبان ١٤١) و (دير العداري) بين الموصل وباجرمي من أعمال الرقة وهو ديسر عظيم قديم وبه نساء عداري قسد ترهبن وأقمن فيه للعبادة ١٤١) و (دير قنسري) على نهر الفرات من الجانب الشرقي في ديار مضر وهو دير كبير فيه ثلثمائة وسبعون راهبان و (دير

<sup>(</sup>٣٨) الشابشتي: نفس المرجع السابق ص١٩٧٠

<sup>(</sup>٣٩) الشابشتي: نفس المرجع السابق ص١٩٩٠

<sup>(</sup>٤٠) الشابشتي: نفس المرجع السابق ص١٩٩٠

<sup>(</sup>٤١) الشابشيتي: نفس المرجع السابق ص١٤٧٠

<sup>(</sup>٤٢) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص ٦٤١٠٠

<sup>(</sup>٤٤) ياقوت: نفس المرجع السابق ص٦٤٦٠

<sup>(</sup>٤٥) ياقوت: نفس الرجع السابق ص٦٦٩٠٠

<sup>(</sup>٤٦) ياقوت: نفس المرجم السابق ص١٧٨\_١٧٠٠

<sup>(</sup>٤٧) يَاقُوت: نفس الرجع السابق ص١٨٨٠

ظلقيارة) وهو لليعقوبية (٤١) بالقرب من الموصل في الجانب الغربي من أعمال الحديثة (٤١) ومن الاديرة الاخرى التي يذكرها (دير مرتوما) بالقرب من ميافارقين وهو معظم عند النصارى (٥٠) و (دير مريحنا) الى جانب تكريت على دجلة «وهو كبير عامر كثير القلايات والرهبان وله غلات ومزارع وهو للنساطرة »(١٥) •

ويؤكد ابن فضل الله العمري أن الاديرة هي أكبر تجمع المسيحيين خلال فترة القرن السادس الهجري ، وأشار الى (دير الكلب) الذي يجتمع اليه خلق من النصارى نساء ورجال للاقامة فيه (٥٠٠) و (دير الزعفران) قرب معلثايا وهو كثير الرهبان والقلالي (٥٠٠) و يبدو ان قرية الصالحية ذات القصور والدور التي تقع الى جانب (دير زكي) بالقرب من نهر البليخ الذي ذكره هذا المسدر ، كانت قرية مسيحية ،

ومن الاديرة الاخرى ، (دير باربيثا) الذي كان له عند النصارى قدر جليل و (دير مريحنا) وهو عامر بالقلايات والرهبان و (دير

قصدور الصالحية كالعـدارى لبسن حليهن ليدوم عـرس تقنعها الرباض بكـل نـور وتضحكها مطالع كل شمس

<sup>(</sup>٤٨) ياقوت: نفس المرجع السابق ص٦٨٩٠

<sup>·</sup> ٦٩٧٥ ياقوت : نفس المرجع السابق ص٦٩٧٠

كان أكثرية نصارى بلاد الرافدين وبلاد الجزيرة من النساطرة مع أقلية من اليعقوبيين وكانت المدائن عاصمة البلاد المذكورة وهي قاعدة الرئيس الاعلى ، وعند انشاء بغداد انتقل اليها ولكن المدائن ظلت مركزا روحيا لهم (ماري ابن سليمان : اخبار بطاركة كرسي المشرق ص١١٩) .

<sup>(</sup>٥٠) ياقوت: نفس المرجع ص ٧٠١ ، ان الرئيس الديني الاعلى عند الكلدان النساطرة ، أيام الساسانيين يسمى «الجاثليق» وهيو لفظ يوناني معناه العام ، ويقابله «البطريرك»

انظر : ماري سليمان : اخبار بطاركة كرسي المشرق ص١١٩٠٠

<sup>(</sup>٥١) ابن فضل الله العمري: مسالك الابصار في ممالك الامصار حدا ص٢٥٤٠

<sup>(</sup>٥٢) ابن فضل الله العمري: نفس المرجع السابق ص٥٥٥ (القلالي جمع قلاية) ٠

<sup>(</sup>٥٣) ابن فضل الله العمري: نفس المرجم السابق ص٢٦٥ ، وقال الشاعر:

سعيد) مطل على نهر دجلة بالقرب من الموصل وحوله قدالًا كثيرة حسنة العمارة ظاهرة النضارة و (دير متي) يشرف على رستاق نينوى بالموصل وهو حسن البناء وجيد الحصانة واكثر بيوته منقورة في الصغر وله عدة (بواب معرطة في الكبر وكلها من حديد مصمت و (دير القيارة) وهو فوق (دير باعربا) على جانب دجلة الغربي(١٥٥) .

كان الجاثليق، وهو الرئيس الديني للمسيحيين النساطرة ، يقوم بتعيين ونقل الاساقفة (٥٠) والمطارنة في جميع البلاد التابعة له التي كانت في أواخر القرن الخامس الهجري تشمل سورية وفلسطين ومصر وايــران والصين (٢٠)، وكان يكتب له عهــد من الخليفة العباسي بجعل سلطته رسمية على رعيته ، كما يجري ذلك بالنسبة لبطريق اليعاقبة ، حيث يعين بعهد خاص من الخليفة آيضا وكان يمثل بلاد الرافدين والجزيرة الفراتية مطران الموصل وآثور ومطران أربل وحزه ومطران حلوان ومطران باجـرمي ومطران البصرة ، وهم خمسة من بين سبعة يشتركون في انتخاب الجاثليق ،

<sup>(</sup>٥٤) ابن فضلالله العمري: نفس المرجع السابق ص٢٨٩-٢٩٩ــ٣٠٠ــ. ٣٠٢ــ٣٠٧-٣٠٩ ·

<sup>(</sup>٥٥) وهم رؤساء الدين عند النصارى ومرتبتهم فوق القسس ودون المطارنة واللفظة يونانية الاصل (Episcopes) انظر الشابشتى : الديارات ص١٥٢٠

<sup>(</sup>٥٦) ماري بن سليمان : اخبار بطاركة كرسى المشرق ص١٢٦-١٢٦٠

<sup>(</sup>۵۷) عمرو بن متى : اخبار بطاركة كرسى المشرق من كتاب المجدل ص١٢٦٠ ٠ انظر : أيضاً : (Marco Polo, P. 29) وجعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ، ص١٨٦٠٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن العبري: تاريخ الدول السرياني «مُجلة المشرق مُجلد ٥٠ لسنة ٦٩٥٦ ص ٥٤١» ، تاريخ مختصر الدول ص٢٨٣٠

<sup>(</sup>٩٥) واصلها آرامي «مفريونو» "Mafryoho") ويراد بها درجة كنسية بين. البطريارك والاسقف ٠

وكان لكل من هؤلاء المطارنة عدد من الاساقفة يخضعون لن ئاسته يتراوح عددهم بين الستة الى الاثنى عشر اسقفا (١٥٠) •

اما النصارى اليعقوبيون وهم الاقلية المسيحية فيمثلهم، مطران الرها ومطران تدريت ، وهم اثنان من بين خمسة يشتركون في انتخاب البطسريق و النصارى في الموصل أو في مدن الجزيرة. الفراتية الاخرى خلال القرن السادس الهجري \_ يلعبون دورا مهما في الحياة السياسية وقد ذكر ابن العبري ، ان نصارى الموصل ، كَانُوا يمتلكون الثروات والاموال(٨٥) • الوفيرة ، وكان الامراء يسرضون عليهم مقادير كبيرة من الاموال مقابل ترشيح رؤسائهم الجدد لمناصبهم الدينية • فعندما عين اغناطيوس داود مغريانا(٥٥)" لكنيسة برطلى ١٠٠٠ سنة ٦١٣ه/ ١٢١٥م عارض امير الموصل في منحه التاييد وأوعز الى رئيس القريسة والرئيس الديني السابق شمعون بمقاومته (۱۲۱) ، ويعزو ابن العبري سبب اقدام أمير الموصل على الايقاع بينهما الى قلة الاموال التي قرر اغناطيوس داود تقديمها له (١٢) ، كما أشار الى أن أمير الموصل كان قد حصل كذلك، على مبلغ عشرين ألف دينار ، بذلها له اشراف تكريت المقيمون في الموصل، بغية توسطه لدى أمير تكريت باخراج المغريان أغناطيوس. داود من سحن تک بت(٦٣) -

<sup>(60)</sup> Assyrie Chretienne Tome 11. P. 420-421, Mossouil Chretinne, By. J. Fiey.

<sup>(</sup>١٦) ابن العبري: التاريخ الكنسي (البيعي) وهو النص السرياني «الترجمة اللاتينية» ابيلوس ولامي مجد ص ٣٩٤٠

<sup>(</sup>٦٢) ابن العبري: نفس المرجع السابق ص ٣٩٤٠٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن العبري: نفس المرجع ص٣٩٤، ذكره ابن الاثير باسم (حبس تكريت)، الكامل ج١١ ص٢١٦٠

وكان النصارى الذين يؤلفون الاغلبية الساحقة من أهل قرية «باجبارة» وهي شرقي الموصل ، يعانون هم أيضا من وطأة بدرالدين لؤلؤ وتضييقه عليهم بطلب الاموال فأخلوا يميلون الى مظفرالدين كوكبري صاحب أربل

كما تركن المسيحيون وخاصة اليعاقبة الذين يعدون أكبر طائفة مسيحية في منطقة دياربكر التي كانت تنتشر فيها الامارات الارتقية ، وأهسم المدن التي تركزوا فيها هي مساردين والرها وسروج • أما المسيحيون من الارمن الكاثوليك فيتركزون في مدن أرزن وحرزم وخرتبرت(١٤) • وكان يقطن في أرزن وحدها أثناعشر ألف مسيحي من الارمن(٥٠) • أما جبل جور وما يرتبط به من قلاع وكذلك قريتا العقاب والجسر القريبتان من دنيسر فكانت مناطق آهلة بالنصارى الارمن(٢٠) •

وكان الاراتقة قد عاملوا رعاياهم من المسيحيين معاملة طيبة ، وتسامحوا معهم(١٢) ، ومن مظاهر ذلك ، الرعاية التي كان يلقاها الشاعر المسيحي خالد بن معضر النصراني المارديني الملقب بالوحيد المتسوفي ٢٠٦ه ، الذي كان قد نشأ وترعسرع في بلاد الاراتقة ، وخاصة من الامير قطب الدين ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين(١٨١) ونتيجة لذلك ، فقد استطاع هؤلاء المسيحيون ان

ويراسلونه بالانضمام الى امارته ، غير ان صاحب الموصل حرض مؤيديه على الهجوم على هذه القرية وتخريبها وقتل أكثر سكانها وتشريدهم انظر: بولس بهنام (مقالته في مجلة لسان المشرق ـ السنة الاولى ١٩٤٩ ـ المجله (١) وعنوانها «ق، ى نصرائية» ) ، هذا ومن الجهة الاخرى فقد ذكر الفارقي، ان الامبر فخر الدولة صاحب ميافارقين قد سمح للنصارى في هذه الفترة ، التامة (دير عباد) مقابل تقديم ثلاثين ألف دينار أرمانوسية، كما أمر بتهديم أحد الاديرة واتخاذه مسجدا ، فقدم النصارى له مبلغ خمسين ألف دينار (التاريخ ص٢٠٠ـ٢٢) ،

<sup>(</sup>٦٤) رحلة ابن جسر ص٢٢٠ـ ٢٢١ ، ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ـ مخطوطة قسم الجزيرة ـ الورقة ٦٥٠ ، سبط ابنالجوزي : مرآة الزمان ح٨ قسم ٢ ص ٦٧٠٠ ٠

<sup>(</sup>٦٥) البدليسي : شرفنامه ص١٧٤ ، ياقوت : معجم البلدان ج١ ص٢٠٥\_٢٠٠٠

<sup>(</sup>٦٦) باقوت: معجم البلدان ج٢ ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>٦٧) ابن الساعي : الجامع المختصر جه ص١٤١\_١٤١ ٠

<sup>(</sup>٦٨) ابن الساعي : الجامع المختصر ج٩ ص١٤١ .

يعافظوا على نشاطهم في منطقة ديار بكر الارتقية فأقاموا تنظيماتهم الدينية الكنيسة ولا سيما المسيحيين اليعاقبة منهم ، فاسسوا لهم بترياركية ، حيث غدت ماردين مقرا للابرشية وذلك في أواسط القرن السادس الهجري ، وأصبح ماريوحنا مطرانا على ماردين ، وقد استمرت هذه الابرشية حتى نهاية القرن السابع الهجري حيث نشبت الخلافات الدينية بين الطوائف المسيحية .

وشهد دير الزعفران في ماردين عددا من المجامع العامة التي اتخدت فيها قرارات مهمة وسنت قوانين كنسية عديدة ، وأهم تلك المجامع : المجمع الاول الذي عقدة سنة ٤٥هم/١٥٣م يوحنا الرابع ، مطران ماردين ، وجددت خلاله القوانين الرسولية ، ثم وضعوا أربعين قانونا في الاسرار الدينيية والوعظ وتعليم السريانية ١٦٠١ وانشاء الملاجيء للنقراء والغرباء (١٠٠) ، والمجمع الثاني ٢٦٥هه/ ١٩٦٩م وقد استمر سنة واحدة ، وكان قد عقده البعلريرك ميخائيل الاول حيث سن تسعة وعشرين قانونا، أما المجمع الرابع فقد عقد سنة و ١٩٧٥م والمدرين وضع سنة و ثلاثين قانونا دينيا (١٧) ،

<sup>(</sup>١٩) ويلاحظ اسهام المؤسسات الدينية الكنسية في ازدهار الحركة الثقافية خلال همذه الفترة في منطقة دياربكر ، حيث ألف النصاحد الكتب واستنسخوها وجمعوها ، وأسسوا المكتبات وأنشأوا المعاهد الدينية ، التي احتوت على الكتب المقدسة وكتب الدين والمنطق واللاهوت والفلسفة والهيئة والكتب الادبية والتاريخية والعلمية ، وأهم تلك المكتبات ، مكتبة دير الزعفران ، هذا فضلا عن المناقشات الدينية التي كانت تقوم بين كبار العلماء واللاهوتيين ، مما أتاح تأليف الكتب الجدلية واللاهوتية وعقد المجامع الثقافية ، راجع عن نشاط رجال الدين المسيحيين في الحركة العلمية في دياربكر : برصوم : نزهة الانهان في تأريخ ديدر الزعفران (المطبعة السريانية) ماردين : ١٩٩٧ ص١٩٩٥ .

<sup>(</sup>۷۰) برصوم: المصدر السابق ص١٣٠ــ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>٧١) برصوم: نفس المرجع السابق ص١٦٤\_١٦٩٠٠

## ٣ - اليهسود(٧٧) :

هيأت الفتوحات الاسلامية لليهود ، في القرن السابع الميلادي الفرصة للعمل والثقافة والتسامح ، وقد انتفع اليهود من هذا المحيط انتفاعا كبيرا ، فازدادوا عددا وأهمية ، ليس في منطقة العراق والجزيرة الفراتية فحسب ، بل في ايران وفلسطين ومصر وفي العهد العباسي ، كان التسامح الذي تميز به الخلفاء ، قد جعل اليهود مثل غيرهم ، يتمتعون بدرجة كبيرة من الاستقرار والطمأنينة والازدهار ، وقد استمر ذلك حتى القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) حيث بدأت عهود عدم الاستقرار التي تخللتها العروب والفوضى والأوبئة ، فتركت أثرها على السكان جميعا من حيث والفوضى والأوبئة ، فتركت أثرها على السكان جميعا من حيث المسلمون الى أجبار السكان أو الفئات على التجمع في مناطق أو المسلمون الى أجبار السكان أو الفئاب العنصري أو اللغوي أو اللغوي أو محلات معينة ، ولكن التشابه العنصري أو اللغوي أو

٧) كان استيلاء الملك الآشوري ، سرجون على مدينة السامرة في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد ، وقضاؤه على مملكة اسرائيل ، بداية لتاريخ اليهود في العراق وبلاد الجزيرة الفراتية ، حيث نقل هذا الملك ، طائفة من اليهود الى أعالي الفرات والقرى القريبة من موقع مدينة الموصل ٠ كما أن حادثة «الاسر البابلي» في الربع الاول من القرن السادس قبل الميلاد كانت أهم ما خسث في التاريخ اليهودي في هذه المنطقة ، فقد افتتح ملك الكلدانيين نبوخذ نصر مدينة القدس وخربها و نقل من أهلها حوالي الاربعين ألفا ، أسكنهم في بابل ٠ وفي عام (٥٣٨ قبل الميلاد) بدأ عهد يهودي جديد فقد احتل كورش ملك الفرس الاخمينيين ، بلاد بابل ، حيث تمتع اليهود بالحرية والسماح لهم بالعودة الى فلسطين و بالحرية والسماح والرابع الميلاديين ، ترك قسم من اليهود ، فلسطين وهاجروا الى العراق وأعالى الفرات فازداد عددهم ونمت ثروتهم •

وأنظر أيضًا : جعف خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص ١٩٧٠ .

الديني أو الاجتماعي كان يحمل في كثير من الاحيان بعض الفئات ومنهم اليهود على التجمع في مناطق أو في مدن أو في محلات معينة (٧٣) -

كان اليهود ينتشرون في مدن وقرى عديدة من بلاد الجزيرة الفراتية ، فقد ذكر ابن الفقيه وجود محلة لليهود في مدينة الموصل حيث مصر"ت ابان الفتوح الاسلامية(١٧) ولكن المسلمين لم يجبروا اليهود على تركها ، فمكثوا فيها خلال القرن السادس الهجري وبعده وأشار الشابشتي الى وجود اليهود في مدينة الموصل ، بدليل قيامهم بأعمال ضد الشعائر الدينية المسيحية(٥٠) •

ويذكر ياقوت في القرن السادس الهجري وجود اليهود في مدينة ميافارقين حيث يتجمعون في زقاق سمي باسمهم بالقرب من كنيسة اليهود «التي فيها جرس من رخام أسود فيه منطقة زجاج»(٧٦) -

وزار الرحالة اليهودي بنيامين بن يونة التطيلي الاندلسي ، بلاد الجزيرة الفراتية بين (٥٦١-٥١٩هـ/١١٦٥هـ/١١٧٩م) وقدم أحصائية عن سكانها اليهود ، يبدو ان فيها شي من المبالغة ، فقال عن الموصل ، أن فيها سبعمائة يهودي(٧٧) والرحبة يقيم فيها نحو الفي يهودي على رأسهم «الربيون»(٨٨) حزقيا واهود واسحق(٧٩) ، وان في

<sup>(</sup>٧٣) جعفر خصباك : نفس المرجع السابق ص١٩٨٠ ٠

<sup>(</sup>٧٤) ابن الفقيه الهمداني: مختصر كتاب البلدان ص١٢٩٠٠

<sup>(</sup>۷۰) الشابشتى: الديارات ص١١٦٠

<sup>(</sup>٧٦) ياقوت: معجم البلدان ج٤ ص٧٠٤٠

<sup>(</sup>۷۷) رحلة بنيامين التطيلى (ترجمها عن العبرية وعلق على حواشيها عزرا حداد) ص١٢٧، ذكر من اعيان اليهود في الموصل ذكاي بن سليمان وحسداي رأس مشيئة اليهود وهو فلكي في بلاط سيف الدين غازي صاحب الموصل ٢ كما ذكر ان في الموصل كنيسة (عوبدية) من بناء النبي يونة بن امتاي وكنيسة «ناحوم الألقوشي» ٢

<sup>(</sup>٧٨) ويسمى أيضا «الرابي» أو «الراب» : وهي لفظة عبرية ، تعني السيد أو الاستاذ يلقب بها اليهود علماءهم ووجهاءهم · (رحلة بنيامين التطيلي) ص ٤٨ هامش (٢) ·

<sup>(</sup>٧٩) رحلة بنيامين التطيلي ص١٢٨٠

قرقيسياء نحو خمسمائة يهودي منهم ، الربيان ، اسحق والحنان ١٨٠٠ وفي مدينة الانبار ألفا يهودي ، بينهم العلماء والفقهاء (١٨١) ، وفي العمادية يقيم نحو خمسة وعشرون ألف يهودي ــ كما قال بأنهم جماعات منتشرة في اكتسر من مائة موقع من جبال خفتيان في كردستان ويهودها من بقايا الجالية الاولى التي كان قد اسرها الملك الآشوري شلمناصر ، وقال بأنهم يتفاهمون «بلسان الترجوم» أي اللغة الآرامية الشرقية التي مازال يهود منطقة شمال العراق يتكلمون بها الى الآن ، وكان بينهم عدد من كبار العلماء (١٨٠) ،

وهناك نحو سبعمائة يهودي في مدينة الرقة على رأسهم الربيون. زكاي ونديب البصير ويوسف، وفيها كنيسة لهم يقال أنها من بناء عزرا الكاتب «العزير» ١٨٠٠٠ وفي مدينة قلعة جعبر يقيم نحو ألفي يهودي وفي بالس عشرة يهود وفيها اطلال البرج الذي أقامه بلعم بن باعور وفي حران نحوا من عشرين يهوديا ولديهم كنيسة قديمة يقال أنها من بناء عزرا الكاتب أيضا وفي خارج المدينة موقع يقال أنه من اطلال (بيت تارح) والد ابراهيم الخليل، وأضاف بأن المسلمين كانوا يجلون هذا المقام ويأمونه للصلاة فيه ١٨٥٠ أما مدينة رأس العين ففيها نعو مائتي يهودي وقال عنها بأنها هي خابور الواردة في التوراة عند نهر الخابور ١٥٠٠، وفي نصيبين نحو ألفي يهودي، وفي، جزيرة ابن عمر أربعة آلاف من اليهود، وفيها كنيسة من بناء عزرا

<sup>(</sup>٨٠) نفس المرجم السابق ص١٢٩٠

<sup>(</sup>۸۱) رمنهم الربیون «حین» و «مرسی» و «الیاقیم» وفیها کنیسه «ر۰ بستنای» رأس المجالوت (نفس المرجم السابق ص۱۲۹) ۰

<sup>(</sup>۸۲) بنیامین التطیلی : نفس المرجع ص۱۵۶ .

<sup>(</sup>٨٣) بنيامين التطيلي : نفس المرجع السابق ص١٢٣ ، وقد شيدها عند مروره بهذه المدينة قادما من بابل بطريقه الى القدس ·

<sup>(</sup>٨٤) بنيامين التطيلي : نفس المرجع السابق ص١٢٢–١٢٣ ٠

<sup>(</sup>٨٥) بنيامين التطيلي: نفس المرجم السابق ص١٢٥٠ الذي يأتيها من بلاد مادي بعد اختلاطه بنهر غوزان (وهو النهر المعروف اليوم باسم سفيد رود. في شمال ايران) ومعناه النهر الابيض بالتركية ٠

الكاتب يزورونها في مواسم الاعياد لاقامة الصلاة ومن علمائهم الربيون مبحر ويوسف ورحية (٨٦) -

ويذكر هذا الرحالة اليهودي ما كان قد حدث من الفتن قبل عشر سنوات أي في ١٥٥ه / ١٥١ تقريبا، في مدينة العمادية بين العالم اليهودي داود بن الروحي الذي كان قد تلقى علومه في بغداد عن العالم اليهودي حسداي رأس الجالوت الذي تضلع بالتوراة والفقه والتلمود وسائر العلوم وبرع بلغة المسلمين وآدابهم ونبغ بفنون السحر والشعوذة وبين السلطان السلجوقي ، فقد دخل في روع هذا العالم اليهودي أن يعلن العصيان على السلاجقة وأمرائهم ويجمع حوله اليهود القاطنين في جبال حبتون في كردستان ويقاتل النصارى المتمكنين على أورشليم والاستيلاء عليها وطردهم منها ، فشرع ينشر دعوت بين اليهود ويدعمها بالبراهين التي قال عنها بأنها باطلة ، غير أن السلطان السديوقي طلبه اليه «فآمنت به جماعة من بسطاء اليهود وحسبوه المسيح المنتظر»(٨٧) ، وتدل هذه العادثة على تركز اليهود في منطقة الجزيرة الفراتية وعلى ما كانوا يتمتعون به من الحرية والثقافة والتسامح وعلى تأثيرهم في الحياة العامة في هذه الفترة ،

ومن الجدير بالذكر ان المراجع العربية المعاصرة والمتوفرة للدينا ، لاتشير الى وجود مثل هذا العدد من اليهود ، ولكن هناك من الاخبار ما يؤكد كونهم منتشرين فعلا في كثير من بقاع بلاد الجزيرة الفراتية بأعداد ليست كبيرة ، يشير ابن الاثير الى استيلاء الدبيسي، وهو أحد الامراء على دار شخص يهودي في مدينة جزيرة ابن عمر «فاستغاث اليهودي بعمادالدين زنكى فنهاه عن ذلك وعنفه» (٨٨) •

<sup>(</sup>٨٦) بنيامين التطيلي: نفس الرجع السابق ص١٢٥-١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٨٧) بنيامين التطيلي : نفس المرجع ص١٥٤٠

<sup>﴿</sup> ٨٨) ابن الاثير : التاريخ الباهر ص ٧٦٠

ويذكر ياقوت «أن هاطري» وهي قرية دون تكريت وأسفل. منها ، كان أخسر اهلها اليهود ١٨٥٠ ، وكان أهل الذمة في الموصل ، النصارى واليهود يقرأون على أبي الفتح ، كمال الدين بن يونس ، التوراة والانجيل ، ويشرح لهما هذين الكتابين شرحا يعترفون «انهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله» (٩٠٠) م

ومما يدل على استمرار الوجود اليهودي في أرض الجزيرة الفراتية من القرن السادس الهجري حتى القرن السابع ، الاشارات التي وردت عند ابن خلكان واليونيني وابن تغري بسردي ، يشير الاول الى وصول الخليفة الذي كان قد أرسله الظاهر بيبرس البندقداري ملك مصر ، بجيش لاسترداد مملكة العباسيين في بغداد بعد سقوطها بيد المغول ، الى مدينة هيت وهي من مدن الجزيرة ميث اغلق أهلها الباب دونه ، فعاصرها ثم احتلها «ونهب من فيها من اليهود والنصاري (۱۹) ، كما ذكر اليونيني ، أن الشيخ عزالدين الحسن بن محمد بن نجا الغنوي ، الاربلي ، وكان أصله من قرية وأقسا» من أعمال نصيبين ، قد أقام بأربل في عهد أميرها مظفرالدين كوكبري الذي حكم حتى سنة ١٣٠ه / ١٢٣٢م ، فكان يتردد عليه «من السنة والشيعة واليهود والنصاري والسامرة وغيرهم «۱۲» وذكر أيضا ان «يهوديا دفن بقلعة جعبر مصاغا وذهبا وهرب بأهله الى بلاد الشام «۲۰» أما ابن تغري بردي ، فذكر ان في ۵۳۹ هـ / ۱۱٤٤م.

-

<sup>(</sup>٨٩) ياقوت: معجم البلدان ج٤ ص٧٤٧٠

<sup>(</sup>٩٠) أبن خلكان : وفيات الأعيان ج ٤ ص ٣٩٧٠

<sup>(</sup>٩١) اليونيني: ذيل مرآة الزمان جا ص٤٥٤ ، انظر أيضا: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جالا ص١١٦٠

<sup>(</sup>٩٢) اليونيني: نفس المرجع السابق ص٥٠١ ٠

<sup>(</sup>٩٣) وكان هذّا اليهودي قسد سأل الملك الظاهر بيبرس ان يسبر معسه من بحفر ويأخذه ويدفع لبيت المال نصفه فوجهه مع رجلين لقضاء غرضه ، فلما وصل أخذ في الحفر ، وإذا بطائفة من العرب على راسه فسالوه عن.

«حفروا أساسا عميقا في مدينة الرها ، فظهرت صنعرة في هذا الاساس ، وكان مكتوبا عليها ، سطران بالسريانية ، «فجاء شيخ يهودي فحلهما الى اللغة العربية»(١٤) -

كان «رأس الجالسوت» أو «رأس مشيئة اليهسود» رئيسا ليهود بغداد والجزيرة الفراتية واليمن وبلاد اللام وسيبيريا والتركمان. وجورجيا حتى تمسل سلطته الى نهر جيحون وسسمرقند والتبت، وكان يشرف على تعيين رؤساء اليهود، وهو يستمد سلطاته على رعيته من قبل الخليفة، حيث يوجه اليه كتابا بهذا المعنى، وينتقل سلطاته الى ذريته بالوراثة(٥٠) •

وقد أصبح ذلك قاعدة متبعة ، وخاصة خلال القرن السادس الهجرى ٠

أما الاسلوب الذي كان يرتب فيه رئيس هذه الطائفة في. منصبه ، فهدو أن يجلس بين يدي قاضي القضاة ، ويتلدو عليه الكتاب ، الذي يخوله السلطات على أهل ملته ، ثم بعد تلاوة هذا الكتاب ، يلبس طرحته ، في دهليز القاضي ، ويتوجه الى بيته ومعه

حاله ، فأخبرهم فارادوا قتله ، فأخرج لهم كتاب الملك الظاهر مطلقا الى من عساه يقف عليه ، فكفوا عنه وساعدوه حتى استخلص ماله ثم توجهوا به الى حماه وسلموه الى الملك المنصور وأخذوا خطة انهم سلموا اليهودي اليه سالما وما تبعه ، اليونيني : نفس المرجع السابق ص٢٥٣٠ .

<sup>(</sup>٩٤) وهذا السطران هما بيتان من الشمو في مدح الاتابك عمادالدين زنكي وهما :

أصبحت خلوا من بنى الاصفر اختال بالاعلام والمنبر فظهمه للرحب على انسني لولا ابن سنقر لم اظهر

<sup>(</sup>ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص٢٧٥) ٠

<sup>(</sup>٩٥) رحلة بنيامين التطيلي ص١٣١ -١٣٨

جمع من اليهود واتباع الديوان (١٦٠) وقد سأل عالي ابن زخريا اليهودي الاربلي ، الخليفة الناصر لدين الله العباسي أن يرتبه رأسا لمشيئة اليهود ، فأجيب الى ذلك «وشافهه الوزير ، وأرسله الى قاضي القضاة وتلى عليه الكتاب» (١٧٠) •

وأما موارد رأس الجالوت، فتتغير، تبعا لتقلب الاحوال السياسية ففي القرنين الثالث والرابع الهجريين، كان يتمتع بسلطة واسعة لغرض الضرائب على أهل دينه (١٨١)، ولكن خلال القرن السادس الهجري، حددت هذه الضرائب وأخذ بنظر الاعتبار حالة الافراد الذين يدفعونها، وخاصة في بالد الجزيرة الفراتية (١١) -

#### ٤ ـ المساجد والكنائس:

المساجد هي دور عبادة المسلمين ، تقام فيها الصلاة ، وتمارس فيها الشعائر الدينية ، كما انها أصبحت في بعض الاحيان مؤسسات

Baron, History of the Jews, vol. 11, P. 12. (79) Ibid., 111, P. 139.

<sup>(</sup>٩٦) أرسل دانيال بن شمويل من قبسل الوزير محمد بن احمد العلقمي وزير المخليفة المستعصم بسالة العباسي الى قاضي القضساة ، عبدالرحمن بن اللغماني ، فأجلسه بين يديه وقال له : «رتبتك ، زعيما على أهل ملتك ، ومن أهل دينك المنسوخ الذي نسخته الشريعة المحمدية لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بما أمروا به في شريعتهم وتنهاهم عما نهوا عنه في شريعتهم وتفصل بينهم في وقالعهم وخصوماتهم بموجب شريعتهم والحمد لله على الاسلام» انظر : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص٢١٨٠٠

<sup>(</sup>٩٧) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ص ٢٤٨٠٠

<sup>(</sup>٩٨) وكانت الضرائب تؤخذ كما يلى : «درهما وثلث الدرهم عن كل حيوان يذبح طبقا للطقوس الدينية ، وأربعة دراهم عن كل عقد زواج أو طلاق أو اجازة لبناء دار ورأس الجالوت كان مسؤولا عن رعاية أطفال اليهود غير الشرعين، ١٠ انظر :

تعليمية ، يتلقى فيها الناس علوم العصر ، ومراكز لالتقاء مغتلف فئات المسلمين وطبقاتهم من أشدهم ، فقرا الى أعظمهم ثروة ومكانة • كما اتخذت ملاجيء ودور عجلزة يأوي اليها الفقراء والمعوزون والمتطلعون والجائعون والمرضى واليتامى ، فيصيبون فيها المأوى والطعام والكساء ، فضلا عن أنها كانت دور ضيافة وننادق ، يلجأ اليها الكثير من المسافرين والغرباء ، خصوصا من طلاب العلم والفقهاء والفقراء(١٠٠) •

وكانت المساجد، لا تخلو منها مدينة أو قرية في بلاد الجزيرة الفراتية، يشيرياقوت الى وجود المساجدو الجوامع في مدن وقرى ومواضع الجزيرة، وأحيانا يورد معلومات مفصلة عنها • كما وصف لنا ابن جبير، أثناء مروره في هذه المدن والقرى في منتصف القرن السادس الهجري جوامعها، قال عن مدينة الموصل، ان فيها «جامع كبير في صحنه قبة، داخلها سارية رخام قائمة وفي أعلاها بركة أو حوض رخام مثمنة، يخرج منها انبوب من الماء فير تفع في الهواء (١٠٠١) وأضاف بأنه لم ير «أحفل من الجامع الذي بنساه مجاهد الدين قايماز في الموصل، فقد كانت مقصورته، يطيف بها شبابيك حديد، قايماز في الموصل، فقد كانت مقصورته، يطيف بها شبابيك حديد، مدينة نصيبين وقسال ان «له سقايتين حوله (١٠٠٠) • أمسا مدينة مدينة نصيبين وقسال ان «له سقايتين حوله (١٠٠٠) • أمسا مدينة مجدد، قد جاء على غاية من الحسن، وله صحن كبير فيه ثلاث قباب مجدد، قد جاء على غاية من الحسن، وله صحن كبير فيه ثلاث قباب

<sup>(</sup>۱۰۰) ويرى جعفر خصباك ان هذه المؤسسات كانت تقوم بدور يشبه ما تقوم. به النوادي والصالونات والمقاهي في اشباع دافع حب الاجتماع عند الناس. والترفيه النفسي عنهم وتعريف بعضهم بمشاكل بعض ، وتكوين رأي عام في القضايا الدينية والسياسية وغيرها والتقليل من الفروق الطبقية بين. السكان • (العراق في عهد المغول الايلخائيين ص٣٣٣) •

<sup>(</sup>۱۰۱) رحلة ابن جبير ص ۲۱۰۰

<sup>(</sup>١٠٢) نفس المرجع السابق ص٢١٠٠

<sup>(</sup>١٠٣) نفس الرجع السابق ص٢١٧٠

مرتفعة على سبوار رخام وتحت كل قبة بئر عذبة وفي الصحن قبة رابعة عظيمة قد قامت على عشر سوار من الرخام طول كل سارية تسعة أشبار وفي وسط القبة عمود من الرخام عظيم الجرم طوله خمسة عشر شبران، وفي وسط القبة عمود من الرخام عظيم المجرم قد سقف بجوائل أرن، الغشب والحنايا»، وخشبه عظام طلول بسعة البلاط وسعته خمس عشرة خطوة، وما رأينا جامعا أوسع حنايا منه وجداره المتصل بالصحن الذي عليه المدخل له تسعة عشر بابا، تسعة يمينا وتسعة شمالا والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب يمينا قوسه من أعلى الجدار الى أسفله بهي المنظر جميل الوضع يمسك قوسه من أعلى الجدار الى أسفله بهي المنظر جميل الوضع حسن بناء هذا الجامع وحسن ترتيب أسواقه المتصلة مرأى عجيبا قلما يوجد في المدن قبل انتظامه (١٠٠١) .

وأشار الفارقي الى جامع مدينة ميافارقين الذي صنعت له باب من الصفر ويصف المنطقة التي يقع فيها هذا الجامع بأنها أنزه المواضع وأحسنها كما يوجد في قرية «باطري» القريبة من ميافارقين مسجد بنفس الحسن ١٠٧٠) -

أما المسجد في مدينة آمد فيشير اليه ناصر خسرو، قال بأنه بني من الاعمدة على هيئة جملون، وفي ساحة المسجد حوض كبير مستدير من العجر، وفي وسط الحوض أنبوبة نحاس يتفجر منها ماء صاف وفي المسجد ميضأة عظيمة جميلة الصنع بحيث لا يوجد أحسن منها ماء

<sup>(</sup>١٠٤) ابن جبر : نفس المرجع ص٢٢١ ٠

١٠٥١) جوائز الخشب، الاخشاب المعترضة بين حائطين ٠

١٠٦٠) ابن جبر : نفس المرجع السابق ص٢٢١ ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) الفارقي : التاريخ ص ١٤١٠

<sup>(</sup>١٠٨) ويقول أن اكثر عمارات آمد بنيت من الحجر الاسود ، أما ميافارقين فمن الحجر الابيض لذلك سميت آمد (المدينة السوداء) وميافارقين (المدينة البيضاء) ناصر خسرو : سفرنامه ص٠٩ ٠

أما الكنائس، فهي مؤسسات اتخذها أهل الذمة من النصارى. واليهود يمارسون فيها طقوسهم وعاداتهم الدينية، وقد أطلقت، المراجع على كنائس المسيحيين في بلاد الجزيرة الفراتية اسم «البيع» جمع بيعة، حيث ورد أن في «مدينة الموصل ثمان وخمسون بيعة للنصارى وستعشرة كنيسة لليهود»(١٠٩)

ومن كنائس النصارى المهمة في منطقة الجزيرة الفراتية والتي كانت قائمة خلال القرن السادس الهجري، (كنيسة الرها). «فليس في بلاد الاسلام كنيسة أعظم منها، فقد كان لها مياه وبساتين كثيرة وزروع»(١١٠) وقد ذكرها المقدسي، مما يدل على وجودها منذ القرن الرابع الهجري قال «انها كنيسة عجيبة بازاج ملبسة بالفسيفساء وهي احدى عجائب الدنيا»(١١١) وقد استمرت على هذه الحالة في القرون التالية ووصفها أبو الفداء فقال بأنها «كنيسة عظيمة»(١١١) • أما في مدينة آمد فيذكر ناصر خسرو «ان بالقرب من المسجد كنيسة عظيمة غنية بالزخارف مبنية كلها من الحجر وقد فرشت أرضها بالرخام المنقوش»، وأضاف بأنه رأى فيها على الطارم وهو مكان العبادة عند النصارى، «باباً من الحديد المشبك لم ير مثله في أى مكان»(١١٧) •

<sup>(</sup>١٠٩) ياسين خبرالله العمري : منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء ص٦٦ .. الخطيب العمري : منهل الاولياء ج١ من ٦٠ ٠

<sup>(</sup>١١٠) الاصطخري: مسالك الممالك ص٧٦٠

<sup>(</sup>۱۱۱) المقدسي: أحسن التقاسيم ص١٤٠، وقال عنها ابن الفقيه: ومن عجائب الجزيرة «كنيسة الرها» فالروم تقول ما من بناء بالحجارة أبهى من كنيسة الرها ولا بناء بالخشب أبهى من «كنيسة منبج» لانها بطاقات من خشب العناب» مختصر كتاب البلدان ، ص١٣٤٠٠

<sup>(</sup>١١٢) أبوالفداء: تقويم البلدان ص٧٧٧٠

<sup>(</sup>۱۱۳) ناصر خسرو: سفرنامه ص٠١٠

وكانت الكنائس والاديسرة والجوامع تقام أحيانا في أماكن وعرة لم تحط «بحصون مانعة»(١١١) • كمسا ان هذه الكنائس قد تعددت في المدينة الواحدة فكان في مدينة الرها وحدها حوالي ثلثمائة كنيسة(١١٥) ، وكانت منطفة حصن كيفا تضم كنائس عديدة(١١١) •

ولم يسرد في المراجع المتوفسرة لدينا ، ما يفيد ، بأن الحكام المسلمين ، في امارات الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، كانوا يتعرضلون الى حرية أهل الذمة فيما يتعلسق بتشييدهم للكنائس والاديرة والصوامع والبيسع(١١٧) او معارضتهم للطقوس والشعائر التي كانت تمارس فيها -

<sup>(</sup>١١٤) ابن شداد : الاعلاق الخطرة ــ مخطوطة الجزيرة ــ الورقة ٢٥ب ، العمري: مسالك الابصار ج١ ص٣٠٥ ، ٣١٠ ، ياقوت ج٢ ص٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>١١٥) ابن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائب (مطبعة عثمان عبدالرزاق) القاهرة ١٣٠٦ه/ص٢٦ ، أبوالفداء : تقويم البلدان ص٢٧٧ .

١١٦) المقدسي : أحسنُ التقاسيم ص١٤١ .

راجم حول الاديرة في المنطقة: برصوم: تاريخ دير الزعفران ، حيث يشير الى الماء عدد من الاديرة والابرشيات والكنائس والبيع ، ثم راجع أيضا: Fiev (O.P.), Assr'e Chretienne, Vol. 1, 11.

وقد ذكر أن الكنيسة الموجودة في قرية برطل بالقرب من الموصل خلال الترن السادس الهجري ، كانت كنيسة خاصة للسريان الكاثوليك وعلى نمط كنيسة مارزينا، في تكريت وتعتبر من الكنائس الكبرى للتكارتة : الكلم vol. 11, P. 421.

# الفصسل الرابسع

# الأحسوال الصعيسة

- 1 الأمراض وانتشارها ٠
  - ۲ ـ البيمارستانات ٠
    - ٣ الأطباء ٠
- ٤ ـ الأدوية والعقاقير والعلاج ٠

#### الفصسل الرابسع

#### الأحسوال الصعيسة

تعرضت بلاد الجزيرة الفراتية لهجمات من الأمراض الوبائية والمتوطنة وكانت الأمراض المعدية تنتشر في بعض السنين ، فتتحول الى أوبئة فتاكة ، نتيجة للظروف الاقتصادية وتقلب أحوال المعيشة ، وانخفاض مستوى الطب أنذاك ، كما ان هذه البلاد شأنها شان سائر البلدان الأخرى ، تبيح حريبة تنقل الانسان والعيوان ، على نطاق واسع ، وهي مفتوحة ، وليست لها حواجز صحية تعيقها ، كما هو العال في الوقت العاضر وكان المسافرون والنازحون ، متى شاءوا خرجوا من هذه البلاد ، فدخلوا غيرها ، وهو الامر الذي ساعد الى حد كبير على انتقال الامراض وسريانها \*

#### الأمراض وانتشارها:

وكان يتسبب في انتشار الامراض عاملان رئيسان ، الأول تعرض البلاد للقعط والضيق الاقتصادي ، نتيجة لقلة الموارد

المائية في بعض السنين أو هجمات الجراد وأمسراض الحيوانات والآفات الزراعية ، مما يؤدي الى قلة المواد الغذائية الضرورية للجسم الانساني ، نباتية كانت أم حيوانية ، فتنتشر المجاعات التي تضعف مقاومة الاجسام للامراض ، فتفتك بها ، أشار ابن الاثير الى انقطاع الامطار في بلاد الجزيرة الفراتية سنة ٤٧٥ه/١٨م فاشتد الغلاء وتعذرت الاقوات وأكل الناس الميتة ودام كذلك الى آخر سنة ٥٧٥ه/١١٩م ، ثم تبعه بعد ذلك ، وباء عام شديد ، كثر فيه الموت وكان مرض الناس شيئا واحدا وهو «السرسام»(۱) ، وكان الناس لا يلحقون يدفئون الموتى(٢) كما ذكر ان في ٥٩٥ه/ وكان الناس لا يلحقون يدفئون الموتى(٢) كما ذكر ان في ٥٩٥ه/ فيهم ، حتى أن كثيرا منهم كان لا يطيق القيام ٣٠٠ .

وأضاف بأن «الغلاء قد اشتد في ديار الجزيرة ، فأكل الناس. الميتة والكلاب والسنانير ، فكثرت الامراض واشتد الوباء ، وما زالت الاشياء هكذا الى أول الصيف ، فكثر الموت والمرض في الناس، فكان يحمل على النعش الواحد عدة من الموتى»(٤) ـ وتبع ذلك أن انقطع المطر في بلاد الجزيرة ، «ثم خرج الجراد الكثير فازداد الناس اذى ، وكانت الاسعار ، قد صلحت شيئا ، فعادت لكثرة الجراد غلت»(٥) حيث قلت الاطعمة التى تحوي المواد الغذائية \*

وكانت الامراض تنتشربين الجند خاصة، فتفتك بهم، ففي ٩٥هـ / ١١٩٧م تضعضع عسكر الموصل لكثرة الامراض واستيلاء المرض

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الرئيس ابن سينا «السرسام» لفظ فارسي ، فالسر هو الرأس. والسام هـو الورم ــ المرض ــ أي أن مظاهر هذا المرض وأعـراضه أورام. الرأس» ــ (القانون في الطب ، القاهرة ١٢٩٤هـ) ج٢ ص2٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١١ ص٥٥١ـ٢٥١ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج١٢ ص١٤٨٠ -

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : نفس المرجع ص١٨٤ -

 <sup>(</sup>٥) ابن الاثير: نفس المرجع ص١٩٣٠

على كافية العسكر(٦) كما أصاب العسكر الموصلي مسرض عم الكثرهم ، فكان أحدهم لا يطيق القيام(٧) .

وفي ٥٩٤هـ/١١٩٧م أيضا حاصر نورالدين أرسلان شاه اصاحب الموصل مدينة نصيبين فأصاب عسكره ، الوباء الشديد ، فمات كثير منهم ، فعادوا الى الموصل(٨) \*

ويذكر ابن خلدون «أن من أسباب موت أهل تلك العصور ، كثرة المجاعات ووقروع الوباء «وان هذه الطواعيين وأمراضها مخصوصة بالرئة» (١) \*

أما العامل الثاني ، الذي أدى الى انتشار الامراض ، في بعض مدن الجزيرة الفراتية فهو وقوعها في مناطق الوديان المحصورة بين المجبال أو في المنخفضات ، لذلك وصف بعضها بالوخامة والوباء والرداءة ، هذا على الرغم من أنها تقع في مناطق بعيدة عن الاهوار والمستنقعات أو الى ما يعرضها الفيضان الى حدوث بقاع من المياه الآسنة ، تؤثر على صحة الناس ، بسبب كونها مصدرا للبعوض ، كما هو العال في العراق خلال القرن السادس الهجري .

والجدير بالاشــارة ، أن الأحوال المناخية لمــدن الجزيرة . النفراتية خلال هذه الفترة ، هي اسـتمرار لما كانت عليه في القرن

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص١٩٣٠

٠٠(٧) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٩٤٠ \*

<sup>(</sup>٨) الغساني: العسجد السبوك ص٨٣٠

<sup>(</sup>٩) ذكر ابن خلدون ان كثرة الموت لها اسباب «من كثرة المجاعات أو كثرة الفتن لاختلال الدولة ، فيكثر الهرج والقتل أو وقوع الوباء وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة ، واذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني ، فيسري الفساد الى مزاجه ، فياذا كان الفساد قوبا وقع المرض في الرئة ، وهسنه الطواعين وأهراضها مخصوصة بالرئة . وان كان الفساد من القوى والكثير ، فيكثر العفن ويتضماعف فتكثر الحميات في الامزجة وتمرض الابدان وتهلك ، ومقدمة ابن خلدون ، القاهرة سـ ١٩٥٨ - الطبعة الاولى) ج٢ ص ٧١٠٠

الرابع الهجري، ذكر الاصطخري بأن مدينة رأس العين كثيرة العلل والوباء، ونصيبين مدينة «وبية كثيرة العلل والوباء»، «وميافارقين وخمة كثيرة العلل والوباء والمياه تجري في منازلها وأسواقها»(١١، وقال ابن حوقل «ان مدينة حصن كيفا وخمة الهواء وبية لاسيما في الصيف»(١١)، وعن مدينة ميافارقين «ان في هوائها وخامة ما»(١١) وقال ياقوت في القرن السادس الهجري في وصف تل أعفر «ماؤها هيه عدوبة ولكنه وبيء رديء»(١١، حكما وصف القزويني مدينة الموصل بكثرة البساتين «وكون خريفها كثير الحمى تأتي سنة سليمة وسنة موبئة يموت فيها عدد كبير من الناس»(١٤) \*

ومن الجهة الاخرى يصف المقدسي بعض مدن الجزيرة الفراتية في القرن الرابع الهجري بأنها طيبة نزهة وطيبة الهواء وبلد طيب وبعضها ريح الجنوب فيها مؤذية وأخرى بها مواضع حارة وغيرها باردة لقربها من الجبال ، وهذا الوصف ينطبق على القرن السادس الهجري لانها لم تغير موقعها ولم يطرأ عليها مايؤثر في مناخها ، مثل الموصل التي اعتبرها بأنها أصح بلدانه وليس فيها «ماء رديا ولا واديا وبيا ولا طعاما لا نجده مريا»(١٤) \* كما ذكر سبط ابن الجوزي «ان مدينة سنجار اصح من دمشق وهي وسط البلاد»(١٥) \*

أما الاشارات التي أوردها المستوفي القرويني عن بعض مدن الجزيرة الفراتية فأكثرها يتعلق بالمناخ الذي يؤثر تأثيرا كبيرا في

<sup>(</sup>١٠) الاصطخري: مسالك الممالك ص٧٦٠

<sup>(</sup>١١) ابن حوقل : صورة الارض ص٢٠٢ -

<sup>(</sup>۱۲) ابن حوقل: نفس المرجم السَّابق ص٢٠٢٠

<sup>(</sup>۱۳) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٣٥٠

<sup>(</sup>١٤) القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص٢٦١ ٠

<sup>(</sup>١٥) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٦هـ١٠٠

<sup>(</sup>١٦) سبط آبن الجوزي: مرآة الزمان جه قسم ٢ ص٦٦٤٠

الصحة ، فوصف بعضها بأن مناخها معتدل وأخرى طقسها رطب وأخرى مناخها دافىء غير أنه وصف مدينة «برتالا» في ديار ربيعة أنها «مدينة صحية»(١٧) \*

وفضلا عن ذلك فان بدائية الطب من حيث عدم المقدرة على. تشخيص الامراض وعلاجها وقلة عدد البيمارستانات وعدم العناية بها وانعدام المحاولات ، للقضاء على مسببات الاسساض أو حصر. الاوبئة ومنع الناس من مفادرة مناطق الوباء كانت هي السمة المميزة للقرن السادس الهجرى الذى لا يمكن تعديد الاسراض. الشائعة فيه سواء أكانت أمراضا متوطنة أم وافدة ، ثم ان أغلب معلوماتنا عن الامراض وصلتنا عن طريق ما ذكره مؤرخون غير متخصصين بالطب مثل عبدالرحمن بن الجوزي المتوفى ٢٩هـ وابن الاثير وابن الساعي وابن الفوطى ، ممن يقدمون اوصافا غير دقيقة عن أسماء الامراض وطبائعها ومدى فتكها بالناس ولو وجدت مثل هذه المعلومات فيما كتبه اطباء مثل الرازي وعلى بن العباس المجوسي أو ابن سينا لكانت أكثر وضوحا ونفعا،١٨١ ، فالاخبار التي نقرأها بن الامراض أكثرها في اطار مسميات عامة غامضة ، مثل الوباء أو الطاعون أو الحمى التي لم تكن تمثل مصطلحات دقيقة في، دلالتها ، كما أن الوباء الذي ورد في أخبار المؤرخين هو انتشار أي. مرض معد وبشكل واسع كالملاريا أو التيفوئيد أو الطاعون -

وترد هذه الاخبار عند المؤرخين أيضا وهي قليلة مختصرة، وانها لابد أن تكون في حقيقتها أوسع وأكثر انتشارا لان ظروف البلاد. الاقتصادية والصحية كانت تساعد على انتشارها(١٩)، وأهم الاخبار التي جاءتنا عن تلك الامراض، ظهرت في القرن الرابع

<sup>(</sup>١٨) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص٢٠٩٠

<sup>(</sup>١٩) جعفر خصباك : نفس المرجع السابق ص٢١٠٠

الهجري، وظلت تتكرر حتى القسرن السادس الهجري وما بعده، لمعدم تغير الاحوال العامة وعدم تقدم الطب تقدما مؤثرا، فيذكر ابن الجوزي، وقوع بعض الامراض في العراق وبلاد الجزيرة - ففي ٢٣٨ه / ١٩٣٥م وقع الوباء في البقسر وظهر عند الناس جرب وبشور (٢٠) وفي ٢٣٨ه / ١٩٥٥م وقع المرض في المواشي والناس وكثرت فيهم الحمى ووجع المفاصل (٢١) وفي ٣٤٣ه / ١٩٥٤م انتشرت بين الناس أمسراض وحميات ونزلات وأوجاع العلق (٢٢) وفي ٢٣٣ه / ١٩٥٤م انتشرت المناخ فتنخفض درجة العرارة، أصابت الناس أورام العلق والماشرا وكثر بينهم الموت الفجاءة، فمن افتصد في هدين الشهرين أما مات واسرف على الموت الفجاءة، فمن افتصد في هدين الشهرين أما مات الحادة حتى هلك الكثير من الناس ١٩٦١م كثر الموت بالعميات الحادة حتى هلك الكثير من الناس ١٤١٥ وأخيرا أشار الى انتشار مرض الطاعون في بغداد ونواحيها في ٢٧٨ه م / ١٨م وكان غالب المرض هو الصفراء «حيث يعرض للرجل شناج وبرسام وصداع» واعقب ذلك هذا المرض موت الفجاءة ثم انتشر الجدري في الاطفال وأعقب ذلك

<sup>(</sup>٢٠) ابن الجـــوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والامم (مطبعه دائــــرة المعارف الاسلامية ــ حيدرآباد الدكن ١٩٥٩م) ج٦ ص٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٢١) ابن الجوزي: نفس المرجع السابق ص ٣١٩، ومن المحتمل أن يكون هذا المرض نوعا من (الانفلونزة) .

<sup>(</sup>٢٢) أبَّن الجوزي : نفس المرجع ص٥٧٥ ·

<sup>(</sup>٣٣) ابن الجوزي: نفس المرجم السابق ص٣٨٤ • ذكسر علي بن العباس المجوسي الطبيب «أما الامراض الحارة التي تعرض في العماغ فمنها المعروف بالماشرا ، وهو مرض دموي يعرض للدماغ والشرايين والوجه وجميع ما فيه يسرم حتى يظن بالشؤون انها سنفرق ويعرض في ذلك وجع شديد وحمرة في الوجه ونتؤ في العينين ويتبع ذلك غثيان بسبب مشاركة الدماغ للمعدة كامل الصناعة الطبية (المطبعة الكبرى ١٩٢٤م) ج١ ص٣٢٧٠

<sup>(</sup>۲٤٦) ابن الجوزي: المنتظم ج٧ ص٤٣٠ .

موت الوحوش في البرية والدواب والمواشي ثم انتشرت بعد ذلك بين الناس الخوانق والاورام والطحال(٢٥) \*

وأشار ابن الأثير الى وفاة قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل سنة ٥٦٥هـ/١١٩م وكان مرضه حمى حادة (٢٦) والى وفاة نورالدين معمود ابن زنكي بعلة الغوانيق وأشار الى أعراض هذا المرض فقال «حكى لي الطبيب الرحبي وهو من حذاق الاطباء، قال لقد استدعاني نورالدين معمود في مرضه مع غيري من الاطباء فلا يكاد يسمع صوته حيث تمكنت الغوانيق منه وشرعنا في علاجه واشرنا بالفصد فقال: ابن ستين لا يفتصد وامتنع منه فعالجناه بغيره فلم ينجع فيه الدواء» (٢٧) "

<sup>(</sup>٢٥) ابن الجوزي: نفس المرجع السابق ج٩ ص١٤٥٥-٢٧، قال ابن سينا «والبرسام هو فارسي ، المبر هو الصدر والسام هو الورم» ثم قال «الحمى الصفراوية ثلاث غب دائرة وغب لازمة ومحرقة كالغب الدائرة أما خالصه وتكون عن صفراء خالصة وأما غير خالصة» • وللغب غير الخالصة نوبة واحدة وهذه «غير الخالصة» ربما طالت مدة طويلة وقريبا من نصف السنة وربما أدت الى الترهل والى عظم الطحال وأما المحرقة فانها من جنس اللازمة الا أن تفاوت اشتدادها وفتورها غير محسوس واعراضها شديدة وفي الدائمة تكون مبثوثة في عروق البدن التي تبعد عن القلب وشدة العطش والقلق والارق والهذيان والغثيان وحرارة الغم • والصداع يكشر في الحميات الصفراوية «ولعل هذا ينطبق على مرض الملاريا ، أما الحمي المحرقة فربما تكون التايفوئيد فقد قال عنها «علاماتها اللسزوم وخفاء الفترات وشدة الاعراض من خشونة اللسان ومن اصفراره أولا ومن اسوداده ثانيا ومن احتباس العرق الا عند البحران وشدة العطش مالقانون في الطب ح٢ ص٤٤ ، ح٣ ص٣٤-٣٥٠ •

<sup>(</sup>٢٦) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١١ ص٣٥٥٠٠

<sup>(</sup>٢٧) ابن الاثر: نفس المرجع السابق ص٤٠٠-٤٠٣ وقال ابن سينا (العرض العام لجميع أصناف الخوانيق ضيق النفس وبقاء الفم مفتوحا وصعوبة الابتلاع وجحوط العينسين وخروج اللسان في الشديد منه مسع ضعف حركته وون اشتد الوجع فربما انتفخت الرقبة كلها والوجه وتدلى اللسان) و القانون في الطب ح٢ ص٢٠٠٠ و

أما في ٥٧٦ه/ ١٨٠ مفقد توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وكان مرضه السل وطال به ثم أدركه في اخره سرسام ومات (٢٨) وفي ٥٨٩ه/ ١٩٣ م وصل الاتابك عزالدين مسعود الى مدينة تل موزن ومرض بالاسهال فأقام عدة أيام فضعف عن الحركة وكثر مجيء الدم منه واستولى عليه الضعف (٢٦) وفي ١١٦ه/ ١٦٨م توفي الاتابك عزالدين مسعود بن ارسلان شاه وكان سبب موته «أنه أخذته حمى ثم فارقته الغدو بقي يومين موعوكا ثم عاودته العمى مع قيء كثير وكرب شديد وقلق متتابع ثم برد بدنه وعرق وبقى كذلك الى وسط الليل ثم توفي» (٣٠)

وهناك من الامسراض ما أسماها ابن الاثير «بالباردة» مثل «الفالج» وغيره فقد ذكر «ان عين القيارة بالقرب من الموصل شديدة الحرارة فكان الناس يسبحون فيها دائما في الربيع والخريف لانها تنفع من الامراض الباردة كالفالج وغيره نفعا عظيما» (٣١) \*

وأشار ياسين العمري الى انتشار الطاعون العظيم بالموصل والجزيرة وامت الى أربل والهكارية وكذلك انتشر في الموصل ، فمات فيه خلق كثير (٣٠) ، وذكر ابن العبري أنه نتيجة لوقوع الامراض في بغداد على عهد الخليفة الناصر لدين الله العباسي ١٢٢٥هـ انتشر الوباء في العراق وبلاد الجزيدرة وبلاد الروم (٣٣) .

<sup>(</sup>۲۸) ابن الاثر : نفس المرجع السابق ص٢٦٦ ٠

<sup>(</sup>۲۹) نفس المرجم السابق ج١٢ ص١٠٠٠ ٠

 <sup>(</sup>٣٠) ابن الاثبر: نفس المرجع السابق ص٣٣٣٠ وقد يكون هذا المرض نوعا من الملاريا -

٣١٪) - أبن الاثار : نفس المرجع ص٣٦٦ •

<sup>«</sup>٣٢» ياسين العمري: منية الادباء ص١٧١ ·

<sup>﴿</sup>٣٣﴾ ابن العبري : تاريخ الدول السرياني (مجلة المشرق ـــ ١٩٥٦) ص١٣٤ . وانظر أيضًا : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ٣٢١ .

وجاء في كتاب رسائل ضياء الدين بن الاثير، رسالة كتبها الى المن الاخسوان يهنئه ببرئه من المرض ، وكان قسد مرض (بالقولنج)(۱۳۰) ، كما جاء ذكر هذا المرض على لسان ابن العديم ، حيث ذكر أن الملك الصالح صاحب حلب قد مسرض سنة ٢٦٥هـ/ مرض القولنج واشتد به(۳۰) .

أما أمراض «النقرس» و «التشنج» و «الاورام الجاسية» و «الرياح الغليظة» فهي أمراض تصيب العضل في جسم الانسان على ما يبدو ، فكان بعضها يمكن الشفاء منه بعد الاستحمام في المياه المعدنية في «حمة القيارة» و تقع بالقرب من الموصل حيث تشفى من النقرس و تيسط التشنج و تزيل الأورام الجاسية والرياح الغليظة و تلحم الحراحات (۳۱) •

#### البيمارستانات:

وقد خفف من وطأة تلك الامسراض المتوطنة والوبائية ، الاهتمام بالبيمارستانات وهي المستشفيات التي كانت تضم عددا من الاطباء والحكماء والممرضين ، يقومون بمعالجة المرضى المقيمين

رسائل ابن الاثير (تعقيق انيس المقدسي) بيروت (الاثير (عقيق انيس المقدسي) بيروت (١١٥٠ - مر١١٥ -

رومه) ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب (الطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٦٨) جا ص٣٤٥، ويبدو ان هذا المرض هو نوع من الدوسنطاريا المعوية أو الالتهابات التي تصيب العدة ٠

<sup>(</sup>٣٦) العمري: مسالك الابصار جا ص٣٠١ ـ وذكر الشابشتي ـ ان بالقرب من الموصل عين كبيرة تعرف بعين الكبريت فيها عدة معادن كبريتية ينفع المصابين فيهم ببعض أمراض الجلد أشهرها اثنان الواحد لاستحمام الرجال والآخر للنساء وهي تبرىء من الجرب والحكة وتنفع المقرعين والزهنى الدارات ص ١١٢) .

<sup>(</sup>٣٧) بيارستان لفظ فارسي مدرب لا أصل له في لغة القرآن • وانظر أيضا: مادة «بيمارستان» في دائرة المعارف الاسلامية •

فيها، وكانت تختلف من حيث سعتها وتنظيمها وعدد أطباتها ودرجة العناية بمرضاها وكانت تستمد بقاءها من الهبات والاوقاف التي كان يمدها بها أصحاب الثروة واليسار من الخلفاء والملوك والامراء والاغنياء ، وكان عددها ضئيلا والعناية بها ليست مستمرة ولا على مستوى واحد ، وذلك لانها لم تكن تمثل ضرورة قائمة وفعلية ، كما هي مستشفيات العصر العالي ، بسبب انخفاض مستوى الطب الانساني من الناحيتين التشغيصية والعلاجية ، ولم تحدثنا المراجع عن الاهتمام الذي كانت تثيره في نفوس الناس ، أو حتى عند المؤرخين من ناحية عناية الدولة الشديدة بها أو اهمالها وغلقها ،

أن أهم بيمارستانات الجزيرة الفراتية في فترة القرن السادس الهجري كانت في مدينة الموصل ، حيث زارها ابن جبير سنة ١٨٥ه الهجري كانت في مدينة الموصل ، حيث زارها ابن جبير سنة ١٨٥ه / ١١٨٥ وذكر ابن المفوطي وهو بيمارستان حفيل وآخر في داخل البلد(٣٨) و وذكر ابن المفوطي ان مجاهد الدين قايماز «دزدار» المرصل أي محافظ قلعتها قد عمر بظاهر الموصل بيمارستانا للمرضى سنة ٥٩٥ه / ١١٩٨ وانفق عليه ما يزيد على مائة ألف دينار أحمر(٣٩) (أي ذهبا) و يبدو ان هذا البيمارستان هو أحد البيمارستانين اللذين أشار اليهما ابن جبير ، كما أورد ابن أبي أصيبعة ، أن الملك العادل نورالدين محمود برزعماد الدين زنكي (١٤٥هـ ١١٧٩هـ ١١١٧م) قدد أنشا البيمارستان الكبير في الموصل(١٤) .

<sup>(</sup>٣٨) رحلة ابن جبير ص٢١٠ ، أنظر أيضيا : أحمد عيسى بيك : تاريخ البيمارستانات في الاسلام ص١٧٨ -١٨٧٠ ٠

<sup>(</sup>٣٩) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب جه (نشر محمد بن عبدالقدوس) ص١١٢ .

<sup>(</sup>٤٠) ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ص٦٢٨ -

وفي مدينة اربل كتب على بن عثمان بن على الاربلي الى مشرف الدين أبي البركات ابن المستوفي وزير أربل سنة ٦٢٦هـ/ ١٢٨. م وتحدث معه يرجوه أن يعهد اليه رئاسة البيمارستان الموجود هناك (١١) ٠

وقدم لنا ابن أبي اصيبعة ، معلومات مفيدة عن بيمارستان مدينة نصيبين الذي بناه مطران المدينة «فنفع الناس به وأنفق عليه أموالا كثيرة ووقف له املاكا تقوم بكفايته ، وجعل فيه من الآلات وجميع ما يحتاج اليه شيئا كثيرا جدا»(٢١) • كما أشار الى ييمارستان مدينة الرقة «الذي كان يعمل فيه الحكيم بدرالدين»(٣١) أما في مدينة جزيرة ابن عمر ، فيشير ابن شداد الى وجود ييمارستان، ٤١) وكذلك في مدينة ارزن(٤١) في الشمال الشرقي من بلاد المجزيرة الفراتية •

#### الاطبساء:

آشرف على البيمارستانات عدد من الاطباء الذين حفلت بهم بلاد الجزيرة الفراتية في فترة القرن السادس الهجري وفي مقدمتهم

١٤٤) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٤٨١ ، ومما كتبه له قال :

ذي الرعايسة والعنايسة بالقول عن طرق الهدايسة واقوم فيسه بالكفايسة مستى أجبت الى الولايسة

يا ايها المولى الوزيس ان العـــالاء أضلني لألي لمارســـتانكم انى لمحتــاج اليــه

٣٤١) إنن أبي أصيبعة : عيون الانباء ج٢ ص٣٤١٠

 <sup>﴿</sup>٣٤٤) ابن ابي أصيبعة : نفس المرجع السابق ص٧٥١ .

٣٤٤) ابن شداد : الاعلاق الخطاء ة \_ مخطوطة \_ قسم الجزيرة الورقة ٥٧٠ .

إلاه٤) ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ١٢٨ ب٠

الوسطى الاسلامية خصوصا في أوربا ، وكان أشهر الاطباء العرب (الرازي الوسطى الاسلامية خصوصا في أوربا ، وكان أشهر الاطباء العرب السيح

الطبيب رضي الدين الرحبي يـوسف بن حيـدرة بن الحسـن الذي ذكره ابن ابي أصيبعة بقوله أنه «كان من أكابر الاطباء في صناعة الطب شديد الاجتهاد في مداواة المرضى رؤوفا بالخلق طاهر اللسان» وكان والده من بلـد الرحبة وهي مدينة على نهر الفـرات وكان له أيضا ، نظر في صناعة الطب ومزاولته الا أن صناعة الكمل (طب العيون) كانت أغلب عليه وعرف بها ، وكان قد نشأ في جزيرة ابن عمر وأقام بنصيبين وبالرحبة وسافر الى بغداد واشتغل بصناعة الطب ومهر بها ، واجتمع في ديار مضر بالشيخ الموفق المعروف بابن جميع المصري وانتفع به (۷٤) ، ومن الاطباء الذين نسمع عن جهودهم في القرن السادس الهجري على بن أحمد البغدادي المعروف بابن هبل بين المتوفى سنة ، ٦١١ه / ١٢١٢م الذي ولد ونشأ في بغداد وقرأ الطب المتوفى بالموصل فأخذ الناس يترددون اليه أو يقرأون عليه الطب ، وقد وضع كتابا أسماه (المختار في الطب) (١٤١) وكان قد

١٣٦- ٢٣٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ وأهسم كتبه (الحساوي) وعلى بن العباس المجوسي (ت ١٨٣ / ١٩٥٩م) وقد عرف بكتابه المسمى (الملكي) أو (كامل الصناعة الطبية) والشسيخ الرئيس ابن سسينا (٣٠٠ - ٤٢٩ه / ٩٠٠ مرس الصناعة الطبية) والشسيخ الرئيس ابن سسينا (٣٠٠ - ٤٢٩ مرس الى عدوى مرض السل الرئوي وانتقال الامراض بالماء والهواء • كما بين الرازي لاول مرة الفرق بين الجدري والحصبة وقال بالعدوى الوراثية وقد اعتمدت هذه المؤلفات على ما توصل اليه اليونانيون وأطباء الهند والفرس وغيرهم ثم صنفت وجمعت اليها الخبرات الطبية التي نشأت في ظل المدنية الاسلامية وقد أوجدت هذه المصنفات والمؤلفات في القرون التالية عسدا من الاطباء المسلمين والمسيحيين واليهود • انظر جعفر خصباك ، العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١٢٨ ، أحمد عيسى بك ، تاريخ البيمارستانات في الاسلام

<sup>(</sup>٤٧) ابن ابي أصيبعة : عيون الانباء ج٢ ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤٨) قال الصفدي: ان هذا الطبيب اعتزل مهنته ولزم منزله لانه عمى بماء نزل في عينيه عن ضربة وانقطع للتأليف ووضع كتابا آخر اسماه (الطب الجمالي) وكان يلقبه هذا الرجع: البيع مهذب الدين • وقال أيضا: بأن كتابه «المختار في الطب» كان يشتمل على علم وعمل •

انظر : الصفَّدي : نكت الهميان في نكت العميان ص ٢٠٩\_٢٠ .

حصل على ثروة طائلة من جراء اشتغاله بالطب في الموصل (٤٩) و ذكر ابن أبي اصيبعة أنه «كان يعرف بالخلاطي نسبة الى مدينة خلاط في أقصى الشحمال الشرقي من بلاد الجزيرة الفراتية وكان أوحد زمانه وعلامة زمانه في صناعة الطب، وقد أقام بماردين ثم توجه الى الموصل وعمي في آخر أيامه ، وكان يجلس على سرير ويقصده الناس» (١٠٠) و أشار الصفدي الى أن هذا الطبيب ، دخل بلاد الروم السلاجقة \_ آسيا الصغرى \_ وصار طبيب السلطان هناك «فكثر ماله وارتفع مقداره» (١٥) •

أما الطبيب ابن أبي البقاء بن ابراهيم النيلي المعروف بابن العطار وهو مسيحي ، فقد طلب الاتابكة من بغداد وأرسل الى الموصل لكي يشرف على علاج الملك الاتابكي نورالدين أرسلان شاه ابن عزالدين مسعود سنة ١٠٧هم/١٢١٠م وقد وصف بأنه كان

وكان هذا الطبيب قد قصد اذربيجان أيضا ليطب صاحبها • وقد أرسل من خلاط الى الموصل وديعة مقدارها بين ستة وثلاثين ألف دينار ومائة وثلاثين ألف دينار الى مجاهدالدين قايماز دزدار الموصل • انظر : ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص٢٤٠-٢٤١ ، ابن أبي أصيبعة عيون الانباء ج٢ ص٧٠٥ ، الصفدي : نكت الهميان ص٢٠٥٠ •

<sup>(</sup>٥٠) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج٢ ص٤٠٨-٤ ، وقد ذكر القفطي :
«ان بعض الطشت دارية (الطشت دارية لفظ فارسي مركب من مقطعين الاول :
«الطشت» وهو اناء يغتسل فيه والاخر «دار» ومعناه ممسك فيكون المعنى
«ممسك الطشت» القلقشندي : صبح الاعشى جه ص٤٦٩» ) قال يوما وهو
يعالج شاه أرمن صاحب خلاط ، وقد نظر الى قارورة الملك في بعض أمراضه
يا حكيم لما لا تذوقها فسكت عنه ، فلما انفصل عن المجلس قال له في خلوة :
قولك هذا اليوم عن أصل من قول غيرك أو هو شيء خطر لك فقال : انما
خطر لي ، لانني سمعت ، ان ذوق القارورة من شروط اختبارها فقال له :
الامر كذلك ولكن لا في كل الامراض ، وقد أسات بشيرط الي بهذا القول ،
لان الملك اذا سمع هذا ظن انني قد اخللت بشيرط واجب من شروط خدمته
وقوانين الصناعة فيها» ، تاريخ الحكماء ص٢٣٨ –٢٣٩

<sup>. (</sup>٥١) الصفدي : نكت الهميان ص٥٠١.

خبيرا بالعلاج قيتما به ، كما عرف عنه انه كان طبيبا خاصلة بالنساء (١٥) •

أما الطبيب ثابت بن قرة الحراني فقد كان من الصابئة المقيمين. بمدينة حران وقد اشتغل بالصيرفة ووصف بأنه «لم يكن في زمنه من. يماثله في صناعة الطب»،٥٠١ ومن أطباء الصابئة أيضا ابن وصيف الصابئي (وكان طبيبا بعلاج أمراض العين)،٥١١ وثابت بن ابراهيم الحراني «وكان طبيبا فاضلا كثير الدراية وافر العلم بارعا في صناعة الطب مطلعا على أسرارها»(٥٠) •

وفي مدينة الموصل عدف الطبيب محمد بن شواب الموصلي. المشهور بأبن الشلاج «وكان فاضلا في صناعة الطب خبيداً بالعلم والعمل» (١٥) وفي مدينة بلد الطبيب أحمد بن محمد البلدي كان خبيرا بصناعة الطب حسن العلاج والمداواة وله كتب في تدبير الحبائي والاطفال والصبيان وحفظ صحتهم (١٥) وأشار القفطي الى عدد من أطباء الجزيرة الفراتية في هذه الفترة من المسيحيين وأشهرهم حسنون النصرائي الرهاوي الذي قرأ الطب على أطباء الرها ورحل الى ديار بكر ومنها آمد وميافارقين وتنقل في البلاد بصناعته ورجع الى الرها وتوفي سنة ١٢٥٥هم (١٢٥٨) وممن اتقن صناعة الطب

<sup>(</sup>٥٢) القفطي: تاريخ الحكماء ص٣٣٧، ذكر ابن واصل انه أشار على الاتابك نورالدين أرسلان شاه بالاستحمام في عين القيارة التي تقع الى جنوب الموصل • مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ، ج٣ ص٢٠٧، ومنهم من هو خاص بالخلفاء والامراء وهم طبقات وأصناف فمنهم الجراح والفاصد والكحال والاستاني ومن يطب النساء ، انظر : جرجي زيدان : التمدند الاسلامي ج٣ ص٢٠٣..٠٠٠ •

<sup>(</sup>٥٣) ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء ج٢ ص ٢٩٥٠

<sup>(</sup>٥٤) أبن أبي أصيبعة: نفس المرجع السابق ص٣١١٠٠

<sup>(</sup>٥٥) ابن أبي أصيبعة : نفس الرجع السابق ص٧٠٠٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن أبي أصيبعة: نفس المرجع السابق ص٣٣٢٠٠

<sup>(</sup>٥٧) ابن أبي أصيبعة: نفس المرجع السابق ص ٣٣٢٠

<sup>(</sup>٥٨) القفطي : تاريخ الحكماء ص٧٧٠٠

يونس العراني الذي صنع معجونا كانت السقية منه بخمسين دينارا لاوجاع الجو"ف ، وقد اجتمع خمسة من الاطباء ولم يستطيعوا أن يتوصلوا الى صنعه(٥٠) • والطبيب تقي الدين الرأس عيني المعروف بابن الخطاب ، وهو من رأس العين وطبيب مشهور متقن لصناعة الطب علمها وعملها غاية الاتقان(٥٠) •

وأشار الفارقي إلى المنزلة الكبيرة التي كانت للطبيب أبي اسالم لدى أمير ميافارقين ، وقد تقدم عنده وارتفعت منزلته ، وكان لله حانوت بسوق العطارين(٢١) الذي ذكره ابن شداد باسم «سوق العديم»(٢١) ويبدو أنه كان يتعاطى فيه بيع الادوية والعقاقير الطبية في نهاية القرن الخامس الهجري •

## الادوية والعلاج:

كان الطب يقسوم أكثره على الادوية النباتية (١٣٠) • ومن النباتات الطبية التي ذكرها ياقوت «حب الزنم» وهو نبات جبلي يكثر في أرض الجزيسرة ويصلح لحالات المسرض التناسلية والجنسية ١٤١١ والنيلوفر الذي أشار اليه أبو البقاء الدمشقي وهو

<sup>(</sup>٥٩) القفطى: نفس المرجع السابق ص٣٩٤٠٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٢٧٤ ، وقال انه خدم الملوك بزي جميل وأمر صالح وغلمان وخدم ٠

<sup>(</sup>٦١) ﴿لَفَارَقَى : التاريخ ص٢٠٦٠

<sup>(</sup>٦٢) أبن شداد : الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة \_ مخطوطة \_ الدرقة ٩٣٠ ٠

<sup>(</sup>٦٣) ويمكن وصفها بالمسكنات ، فلم يلجأوا الى الادوية المركبة المعقدة التي يسمونها (الترياق) الا في الحالات المستعصية • انظر جعفر خصباك : العراق في عهد المغول ص ٢١٩٠

<sup>(</sup>٦٤) ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص٣٤٠ ، وانظر أيضا : ابن عبدالحق مراصد الاطلاع ج١ ص١٦٥ ، القسنويني : آثار البلاد واخبسار العباد ص٣٩٧ .

نبات هندي يسمى (حب العروس) وأكثر ما ينبت ينفسه في مستنقعات الماء ورواكدها كما ينبت في الماء العنب الواقف من أرض طيبة وهو بدارد رطب مسكن للصداع العار اذا شرب منه درهم كشراب الخشخاش ويذهب وجع الاسنان اذا استعمل مضغة ، وينقي السواد والبلغم وانفعه الاصفردد. وينبت هذا في مدينة نصيبين وكان الفصد والاسهال والحجامة أكثر أساليب المعالجة شيوعا و

وجاء في احدى رسائل ضياء الدين ابن الاثير اشارة تفيد باتباع. أهل ذلك العصر نوعا من العلاج يلجا اليه الاطباء فاول ما يشرع به اللطبيب هو ملاطفة المريض وتدبيره، حيث «يغنى مالا يغنيه الطبيب من علاجه الذي يأتي فيه بملاطفة التدبير» ثم يوضح قائللا ، أن «صناعة الطب انما هي معالجة الاضداد بالاضداد»(١٦١) -

ويبدو أن الاطباء كانوا يعالجون مرضاهم ، بعقاقير وأدوية شبيهة بما تقوم به في الوقت الحاضر على ما يسمى في الطب «بالمضادات» وهي عقاقير طبية مكونة من الميكروبات (الفيروسات المرضية) الميتة ، تعالج بها الامراض التي سمببتها نفس هذه الميكروبات ، كما يفهم من اشارة أخرى له ، ان الطبيب يهتدي في علاجه بمعرفة الطبائع الاربع وهي الحسرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة (۱۷) لذلك كان يجتهد في معرفة درجة حرارة المريض على ما يبدو ويشرع في علاجه ويبدو أن مداواة المجدري والحصبة ، قد اثارت اهتمام الاطباء والحكماء في تلك العصور فقال على بن العباس المجوسي من أهل القرن الرابع الهجري «ينبغي أول علامات ما يظهر الجدري والحصبة من يوم الى ثلاثة أيام ان يبادر الى فصد

<sup>(</sup>٦٥) أبو البقاء الدمشقي : نزهة الانام في محاسن الشام (القاهرة ١٣٤١هـ). ص١٧٢ •

<sup>(</sup>٦٦) ضياء الدين بن الاثير: رسائل ابن الاثير ص١١٦٠٠

<sup>(</sup>٦٧) ضياء الدين بن الاثير: نفس المرجم السابق ص١١٢٠٠

صاحبه من الاكحل ويخرج له السدم الى أن يغشى عليه اذا ساعدت. القوة والمزاج والسن والوقت العاضر من أوقات السنة ، وان كان العليل صبيا فليحجم من الكاهل ويخرج له من الدم مقدار ما يصلح أن يخرج لمثله ويعطيه بعد الفعيد ماء الشعير قد طبيخ فيه عناب وسيستان وعدس مثل ثلث الشعير ويسقيه أياه بشراب الخشخاش. أو شراب العناب ان كان هناك سعال وألم في الحلق وان لسم يكن, هناك سعال فماء الرمان \* \* \* الخ «١٨» \*

أما علاج الجروح وتطبيبها ، فلدينا اشارة أوردها ابن خلكان ، تتعلق بمعالجة المبارك ابن المستوفي وزير اربل سنة ٦٢٦ه/ ٢٢٨ ام، وذلك عندما جرح بضربة سكين من أحد مناوئيه في عضده ، «فجرحته جرحة متسعة فأحضر في الحال (المزين) وخاطها ومرخها وقمطها باللفائف »(١٩) •

ولعل كلمة (المزين) هنا تعني (العلاق) الذي كانت له هذه المهنة فيشارك بها الجراح حيث يقوم بمهمة معالجة المرضى ويخيط جراحهم ، ويضمدها •

وكان الاطباء يعالجون بعض حالات الامراض العصبية فقد. أشار ابن شداد الى وجودهم في مدينة ميافارقين حيث كانوا يعالجون، من يصاب بالجنون (٧٠) •

<sup>(</sup>٦٨) ابن العباس المجوسي: كامل الصناعة الطبية ج٢ ص١٩٣ ، انظر أيضا: ما قاله في علاج مرض ذات الرئة ، نفس المرجع السابق ص٣١٧ ، ومرض. الاورام الدموية التي تسمى شوصة وبرساما وذات جنب ، نفس المرجم السابق ص٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج۳ ص۳۹ ۰

<sup>(</sup>٧٠) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشمسام والجزيرة ـ مخطوطة الجزيرة ـ الورقة ـ ٧٦ - ١٠٠

وهناك نوع من العلاج يعرف (بالوصايا الطبية) كما هو الحال في الوقت العاضر وهي ما يوصي به الاطباء مرضاهم ، فذكر اليونيني، ان الاطباء لم يوافقوا على اقدام أحد المرضى على أكلة الارز باللبن (۱۷) وان الطبيب (ابن سكره اليهودي) أشار على الملك المسالح صاحب حلب سنة ٢٧٥هـ/ ١١٨٠م بشرب الخمرة وقال «يا مولانا شفاؤك في الخمرة ٠٠»(٧٧) .

<sup>(</sup>٧١) اليونيني: ذيل مرآة الزمان جا ص٥٠٠٠٠

<sup>(</sup>VY) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٣ ص٠٤٠

#### الفصل الغامس

## العسادات والتقاليسد

## ١ \_ الأعياد الاسلامية:

- أ \_ عيد الفطر •
- ب \_ عيد الاضحى •
- ج \_ عيد المولد النبوي •

# ٢ ـ الأعياد المسيحية:

- أ ـ عيد الصليب •
- ب \_ عيد الفصح •
- ج \_ عيد الشعانين .
- د ـ عيد صوم العدارى -

### القصل الغامس

#### العسادات والتقاليسد

درج الناس على عادات سيطرت على حياتهم اليومية ، فأصبحت بمرور الزمن تقاليد واعرافا ومن الصعوبة الالمام بمجمل العادات والتقاليد المستحكمة في حياة الانسان في هدفه الفترة التأريخية من القرن السادس الهجري في مجتمع المدن في بلاد الجزيرة الفراتية ، وذلك لسعة تلك الحياة وتعقدها وصعوبة التوصل الى معرفة النوازع والضوابط التي كانت تسيطر على حياة الناس اليومية م

وكانت القيم الدينية تحكم تصرفات غالبية الناس وتوجه حياتهم الديوية وتجعل من التفكير بالعالم الثاني ويوم الحساب اساسا لمعاملاتهم وعلاقاتهم المتبادلة من جهة ، كما ان متطلبات الحياة اليومية ، أصبحت لا تخضع لرقابة الدين أو الضمير من جهة أخرى • فالى جانب الاهتمام بانشاء المؤسسات الدينية مثل المساجد والمدارس والربط والزوايا والانفاق عليها والتي تمثل مظهرا دينيا ، نسمع كثيرا عن اخبار الحروب التي استهدفت المتوسع و تحقيق المغانم الدنيوية وقطع طرق الحجاج وسلبهم وغزو المدن و نهبها وقتل الناس و تزايد اللصوص وقطاع الطرق •

ان هذا النزاع القائم في ننوس الناس والمتمثل بالقيم الدينية ومتطلبات حياتهم اليومية من جهة أخرى كان قد ولد نوعما من التقاليد والعادات أصبحت جازءا لا يتجزأ من الحياة العامة ، فالمسلمون يكونسون غالبية سكان الجزيرة الفراتيسة في القرن السادس الهجري ، ويأتي بعدهم المسيحيون ثم اليهود والصابئة و أقلية ضئيلة من المجوس • وكل هؤلاء لهم عاداتهم وتقاليدهم التي طبعتها اديانهم ، فمنها ما تكون مشتركة بين الجميع ، مثل الخضوع للحاكم والتقيد بالنظام والقانون والالتهام بمظاهر التمايش والالفة طبقا لما جاء في أديانهم وما نصت عليه بخصوص ذلك ومنها عادات وتقاليد تميز كل فئة منهم • وبلاد الجزيرة الفراتية تبدو عريقة التقاليد وهي أكثر وضوحا من البلاد الاخرى نتيجة للتوزيع الديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للسكان ، فعلى الرغم منوجود آلمدن المشتركة بين المسلمين والمسيحيين واليهود. نرى أن هناك مدنا وقرى تغلب عليها الاكثرية من المسيحيين أو المسلمين مما يجعل ظهور عادات الاغلبية واضحة متميزة ، على أن الاقلية تبقى تحتفظ بعاداتها وتقاليدها وشعائرها الخاصة بها في مناطق الاغلبية أيضا ، فالموصل وميافارقين وأربل وآمد ونصيبين وغيرها من المدن الكبيرة يتعارف الناس فيها على عادات وتقاليد متميزة كما هو الحال بالنسبة للمدن الصغيرة والقرى القريبة منها أو البعيدة عنها • ومن المفيد أن نستعرض بعضها ومن أهمها الاعياد الدينية والمواسم •

وهذه الاعياد اسلامية ومسيحية:

#### ١ \_ الاعياد الاسلامية:

وهما عيد الفطر والاضحى ، وكان الاحتفال بهما في القرن السادس امتدادا لما سبق ان جرى في جميع المدن الكبيرة والصغيرة م

يبدأ الاحتفال بعيد الفطر بحلول شهر رمضان حيث توزع الصدقات على الفقراء والمعتاجين وتضاء المساجد ليلا بالمسابيح ويذهب الناس اليها للصلاة واذا قارب الشهر على الانتهاء استعد الناس لاستقبال عيد الفطر(۱) ويكون عيد الفطر في اليوم الاول من شوال(۲) ويستمر ثلاثة أيام وأهم المراسيم لأعلان يوم العيد تبدأ بمشاهدة الناس لهلال شوال ثم الشهادة لدى القضاة بذلك حيث يعولون امر ايصالها الى قاضي القضاة حيث يصدر أمره بعلول العيد -

وفي اليوم الاول للعيد يخرج الناس بملابسهم الجديدة لاداء الصلاة ولاعطاء الفطرة (۱) الى الفقراء والمحتاجين، ويذكر الفارقي من أهل القرن السادس الهجري ، خروج الناس يوم العيد للصلاة في ميافارقين ، حيث يظهر الامسير انه يريد الخروج ، ثم يتأخر عن الخروج ، وقال أن ما يظهر في ركب الامير من العدة والسلاح والزينة يوم العيد ، محملة على النجائب ، ما ليس بقليل وما لم ير مثله (۱) ويبدو أن الاحتفال بعيد الفطر ، كان يجري على الصعيدين ، الرسمي والشعبي في قصبات الامارات المحلية الاتابكية والارتقية وفي امارات المدن في هذه الفترة .

أما في شهر ذي القعدة فتبدأ احتفالات جديدة في أغلب مدن الجزيرة الفراتية ، بحلول موسم الحج ، حيت يتوافد الحجاج الى

الكارزوني: مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) راجع القلقشمندي عن تاريخ اتخاذ عيد الفطر: صبح الاعشى في صناعة الانشا ج٢ ص٢٩ - ٠ ٤٠٦

<sup>(</sup>٣) المكى : قوت القلوب (المطبعة المصرية ، القاهـــرة ١٣٥١هـ) جا ص١٠٦، الكازروني : مقامة في قواعد بغداد ص٢٦ ، وهناك من يرى وجوب اعطاء الفطرة ليلة العيد وليس في صبيحته ــ انظـــر ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (مطبعة الاستقامة القاهرة) جا ص٢٧٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الحريري: (المطبعة الامبرية \_ بيروت ١٩٠٣) ص ٦٨٠٠

<sup>(</sup>٥) الفارقي : التاريخ ٦٧\_٨٦ ٠

وقد اعتاد أهل الموصل الاحتفال بحجاج بلادهم في ذهابهم الى الاراضي المقدسة وعند عودتهم منها ، يخرجون مرتدين ثيابهم ، وقد امتطى بعضهم صهوات جيادهم(۱) ، فيصف ابن جبير مشهدا من مشاهد هذا الاحتفال الذي اقيم لاستقبال العجاج ومنهم أم الاتابك عزالدين مسعود صاحب الموصل ٥٧٦ـ٥٨٥ه / ١١٩٣ـ١١٩٠ فيقول «خرج الناس لاستقبال أم عزالدين ، فدخل العاج صعبة خاتونهم على احتفال وأبهة قد جللوا اعناق ابلهم بالعرير الملون وقلدوها القلائد المزوقة ، وقد جللت قبتها كلها سبائك ذهب مصوغة أهلة ودنانير سعة الالف وسلاسل وتماثيل بديعة الصفات وصخب ذلك العلى يسد المسامع ومطاياها مجللة الاعناق بالذهب وكذلك زينت المطايا بالجلال المنهبة ، وارتدت الغاتونة عصابة ومجموع ذلك الذهب لا يحصى تقديره «(۱) ،

وفي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يحتفل الناس بعيد الاضحى، فيخرجون مبكرين الى المساجد لاداء فريضة صلاة العيد ثم ينحرون الاضاحي ويوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين ، ثم يجلس الامراء في دار الامارة ليستقبلوا الناس ، ويذكر الفارقي «جلوس

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي: المنتظم ج ٥ ص ٤٤ ، راجع حول اختيار أمير الحجاج الذي. يسمى (أمير الحاج) وتنظيم مواكبهم الى الديار المقدسة: بدري محمد فهد: العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (بغداد ـ ١٩٦٧) ص ١٩٣٠ - ١٩٧٠

<sup>(</sup>۷) رحلة ابن جبير ص٢٠٦ ، ٢١٢ -

<sup>(</sup>٨) الفارقي: التاريخ ص١١٠٠ -

الامير نصرالدولة صاحب آمد في اليوم الرابع للعيد لقبول التهاني، بيوم العيد على التخت ، فعضر الشعراء والقراء ، وكان يوما عظيما وعيدا مشهودا» (١) •

ومن الاعياد التي كان يقام لها احتفال مهيب في مدينة اربل في هذه الفترة «المولد النبوي» فأشار سبط ابن الجوزي الى وصف من حضر بعض السنين مولد النبي الذي كان يقيمه مظفرالدين كوكبري أمير أربل(١٠) سنة ١٨٦هـ/ ١٩٠٠هـ/ ١٢١٠م فقال ان الاموال الطائلة كانت تنفق لاحيائه ويحضره الناس من جميع الجهات ١١٠٠٠

وجاء في الكتاب الموسوم «انسان العيون في مشاهير سادس القرون» في معرض الكلام عن مظفرالدين كوكبري وصفا دقيقا ليوم المولد النبوي والايام التي تسبقه والتي تعقبه ، فقال «أما احتفاله بمولد الرسول فكان في كل سنة يصل من البلاد القريبة من اربل مثل بغداد والموصل وجزيرة ابن عمر وسنجار وتصيبين وبلاد العجم وبتلك النواحي خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء وان توافد هؤلاء على اربل يبدآ من المحرم الى

<sup>(</sup>۱۰) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج ۸ قسم ۲ ص ۱۸۲ ۲۸۰ ذکر بأنه کان ينفق على المولد في کل سنة ثلاثمائة ألف دينار ثم وصف مآدب الطعام التي کانت تقام فعد على السماط مائة قرش قشلميش وخمسة آلاف رأس مسوي وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى ٠

<sup>(</sup>۱۱) سبط ابن الجوزي: نفس المرجع السابق ص ٦٨٦-٦٨٦ ويضيف بانه بني دارا كان يدخلها جميع الناس وقسمها الى أربعة أقسام، دار للزمناء ودار للعميان ومكان لليتامى ومكان للمساكين وأجرى عليهم الجرايات والرواتب والكساوى • وكان يبعث بالاموال والجواهر الى الشام فيشترى بها الاسرى من الصليبين ويعودون الى أربل وقد خلص ستين ألف أسير • ويبعث في كل سنة مالا يفرق في الحرمين وعشرة آلاف تنفق في السبيل وألف دينار برسم اجراء الماء الى البرك التي بعرفات •

أوائل شهر ربيع الاول ، ويتقدم مظفرالدين كوكبري بنصب قباب من الخشب كل قبة أربع أو خمس طبقات ، فيعمل مقدار عشرين قبة» . ويبددو ان هذه القباب تمثل المقصورات الواحدة فوق الاخرى ، ثم تعمل قبة له وحده ، وهذه القباب للأمراء والاعيان في دولته - وذكر أن ترتيب تلك القباب و تحضيرها يبدأ من أول صفر حيث تزود بانواع الزينة الفاخرة المتجملة • ثم تزود كل طبقة من هذه القياب بجوق من المغنيات ومن أرباب الخيالات ومن أصحاب الملاهى بحيث لا يتركون طبقة من تلك الطبقات في كل قبة بدون ان يرتبوا فيها جوقا • ثم تعطل الاعمال خلال هذه الفترة حيث ينصرف الناس الى مشاهدة وقائع الاحتفال • وكانت القباب تمتد من القلعة الى باب الخانقاه المجاورة للميدان ، وكان مظفرالدين كوكبري يشرف بننسب ويتجول في هذه الاماكن ثم يرجع الى القلعبة وقبل يومين من بدء الاحتفال «يخرجون من الابل والبقر والغنم شيئا كثيرا فيسبرونها من قرب اقامة الامير بمسيرة تصحبها الطبول والمفانى والمسلاهي فيأتون بها الى الميدان ويشرعون في نعرها وينصبون القدور ويطبخون اصناف الطعام» · وفي يدوم المولد النبوى ينزل الامر وبين يديه الشموع المشتعلة وفيها شمعتان كبه تان أو أربع تحمل كل واحدة على بغل ومن ورائها رجل يسندها حتى تنتهي إلى الخانقاه - ثم ينزل مظفرالدين كوكبري من القلعة ومعه الخلَّــع يحملها الصوفية في يد كل شخص منهم بقجـــة وهم متتابعون كل واحد وراء واحد باعداد كبيرة الى الخانقاه فيجتمع الاعيان والرؤساء وينصبون كراسي للوعاظ ثم ينصب لمظفرالدين كوكبري برج من الخشب له شبابيك مطلة على الميدان وعلى الناس من الجهة الثانية ، ثم يقام عرض عسكرى في الميدان وبعد الانتهاء منه يقدم الطعام للناس المجتمعين • وبعد ذلك يطلب من الاعيان والرؤساء الذين وفدوا من البلاد الاخسرى وخاصة الفقهاء منهم والوعاظ والقراء والشعراء ويخلع على كل واحد منهم ثم يعودون

الى أماكنهم • وقال أنه بعد الفراغ من هذا الموسم يجهز كل أنسان الى بلده فيدفع لكل شخص شيئًا من النفقة(١٢) •

#### ٢ ـ الاعياد المسيحية:

وهي أعياد موروثة منذ عهد قديم • ترجع إلى عادات كانت لسكان العراق القدماء (۱۲) • ويتفقق النصارى في الاعياد العامة ويختلفون في الفرعية منها خصوصا التي كانت تقام في الاديرة والكنائس في أوقات معلومة من السنة (۱۲) • والاعياد العامة للنصارى أربعة هي «عيد الصليب الطيب» و «عيد الفصح» و «عيد الشعانين» والاخير هومجموعة من الاعياد تسمى «أعياد الصوم الكبير» (۱۰) و «عيد صوم العذارى» كما أن هناك أعياد خاصة بكل دير من الاديرة المبثوثة في بلاد الجزيرة الفراتية •

(١٣) آدم متز : الحضّارة الآسلامية في القــرن الرابع الهجري ، ترجمه محمد عبدالهادي أبوريدة ـ ١٩٥٧ - ٢ ص٢٧٦ .

(١٤) الشيابشيتي : الديارات ص٣ ، انظر بابو اسحق : احوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية (بغداد ـ ١٩٦٠م) ص٩٧٠ .

(١٥) يقسم حسب احاده ، وفي كل أحد يحتفلون بدير من الاديرة ، ويقع الصوم الكبير في ثمانية واربعين يوما اولها يوم الاثنين وفطرهم يوم الاحد التاسع والاربعين من أول صومهم يسمونه (السعانين) أو (الشعانين) ويشترط أن يقع عيد الفصح بين الشعانين ، والفطر وهو آخر اسبوع من صومهم ، انظر البيروني : الاثار الباقية عن القرون الخالية (لايبزك ١٩٣٣) ص٠٠٠ وقال بابو اسحق ٣: وعند الانتهاء من الصوم الكبير يهل عيد القيامة أو العيد الكبير (أحوال نصاري بغداد في عهد الخلافة العباسية) ص١٠٢٠ ،

محبهول: انسان العيون في مشاهير سادس القرون حد مخطوطة مصورة في مكتبة المتحف العراقي رقسم (٢٩٥) الورقة ٢٩٧هـ ٣٠١ وذكر انه اعطى الحافظ ابا الخطاب بن دحية لكتابته كتاب (التنوير في موله السراج المنير) الف دينار وقال ابن كثير «صنف الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه (التنوير في مولد البشير النذير) » البداية والنهاية في التاريخ ج١٣ ص١٩٠١ وقال لقد بني مظفرالدين كوكبري دارا للنساء الارامل ودارا للصغار الايتسام ودارا للملاقيتك وكان يتفقد البيمارستان ويقف على كل مريض ويسأله عن حاله ومبيته وما يشتهيه والورقة ٢٩٦٠ ويقف على كل مريض ويسأله عن حاله ومبيته وما يشتهيه الورقة ٢٩٦٠

ان اخبار اديرة المسيحيين وأعيادهم في مدن الجزيرة الفراتية خلال القيرن السادس الهجري ، انما هي استمرار لمل وضعه البلدانيون عنها في القرن الرابع الهجري ، لأن اديرتهم بقيت قائمة ، فضلا عن احتفاظهم بعاداتهم وتقاليدهم الدينية ، فيذكر الشابشتي نقلا عن الحسين بن يعقوب قوله: انه وصل الى مدينة الرها واقام فيها ليلة وعند مفادرته قبل عيد الصليب بيوم واحد ، شاهد الاستعدادات الجارية للاحتفال بهذا العيد، فوصف ذات الوجوه الحسان من النصرانيات اللائي خرجن لميدهن وعليهن جيد الثياب وفاخر البغوهن ، وقد تعطرن بروائح المسك والعنبن كما فسرش لهن على العنجل و هن يجرين واخريات على الشهارى (وهي نوع من البراذين والخيل) الخراسانية والبغلات المصرية والعمر المفره ومشاة - وقال أيضا بانه كان معهن صبيان لم ير احسن منهم وجوها وقدودا وثيابا ، وكان الجميع يسعون للوصول الى دير زكي ليعيدوا فيه ١٦١١ كما وصف دير زكى آنف الذكر وهو بالقرب من مدينة الرقة على نهر النرات ، بان «فيه عمارة نفيسة ومواضع طيبة وتقام فيه المهرجانات والاعياد المسيحية »(١٧) .

أما عيد الفصح وعيد صوم العدارى ، فليست لدينا معلومات عن الاحتنال بهما لدى نصارى الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ، ولكن ورد ما يفيد ان النصارى كانوا يقيمون اعيادهم في الاديرة باستمرار وفي أوقاتها المعينة واشار الشابشستي الى احتفال النصارى بعيد الشعانين في دير الاعلى بالقرب من الموصل حيث

<sup>(</sup>١٦) الشابشيتي : الديارات ص٢٤٤ ٠

<sup>(</sup>۱۷) الشابشتي: نفس المرجع السابق ص۱۳۹ وذكر انه كان منطقة لصيد الغزلان والارانب وطير الماء والحبارى وتنصب مطارح الشباك للسمك ولا يخلو من المتطربين لطيبه ولاسيما اثناء الربيع حيث يكتسب في هذا الوقت منظرا عجيبا •

«يزين في ذلت باحسن زي» (١٨) ، كما كان يقام الاحتمال في دير مار مخانيل وهو على بعد ميل من الموصل بعيد الشعانين أيضانه، \*

ويقيم النصارى اعيادا لهم في كل دير من أديسة الجزيرة السراتية ومنها دير برقوما في مدينة ميافارقين «له عيد يجتمع الناس اليه ويقصدونه من المناطق البعيدة وتندر له الندور وتحمل اليه من كل موضع» (۲۰) و دير الكلب وهو قرب معلثايا «وله عيد في وقت من السنة يخرج اليه خلق من النصارى نساء ورجالا للاقامة عنده» بالاضافة الى المسلمين لمشاهدته والنزهة فيه والاستماع الى الاغاني وانواع الملاهي وتذبح فيه الذبائح وتشرب الخمور (۲۱) ودير الخنافس الذي ذكره ياقوت فقيال: «وله عيد يقصده أهل الضياع في كل عام مرة (۲۲) لمدة ثلاثة أيام » (۲۲) «ودير مرتوما على فرسخين من ميافارقين على جبل عال له عيد يحضره الناس ويقصده أهل البطالة والخلاعة » (۲۲) وديسر الابلق وهو بالقرب من الاهواز يخرج اليه جماعة من أربل وأهل تلك النواحي في كل عيد يقام فيه يخرج اليه جماعة من أربل وأهل تلك النواحي في كل عيد يقام فيه من أدبياد النصارى فيمضون فيه مدة يومين أو أكثس يشاهدون من أدبياد النصارى فيمضون فيه مدة يومين أو أكثس يشاهدون

<sup>(</sup>۱۸) الشابشتى : الديارات ص١١٢-١١٣ ٠

<sup>(</sup>١٩) العمري: "مسالك الإبصار في ممالك الامصار ج١ ص٢٩٤٠

<sup>(</sup>۲۰) الشابشتى: الديارات ص١٩٧٠

<sup>(</sup>٢١) الشابشتي: نفس المرجع السابق ص٢٦٢٠

<sup>(</sup>٢٢) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٦٥٨ ، انظر أيضا القزويني : اثار البلاد. واخبار العباد ص٣٧٠ ، ابن عبدالحق : مراصه الاطلاع ج١ ص٣٧٥ ٠

<sup>(</sup>۲۳) القزويني: آثار البلاد ص۳۷۰ ٠

<sup>(</sup>٢٤) ياقوت : معجم البلـــدان ج٢ ص٦٩٧ ، يقـول : «ان النصـارى يزعمون. باحتفاظهم بجثة (مارتوما) منذ ألف سنة وهو محفوظ في خزانة خشب لها أبواب تفتح أيام الاعياد فيظهر فيه نصـــفه الاعلى وهو ظاهر قائم وانفه وشفته مقطوعتان وذلك ان امرأة احتالت عليه حتى قطعتهما ومضت بهما فبنيت عليهما دارا في البرية في طريق تكريت» •

بالاضافة الى ما تقدم كانت بعض الاديرة ملتقى للناس على مختلف أديانهم ، حيث تقام فيها المهرجانات والاحتفالات يشترك فيها المغنون وأهل الطرب وتعزف فيها الالحان ويشرب الناس فيها أصناف الشراب وتقدم أنواع الماكل وهي لا تخلو من المتطربين والمتنزهين مثل دير مريحنا الذي وصفه الشابشتي بان «له بناء الي جانبه ينزله المجتازون فيقيم لهم الضيافة »(٢٦) كمما وصف دير الشياطين بأنه «من مطارح أهل البطالة ومواطن ذوي الخلاعة »(٧٧) ودير مارسرجيس بالقرب من عانة يقصده الناس من هيت وغسها للتنزه فيه وهو يحتوي على كل ما يحتاج اليه أههل التطرب والتفرج (٢٨) ، (دير الزعفران) الذي قــال عنه ياقوت انه «دير فرح نزه لاهل اللهسو به مشاهد» (۲۹) ، و (دير صباعي) في شرقي تكريت وهو نزه مليح فيه مقصد لاهل الخلاعة (٣٠) و (دير قنسري) على شاطيء الفرات ٣١١) • ودير مريحنا الى جانب تكريت على نهر دجلة «مطروق مقصود وينزل به المجتازون ولهم فيه ضيافة» ٣٢١) -الاحتفال ويدخلون السوق التي كانت تقام فيه أيضا ثم ينصرفون بعد ذلك (٢٥) -

<sup>(</sup>٢٥) العمري: مسالك الابصار جا ص٢٨٧٠

<sup>(</sup>۲۱) الشابشتي: الديارات ص١٠٩٠

<sup>(</sup>٢٧) الشابشتي: نفس المرجع السابق ص١١٧٠

<sup>(</sup>۲۸) الشبابشيتي: نفس المرجع السبابق ص١٤٧٠

<sup>﴿(</sup>٢٩) باقوت: معجم البلدان حِرَّ ص٦٦٣ ، وهو قرب جزيرة ابن عمر تحت قلعة الردمشت في لحف جبل والقلعة مطلة عليه ولأهله ثروة ·

حن اللؤاد الى ديسر تكريت الى صباعي وقس الدير عفريت (٣١) وقرأ ياقوت في هيكله:

اَمَا هُمْ قَنْسَهُ مَ كَفَرَ بِكُ نَا هُمُ لَيْ كَانَ بِالْدَنِيا يَلَـدُ ويطرب قلا زلت معمورا ولازلت آهلا ولا زلت مخضرا تـزار وتعجب

٠ (٣٢) ياقوت نفس المرجع ص٨٨٨٠

<sup>﴿</sup> ٣٣) ياقوت: نفس المرجع السابق ص٧٠١٠

ومن امكنة المسلمين التي كان يجتمع اليها الناس في مواسم الاعياد والربيع (تل التوبة) مقابل مدينة الموصل الذي وصفه ابن جبير في رحلته ١٨٥هـ/١٨٥ م ١١٨٥ م فقال ان في هذا التل بناء عظيما هو رباط يشتمل على بيوت كثيرة يضم الجميع باب واحد وفي وسط ذلك البناء بيت ينسدل عليه ستر ينغلق دونه باب كريم مرصع كله ١٣٧١، فيخرج الناس الى هذا الرباط كل ليلة جمعة ويتعبدون فيه (١٣١) وقال عنه ياقوت «انه تل فيه مشهد يزار ويتفرج فيه أهل الموصل كل ليلة جمعة» وهناك الآن مشهد محكم البناء اقامه أحد المماليك من ليلة جمعة» وهناك الآن مشهد محكم البناء اقامه أحد المماليك من الكثيرة وفي زواياه الاربع أربع شمعات تزن كل واحدة بخمسماية رطل مكتوب عليها اسم الذي عملها واهداها الى الموضع» (٣٠٠) - كما ذكر الفارقي حصن الهتاخ قرب ميافارقين وهو مطل على مروج وأراض مزهرة في أيام الربيع يسنه الناس اليه فيقيمون فيه ويتفرجون ويتصيدون ويلازمون الاكل والشرب والصيد أياما،

<sup>(</sup>٣٤) رحلة ابن جبير ص٢١١، ذكر: انه كان الموضع الذي وقف فيه النبي يونس،. كما قمال ٠

<sup>(</sup>۳۵) رحلة ابن جبير ص٢١٢٠

<sup>(</sup>٣٦) الفارقى: التأريخ ص٨٨٠

#### القصال السادس

### الطبقات الاجتماعية

- 1 ـ معنى الخاصة والعامة •
- ٣ ـ أشهر الاس في بالاد الجزيرة الفراتية خلال القارن السادس الهجري ٠
  - ٣ ـ الطبقات الاجتماعية
    - أ ـ طبقة الخاصة ٠
  - ب ـ طبقة العامة وفئاتها:
  - ١ ... فئة الخدم (الجواري والرقيق والخصيان) -
    - ٢ \_ قئة الجند •
    - ٣ ... فئة العمال •
    - ٤ \_ فئة التجار •
    - ۵ ــ فئة اللصوص والسراق وقطاع الطرق •

#### الفصل السادس

#### الطبقسات الاجتماعية

نشأ مجتمع الجزيرة الفراتية من تجمع وحدات من العشائر المتي كانت تستمد جذورها من القبائل العربية التي اتجهت صوب هذه المنطقة قبل الفتوح الاسلامية وقد ضمت كل عشيرة عددا من الاسر التي ارتبطت فيما بينها بروابط الدم والجيرة والقرابة وأقامت هذه العشائر في القرى والمستوطنات التي صارت فيما بعد مدنا كبيرة مثل الموصل وأربل وآمد والرها وميافارقين وأصبحت كبوتقة حلت فيها مختلف العناصر والقوميات ، بالاضافة الى كثرة الرقيق الذي أدى الى اختلاط الدماء والثقافات وقد تغلب العرب بالتفوق على العناصر الاخرى ، وخاصة بعد التطورات التي مرت بها المجتمعات في عهد الدولة العباسية واستيلاء الاتراك على السلطة ثم تسلط البو بهيين والسلاجقة على الحكم .

ونتيجة لذلك فقد ضعف التمييز الاجتماعي القائم على العنصر أو القومية وظهرت مصطلحات جديدة للتعبير عن التنظيم الطبقي الجديد مثل الخواص والاعيان والكبراء من جهة والعامة والعوام والسوقة من الجهة الاخرى \*

ولابد لنا قبل دراسة الطبقات الاجتماعية في هذه الفترة التأريخية أن نستعرض المفاهيم التي تدل على التمايز الطبقي و تضع الاساس للطبقات الجديدة ، فالخاصة تعرف بأنها خلاف العامة ١١ والخاصة همم أصحاب الخليفة أو الامير ومن رجمالات الدولة البارزين كالوزراء والكتاب والقصادة والاشراف ١١، والقضاة والشهود ١٦، كما يضاف اليهم بعض المقربين من أهل الفن الموهو بين والعلماء والادباء والفقهاء (١) •

ويختلف هـؤلاء الخاصة من حيث النفوذ والسـطوة باختلاف الامراء والملوك، واختلاف الظروف المحيطة بهم(٥)، أما الاعيان فهم كبراء القوم وعلية القوم هم الافاضل(٢) • وهذه العلية هم جزء من الخاصة وقد ذكر المؤرخ ابن الساعي عشرات من أعيان الفقهاء والصوفية(٧) ممن ينتمون الى مدن الجزيرة الفراتية ، كما أشار الى وجوه الناس من الولاة والفقهاء والصوفية(٨) • وجاء عند القاضي ابن خلكان في كتابه (وفيات الاعيان) سير الكثير من الاشخاص ذوي الحرف المختلفة والدرجات الاجتماعية المتباينة بينهم السلاطين والملوك والامراء والوزراء والعلماء والكتاب والشعراء والصوفية

<sup>(</sup>۱) استماعيل بن حماد الجوهري: تاج اللغة وصنحاح العربية، جه ص١،١٩٩٣بن. منظور: لسان العرب ج١،١٩٠١ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج٧ ص ٤٠ ، ٢٧٦ ، ج٨ ص ٢١ . ١٩٠ ، ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١٠ ص٨٥ ٠

<sup>(</sup>٣) قدامة بن جعفر : نقد الشمعر ص٤١ ، الصابي : رسوم دار الخلافة ص٢١ .

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر جه ص ٨٤٠

<sup>(</sup>٥) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي جه ص٢٧٠

<sup>(</sup>٦) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تأج العروس من جواهر القاموس جه ص ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٧) ابن الساعي: الجامع المختصر ج٩ ص١١٩٠٠

<sup>(</sup>٨) ابن الساعي : نفس الرجع السابق ص٢٥٩٠

وغيرهم وكلهم طبقا لعنوان الكتاب من الاعيان (١) ، وقد عاش قسم منهم في مدن الموصل وآمد ونصيبين وسنجار والرقة وميافارقين. -

أما كتاب التاريخ المذيل به على تأريخ ابن السمعاني من أهل القرن السادس الهجري الذي وضعه المؤرخ ابن الدبيثي (١٣٧هـ/ ١٢٩م) فقدد ذكر مئات الاشخاص بينهم الفقهاء والصوفية والمقرئون والمدرسون والموسرون من ذوي الاموال وكل هؤلاء من الاعيان(١٠) وضم كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب الذي وضعه عبدالرزاق بن الفوطي البغدادي أشخاصا يعتبرهم المؤلف بأنهم من أعيان العصروقادته وبينهم كثيرهمن أستوطن الموصل وأربل ومدن الجزيرة الاخرى(١١) "

أما العامة فهم السواد الاعظم من الناس(۱۲) ، ويختلفون عن الخاصة بكثرة عددهم وبكونهم ليسوا من أصحاب السلطة • ومن معاني العامية السوقة التي يقول عنها الجوهيري (٣٩٦ه/ ١٠٠١م «خلاف الملك • والسوقة من الناس من لم يكن ذا سلطان ، الذكر والانتى في ذلك سواء ، والجمع السوق وقييل أوساطهم(۱۲) «أي أنهم الرعية التي يسوقها الملوك أو التي يسوقونها فتنساق لهم»(۱۱) ويميز المؤرخ سبط ابن الجوزي بين العوام والخواص بقوله : في سنة ١٨٥ه/ ١٨٥ م ويسمى ابن العبري العوام التي وردت عند سبط ابن الجوزي (بالعامة) أو (عامة الموصل) فيقول

<sup>(</sup>٩) ابن خلكان: وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان •

<sup>(</sup>۱۱) ابن الفوطي: تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج٤ (تحقيق الدكتور مصطفى جواد) •

<sup>(</sup>۱۲) ابن عسّاكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام أبي الحسن الاشعري (۱۲) دنشر المقدسي دمشق ۱۳۵۷هـ) ص۳۳۱ ٠

<sup>(</sup>١٢) الجوهري: تأج اللغة وصحاح العربية ، ج٤ ص١٤٩٩ ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن منظور : لسان العرب جرًّا ص١٧٠٠

في هذه السنة المذكورة حاصر صلاح الدين الايوبي الموصل فبذل (العامة) نفوسهم غيظا وحنقا عليه ، وقال أيضا وكان (عامة الموصل) يعبرون دجلة ليقاتلوه (۱۷) • وفي مدينة ميافارقين حصلت اضطرابات سنة ٤٨٧ه / ٩٤٠ م فجمع الحسن أبو نصر الشاعر الفارقي تلامذته وجمهرة من السوقة والرعاع والشباب والجهال ليحفظ المدينة (۱۲) •

وذكر الفارقي ، ان أبا الريحان من أهل مدينة آمد ، كانت له عصبة وجوقة واتباع ، وقد اتفق مع أبي العسن احمد بن وصيف البزاز من مقدمي سوق البز ، وكان له مثل هؤلاء على ما يبدو ، وشرعوا في حفظ البلد والناس والنظر في أحوالهم(۱۱) ، ويصف ابن جبير ، أهل مدينة دنيصر سنة ٥٨٣هـ/١١٥٥ م فيقول ، فيهم السوقة والملوك والغني والصعلوك ، وأوضح بأن الصعاليك ، انما هم الفقراء من الناس (۱۸) .

وجاء ان الاعيان ، قد يعارضون حكم الامراء الاتابكيين والاراتقة والايوبيين فأشار ابن العبري ، الى قتل الملك الاوحد نجم الدين أيوب سنة ٢٠٢هـ/٢٠٢م كثيرا من أعيان مدينة خلاط للتمردهم عليه (١٠) .

وذكر صاحب الكتاب الموسوم بدانسان العيون في مشاهير سادس القرون» ، طوائف من الناس في مدينة أربل في هذه الفترة ، أطلق عليهم «بياض الناس»(٢٠) والمقصود هنا خلاف ما يقال «سواد الناس» أي عامتهم على أقرب الاحتمال •

<sup>(</sup>١٥) أبن الغبري: تاريخ مختصر الدول ص٢١٩٠

۱۱۱) الفارقي: التاريخ ص ۲۳۲ .

<sup>(</sup>١٧) الفارقي: نفس المرجع ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۸) رحلة أبن جبير ص٢١٦٠ :

<sup>(</sup>١٩) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٢٨٨٠

<sup>(</sup>٢٠) مجهول : انسان العيون في مشاهبر سادس القرون ص٣٠٠٠٠

وهناك عائسلات كبيرة ظهرت شهرتها في القسسرن السادس الهجري ، على انها من الاعيان والكبراء ، وقد استوطنت مدن الجزيرة الفراتية ، وظهر من بينها الفقهاء والعلماء والشعراء والكتاب والسياسيون والتجار والوعاظ والمحدثون والقضاة والمعدول ، وأشهر هذه الاسر(۲۱):

### ١ - أبناء الأثير:

وقد نرحوا من مدينة جزيرة ابن عمر واستوطنوا الموصل وكان أبوهم الاثير عالما وكاتبا ، وتقلد عدة مناصب في دواوين الانشاء واشتهر من أولاده أربعة أشار اليهم ياقوت بقوله «كل منهم امام» (۲۲) وهم مجدالدين أبو السعادات (٤٤٥-٢٠٨ه) وهو فقيه ومحدث وقد صنف عدة كتب في التفسير والحديث والنحو والحساب، كما كان مستشارا سياسيا ، اعتمد عليه الاتابكيون في تقرير الامور •

والآخر هو المؤرخ عزالدين بن الاثير (٥٥٥-٦٣٠هـ) وهو من أعلام التأريخ وصاحب الكتاب المعروف باسم «الكامل في التاريخ» ولهذا الكتاب منزلة عظيمة لدى المؤرخين ، فقد كان ولا يزال تراثا أسلاميا خالدا في التاريخ امتاز بدقته وأمانته ، وكتابه الاخر الذي وضعمه لاتابكة الموصل باسم «التاريخ الباهسس في الدولة الاتابكية بالموصل» وغيرهما من المؤلفات .

ومن أبناء الاثير ، الوزيس ضياءالدين بن الاثسير (٥٥٥ مـ ٦٣٧هـ) الكاتب المشهور وصاحب كتاب «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» • ومعمد بن ضياءالدين بن الاثير (٥٨٥ مـ ٢٢٣هـ وقد

<sup>(</sup>٢١) راجع عنها: سعيد الديومجي: الموصل في المعهد الاتابكي ص٦٦-١٠٨٠

<sup>(</sup>۲۲) ياقوت: معجم البلدان ۲۰/۹۷۰

وضع عدة تصلانيف وأهمها «نزهة الابصلار في نعت الفواكه والاثمار»(٢٣) -

#### ٢ ـ أبناء يونس بن منعة :

وأصلهم من أربل ، وكان جدهم رضي الدين يونس بن معمد ابن منعة بن مالك الاربلي (٨٠٥-٥٧٦هـ) شاعرا وفقيها ، وظهر من آل منعة ، جماعة من الفضلاء انتفع بهم أهل البلاد وقد قصدهم المريدون من أنحاء العالم الاسلامي وأشهرهم :

عمادالدین بن یونس (٥٣٥-٨-٦هـ) شغل التدریس في عدة مؤلفات سدارس في الموصل ، و تولی قضاء الموصل و وضع عدة مؤلفات وقصده الفقهاء والعلماء من مختلف الاقطار (٢٠) ، ومنهم أيضا ، كمال الدین بن یونس (٥١٥-٣٣٩هـ) الذي ذكره ابن خلكان ، فقال بأنه كان متضلعا بأربعة و عشرین علما (٢٠) وقد تعاظمت شهرته في نفوس علماء و فقهاء عصره مما جعل طلاب العلم یشدون الرحال الیه للانتفاع به ، وقد تخرج علی یدیه جمهرة كبیرة من فقهاء و علماء بغداد و أربل و دمشق و غیرها من البلاد الاسلامیة (۲۲)،

وكان شرف الدين بن كمال الدين بن يونس (٥٧٥ ـ ٦٢٢هـ) غزير المادة متفننا بالعلوم وتخرج به خلق كثير - أما تاج الدين بن رضي الدين بن عماد الدين بن يونس (٥٩٨ ـ ١٧١هـ) فكان فقيها وقد عين قاضيا في بغداد (٧٠) -

الركا) ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص٧٤٧ــــ ٣٤٨ ، جا ص٥٨١ــــــ · ١٦١ ·

<sup>(</sup>۲٤) أبن الاثير : الكامل ج١٢ ص١٢٣ .

ا(۲۵) ابن خلكان : وفيات الاعيان جـ٤ ص٣٩٦ـــ٠٠ ، انظر ايضا : سوادي عبد محمد : امارة الموصل ص١٨٤ــ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ج٢ ص٣٣٨٠٠

<sup>(</sup>۲۷) ابن خلكان : وفيات الاعيسان جا ص٤٧٧ ، السبكي : طبقات المشافعية الكبرى جه ص٧٧

#### ٣ ــ أبناء بلدجي (٢٨):

وكان جدهم من كبار امراء الدولة السلجوقية (٢١) ، وأشتهر منهم ، أبو معمد معمود بن مودود بن معمود البلدجي الموصلي (٣٥٥-٣٢٣ه) الذي كان عالما وكانت له مدرسة في الموصل تعرف باسمه ، وقد تخرج على يده اناس كثيرون ، وعبدالله بن معمود البلدجي أبوالفضل مجدالدين (٩٩٥-٣٨٣هـ) الذي كان من كبار الفقهاء وعبدالدائم بن معمود البلدجي (٤٠٢-١٨٠هـ) الذي تقلد شغل وظيفة التدريس وعبدالعزيز بن معمود البلدجي الذي تقلد القضاء في الموصل وغيرها من المدن ، كما أنه كان فقيها وعالما بارعا ،

### ع ـ أل الشهرزوري:

وأصلهم من شهرزور حيث كان جدهم القاسم بن المظفر بن علي بن قاسم الشهرزوري قد أنجب أسرة علمية ظهر منها عشرات الفضلاء الذين اشتهروا بمختلف العلوم والآداب • وقد أشار اليهم ابن خلكان بقوله : «وكان من أولاده وحفدته ، علماء نجباء كرماء، تالوا المراتب العلمية وتقدموا عند الملوك وتحكموا وقضوا ونفقت أسواقهم وتقلدوا القضاء في مدن الجزيرة والشام الى الان من نسله جماعات من الاعيان والقضاة بالموصل»(۳۰) • وكان أشهرهم أحمد بن القاسم الشهرزوري (٣٥٤–٨٥١هه) الذي لقب به «قاضي الخيافقين» بسبب توليه القضاء بعدة مدن من بلاد الجزيرة • والمرتضى عبدالله بن القاسم الشهرزوري (٥٢٥–١١٥هه) وتولى

<sup>«(</sup>٢٨) نسبة الى مدينة (بلك) شمال الموصل ·

٢٩٠) الحسيني: اخيار الدولة السلجوقية ص٣١٠ .

ير٣٠) ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص٤٢١ ٠

القضاء في الموصل ، وله شعر رائتن (۱۲۱) ، وكمالالدين معمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر بن عبدالله بن القسامية وقد ولاه نورالدين الشهرزوري (۲۹۶-۷۷هم) قاضي القضاة ، وقد ولاه نورالدين معمود بن عمدادالدين زنكي ، قضاء الديار الشامية والنظر في أوقافها ، وكانت له عدة وقوف منها مدرسة بالموصل و نصيبين، وقد كانت له مكانة رفيعة عند السلطان صلاحالدين الايوبي (۲۷۰ موممد بن معمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر بن علي قاضي القضاة معيي الدين الشهرزوري (۲۶۵-۵۸۱هم) تقلد قضاء الموصل وشغل وظيفة المتدريس بمدرسة أبيه كمال الدين والمدرسة النظامية ، وقد قربه الاتابك عزالدين مسعود بن عمادالدين زنكي صاحب الموصل و وكان «ذا ثروة طائلة ينعم بها على الفقهاء والادباء والشعراء» (۳۳) وعلي بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري والشامية ،

ولكن أشهر آل الشهرزوري ، هو القاسم بن يحيى بن عبدالله ابن القاسم أبو الفضائل الشهرزوري (٣٤٥-٥٩٩هـ) الذي كان سفيرا بين صلاح الدين الايوبي والخليفة العباسي ، وقد ولى القضاء في الشام والموصل ، وقلده الخليفة قضاء القضاة فأصبح بذلك «أقضى القضاة» في الدولة العباسية وهي وظيفة كبيرة تتصل بالقضاء وتقابل وظيفة وزير العدل في الوقت الحاضر ، وفوض اليه النظر بأوقاف الشافعية والحنفية وكان فقيها فاضلا ذا ثروة عظيمة •

#### 0 \_ أبناء مهاجر:

وهى من الاسر العلمية ، وكان جدهم يشتغل بالتجارة فنشأ أولاده علماء وتجارا ، وأشهرهم ، أبو القاسم على بن مهاجر الذي

<sup>(</sup>٣١) ابن خلكان : نفس المرجع السابق ج٢ ص٢٥٣ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن خلكان : نفس المرجم السابق جا ص٤٧٦ــ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣٣) السبكي: طبقات الشافعيّة الكبرى جد ص ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ٢٩٨ ٠

أسس دار الحديث المهاجرية في الموصل (٣٤) • ومعمد بن مهاجر المتوفي (٢٠١هـ) الذي كان تاجرا وشاعرا ، وقد بنى مدرسة فوق دار العديث المذكورة (١٥٥) ومعمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر شرف الدين أبو المظفر الموصلي (٢١٥هـ-١٦هـ) واشتغل بالتدريس في عدة مدارس بالموصل (٣٦) •

#### ٣ - أبناء هبل:

وأصلهم من بغداد ، ولكنهم استوطنوا الموصل وأشهرهم : الطبيب ، مهدنبالدين علي بن أحمد بن علي بن هبل (١٥٥- ١٠٠٠) وكان الناس يترددون اليه للانتفاع به وله كتاب اسماه المختار في الطب» وهو يقع في أربعة مجلدات (٣٧) -

#### ٧ ـ أسرة النقيب:

وهي من الاسر العريقة في الموصل ، وقد أنجبت أعلاما في العلم ، والدين والادب والسياسة ومنهم الشريف ضياءالدين أبو عبدالله أريد بن محمد بن عبدالله الحسيني نقيب العلويين بالموصل توفي سنة (٣٦٥هـ) (٣٨٠ - والمرتضى بن محمد بن زيد المتوفي (٢٠١هـ) وقد شغل وظيفة وزير الاتابكة (٣٦٠ وابن شداد الموصلي (٣٩٥ - ٣٦٢ هـ) وله عدة مؤلفات تأريخية أهمها كتاب «النوادر السلطانية

<sup>(</sup>٣٤) ابن الساعى: الجامع المختصر جه ص١٥٢-١٥٣٠

<sup>(</sup>٣٥) السبكي : طبقات الشَّافعية جه ص٣٢٠

<sup>(</sup>٣٦) الذهبي : المختصر المحتاج اليه من تاريخ ابن الدبيثي (تحقيق مصطفى جواد بغداد ـ ١٩٥١م) ص١٠٥٠

<sup>(</sup>٣٧) أبن أبي أصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء جا ص٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣٨) ابن أبي أصيبعة : نفس المرجع جا ص٣٠٦، ابن الصابوني : تكملة اكمال الإكمال ((تحقيق مصطفى جواد ـ بغداد ـ ١٩٥٧م) ص٧٥١ـ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>۳۹) آبن خلکان : وفیات الاعیان جا ص۲۵۷ ۰

والمحاسن اليوسمية في سيرة صلاح الدين الايوبي» وغميرها من الكتب (١٠٠) • والمبارك بن الشعار الموصلي (المتوفى ١٥٤هـ) صاحب كتاب «عقود الجمان» الذي يقع في اثني عشر مجلدا (١٠١) • وغير هؤلاء كثيرون من المقرئين والمفسرين والمحدثين والمدرسين والنحويين. والشعراء واللغويين والكتاب ينتمون الى هذه الاسرة •

### الطبقات الاجتماعية:

يمكن القول على ضوء النصوص والحقائق التأريخية المتوفرة لدينا ، ان المجتمع في الجزيرة الفراتية ، خلال القرن السادس. الهجري ، كان مؤلفا من الطبقات الاتية :

## أولا: طبقة الامراء وخاصتهم وحاشيتهم والاعيان والكبراء:

وهي أعلى طبقة اجتماعية تستمد قوتها بسبب كونها تمثل. القيادة السياسية والاجتماعية ، وكان الامير على رأسها ويرعى مصالحها وأن كثيرا منهم ، يشغل مناصب كبيرة أو صغيرة في الدولة تدر عليه الاموال •

وجاء في الوصف الذي أورده صاحب كتاب (انسان العيرن في مشاهير سادس القرون) بعيد المولد النبوي الذي كان يجري في مدينة أربل في هذه الفترة، ما يمين هذه الطبقة ويحدد معالمها فقال: «وهناك الاعيان والرؤساء وطائفة كثيرة من بياض الناس حتمييزا عن سوادهم عند ينصبون لها الكراسي بعيدا عن الصعاليك الفقراء من الناس حيث يمد لهم سماطا عاما من الطعام خاصا بهم»(٤٢) -

<sup>(</sup>٤٠) ابن الصابوني: تكملة اكمال الاكمال ص٢٠٥\_٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>٤١) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٢ ص٣٩٥ ٣٩٦ ، ج١ ص٣٤٦ ٠

<sup>(</sup>٤٢) مجهول: انسان العيون في مشاهير سادس القرون ، الورقة ٣٠٠٠

وكانت هذه الطبقة الممثلة بالاعيان والرؤساء وعلية القوم، 
تمتلك الوسائل التي كانت تؤهلها للحكم ومقاومة الغزاة، فتتصدر 
الحركات السياسية والفتن وتقود الثورات ضد الامراء وضد 
مناوئيهم (٣١)، فيشير ابن الاثير الى محاولة الملك الاشرف استبقاء 
بعض عسكرة في مدينة خلاط التي احتلها سنة ٤٠٢ه/١٠٥ غير 
أن أهلها، اخرجوا هذه العساكر حال مغادرة الملك الاشرف لمدينتهم، 
ثم احتلت مرة أخرى وأسر جماعة من أعيان البلد الذين كانوا 
يسيرون هذه المقاومة على ما يبدو بوجه الملك الاشرف وقد سفروا 
الى ميافارقين وسجنوا هناك، كما قتل أكثرهم (فذل أهل خلاط) ثم 
تفرقت كلمة «الفتيان»(١٤)، وكان الحكم اليهم وكفى الناس شرهم 
فانهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكا ويقتلون اخر والسلطنة عندهم 
فانهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكا ويقتلون اخر والسلطنة عندهم 
فانهم كانوا قد المحكم لهم واليهم»(٥٤)، •

أما الفقهاء والوعاظ والقراء والمحدثون والصوفية ، فكانت تضفي عليهم منزلتهم الدينية ، أهمية خاصة لتجعلهم في مصاف طبقة الاعيان والخاصة ذلك لان الدين كان أهم منظم للحياة

<sup>(</sup>٣٤) وفي أغلب الاحيان كانت طبقة الاعيـــان والخاصة ، تنجد الامير وتحميه وتدافع عنه ، اذا تعرض لخطر ما ٠

<sup>(</sup>٤٤) جاءت هذ اللفظة من الفتوة ، وهي النظام الذي أوجده الخليفة الناصر لدين الله العباسي ٥٧٥-٢٦٣ه ، وكان له طقوسه الخاصة ومراسيمه التي لابد من أداثها لمن أراد الدخول في فتوته ، كما كان للفتيان واجباتهم وحقوقهم تجاه السلطة والناس ولهم ملابسهم الخاصة بهم وقد سى تأثير هذا النظام الل مدن الجزيرة ، فظهر الفتيان الذين لم يكونوا خاضعين لنظام يقيدهم (ابن الاثبر): الكامل ج١٢ ص١٨١ ، ابن المعمار: الفتوة (تحقيق مصطفى جواد رمحمد تقي الدين وعبد الحليم النجار سبغداد ١٩٦٠) ص١٤٠ ١٤٧ وانظر مصطفى جواد ، الفتوة والفتيان قديما سمجلة لغة العرب ص١٤١ المجمع والمطمي العراقي العدد ١٤٠ ، مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار ص١٥-٥٥ ، المستمرة بن الفتسوة والخليفة الناصر سفيمن كتسباب المنتقى من دراسات المستشرقين ص١٥٠٠ ،

٠ (٥٤) ابن الاثير: الكامل ح١٦ ص٢٧٤\_٥٠

الاجتماعية ، هـذا فضلا عن ان كشيرا من هؤلاء كانـوا من طبقة الاعيان والخاصة (٤٦) •

### ثانيا: طبقة العامة (العوام والسوقة والسواد والصعاليك):

وهم اوسع الطبقات واخترها عددا في المجتمع ، وتسمى أحيانة (طبقة السواد) وتضم اليها الناس من مغتلف المهن والحرف والصنائع وكذلك الفلاحين و«الزناطرة»(۱۷) و«الاحداث»(۱۵) و«الصعاليك»(۱۹) ولم تكن لها امتيازات معينة سوى ما يقع عليها من الواجبات ، كدفع الضرائب والمخدمة العسكرية م

وتتكون هذه الطبقة من فئات عديدة أهمها :

### ا \_ فئة الغدم (الجواري والرقيق والغصيان):

وكانوا رقيقا واحرارا ، نساء ورجالا ، ومصدرهم الحروب ، فهم كل من يقع أسيرا ، يذكر اسامة بن منقذ ان أباه قد غنم عدة من الجواري الافرنج(٥٠) وذلك أثناء الحروب الصليبية \* كما

<sup>(</sup>٤٦) مجهول : انسان العيون الورقة ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٤٧) وهم طبقة معينة من سكان المدن مولعة بتحريك الفتن والقلاقل •
انظر: أبو شامة :كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية
(تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد أحمد \_ القاهرة \_ ١٩٥٦) ج١ قسم ١
ص٥٨ حاشية رقم (٥) : وذكر : «ان نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي
كان يراسلهم ويستميلهم في تسليم دمشق» ، مما يدل على تأثيرهم في الحياة .
الاجتماعية والسياسية •

<sup>(</sup>٤٨) ويسميهم ابن الاثير: - احداث البلد - التاريخ الباهر ص١٠٧ وهم رجال الشرطة المكلفون باخماد الفتن والاضطرابات وعقاب مثيري الشغب أو هم رجال الحرس الاقليمي في العصور الوسطى (أبو شامة: الروضتين ص٥٨. حاشية رقم ٤) .

<sup>(</sup>٤٩) وهم فقراء الناس ومن على شاكلتهم · انظر : رحلة ابن جبير ص٢١٦ ، مجهول : انسان العيون ، الورقة ٢٠٦٠ ·

<sup>(</sup>٥٠) اسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص١٣٠٠

كانوا يحصلون عليهم بواسطة التجارة مع مصادر الرقيق ، أشار اليونيني الى تاجر الجواري الذي كان يجلب بضاعته الى بلاد الجزيرة الفراتية في هذه الفترة(١٠) -

### ٢ \_ فئة الجند (الاجناد):

وكان تأثيرهم الاجتماعي واضحا على الرغم من انهم كانوا يؤلفون بمجموعهم وأصنافهم المتعددة وفرقهم ورتبهم ، جيش الامارة ، إذ غالبا ما يستغلون فرصة الضعف السياسي أو موت الامير لاحداث الفوضى والاعتداءات على الناس وأعراضهم وأموالهم وحياتهم ، فيذكر ابن الاثير ان بدرالدين لؤلؤ كان يحسن الى جنده ويكرمهم ، فلما سمع جند باقي في القلاع ما وصلهم من الاحسان والزيادة رغبوا كلهم في التسليم اليه ، فسير اليهم النواب واتفقت كلمة اهلها على طاعته والانقياد اليه(۱۰) وقال أيضا، انقلاع العقر والشوش وجل صورا سلمت الى نواب الملك الاشرف ، أما باقي القلاع فان جندها أظهروا الامتناع من ذلك(۳۰) \*

#### ٣ ... فئة العمال:

الاحرار منهم والرقيق ، فالاحرار كانوا ذوي المهن والصنائع والمزارع للاشتغال في دكاكينهم أو مزارعهم فقد جاء ان في الموصل في نهاية القيرن السادس الهجري تسعمائة وثمانون خانا للحياكة وخمس وسبعون الف (جومة) للحياكة ومائة وعشرون بزارة (معصرة للزبوت) ومائة وعشرون قيصرية وسيتة وثلاثون سوقا وثمان واربعون وخمس عشرة حانوتيا وثمان وستون رحى

<sup>(</sup>٥١) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٤١٩٠٠

<sup>(</sup>٥٢) ابن الاثر : الكامل في التاريخ ج١٢ ص٣٤٦٠

<sup>(</sup>٥٣) ابن الاثير: نفس المرجع السَّابق ص٣٤٥٠

على الماء ومانتان وخمسون دولاب على دجمة ومائتا حمام واربعة الاف وعشرون مسدارا للطحن (وهي طاحونة تسدور بواسطة الدولاب) ١٥٥١ وهذه المرادق وغيرها و حلها تعتاج بطبيعة الحال اللي ايد عمله لابد من توفرها وهي متوفرة فعلا ، واغلب الظن ، ان العمال الذين كانوا يشتغلون فيها احرارا ورقيقا ، يدل عليه توسع تجارة الرقيق وانتشارها م

### ع ـ فتة التجار على مغتلف أصنافهم :

فمنهم (الخزانون والركاظون والمجهزون) (٥٠) وكانت لهم أسواق خاصة انفرد كل نوع منها بصنف معين من التجارة ومنهم أيضا الباعة مثل: البزازين والعطارين وغيرهم ، وينقسمون الى باعة ثابتين وباعة متجولين ومنهم الدلالون (٢٠) والسماسرة ، الذين كانوا على ما يبدو يشكلون فئة مؤثرة في المجتمع ومن السماسرة في مدينة ميافارقين أبي بكر محمد بن جري ، الذي قال عنه الفارقي ، بأنه كان ذا مال ويسار (٧٠) ، كما ذكره ابن شداد فقال «أنه رجل من أكابر التجار ومتقدميهم ، وكان سمسارا » (٨٠) .

<sup>(</sup>٥٤) الخطيب العمري : منهل الاولياء جا ص٦٠ ، ياسين بن خيرالله العمري : منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء ص٦٦ ٠

<sup>(</sup>٥٥) الخزانون: الذين يشترون البضاعة ويخزنونها، والركاظون: الذين يسافرون مع البضاعة ويحافظون عليها حتى وصولها، أما المجهزون: فهم الذين يقبضون البضاعة والتي تصدر اليهم فيتولون بيعها • انظر: (الدمشقى: الاشارة الى محاسن التجارة ص٤٥-٢٥) •

<sup>(</sup>٥٦) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٤١٩٠٠

<sup>(</sup>٥٧) الفارقي : التاريخ ص٥٦ ١٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن شدّاد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشمام والجزيرة \_ مخطوطة - الجزيرة \_ الورقة ٨٨٠ ٠

#### ٥ ـ فئة اللصوص والسراق وقطاع الطرق :

ومن احترف مثل ذلك حيث يوجد منهم الكثير في المدن الكبيرة: وغيرها ، وقد وصفت مدينة برقعيد الواقعة الى جنوب مدينة نصيبين, بأن أهلها يضرب بهم المثل في اللموصية وقطع الطرق(٥٩)

وهناك فئتان أخريتان ، ترد الاشارة اليهما ، وهم الهاشميون، وأمراء المماليك ، ولكن لم تقدم المراجع معلومات مفصلة عنهما ، فقد ورد عن الهاشميين انهم كانوا أعلى طبقة اجتماعية في العراق، في القرن السادس الهجري ، بسبب قرابتهم من الخليفة العباسي، رئيس الدولة الاعلى ونسبهم الرفيع الذي يربطهم بالنبي كما جاء عنهم أيضا ، انهم كانوا ينتظمون في نقابتين ، نقابة العباسيين، ونقابة الطالبيين (۲۰) • أما في بلاد الجزيرة الفراتية ، فقد تقلد بعضهم مناصب مهمة في الامارة ، فأشار اليونيني الى محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن سلامة المعروف بابن زبلاق الذي عينه بدرالدين، لؤلؤ صاحب الموصل كاتبا للانشاء في ديوان الموصل وكان سيدا لؤلؤ صاحب الموصل كاتبا للانشاء في ديوان الموصل وكان سيدا المعتقون ، وكانوا طبقة حاكمة في بغداد (۲۲) وقد شغلوا في الامارات الاتابكية والارتقية مناصب ادارية ، مثل حكام الاقاليم وأمراء الحرو محافظين للقلاع (۲۲) •

و نتيجة لوجود الطبقات ، وخاصة طبقة الامراء والاعيان ، فقد تركزت الامتيازات والثروات بيد الامير وخاصته من الاعيان

<sup>(</sup>٩٩) ياقوت: معجم البلدان ج١ ص٧١ه٠

<sup>(</sup>٦٠) جعفر خصباك: العراق في عهد المغول الايلخانين ص٢٥٠ــ٢٥٠ ٠

<sup>(</sup>٦١) اليونيني : ذيل مرآة الزمان جا ص١٤٥٠

<sup>(</sup>٦٢) جعفر خصباك: العراق في عهد المغول ص٢٥٢٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن الساعي : الجامع المُختصر ج٩ ص٢٤ ، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص٣٥ ٠

والرؤساء وكبار العسكريين والموظفين وقد وردتنا أخبار عن شروات كبيرة كانت بأيدي اناس آخرين من غير الحكام والموظفين، فغي مدينة ميافارقين، أبوبكر محمد بن جري الذي عمل بالتجارة والسمسرة فربح مالا كثيرا(١٤) وابن البهات الذي كان يكسب في التجارة في اليوم الواحد ما يقدر بخمسمائة دينار على ما ذكره الفارقي(٢٥)وفي مدينة آمد الحسن بن على الآمدي المعروف بابن البغل ولفارقي(٢٥)وفي مدينة آمد الحسن بن على الآمدي المعروف بابن البغل والمقار ظاهر البلد وباطنه ما ليس لغيره(٢٦) ما في مدينة الموصل خلال القرن السادس الهجري فذكر ياقوت ، التاجر أبا المعالي عبد السلام بن محمد ابن أحمد الذي كان تاجرا ذا ثروة ظاهرة وجاه عريض في كل بلد يقدم عليه(٢١) مون مدينة تكريت يذكر اليونيني محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد التكريتي التاجر المشهور بسعة محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد التكريتي التاجر المشهور بسعة فضة كثيرة (٨٦) ه

كما جاء عن الامراء الاتابكة بأنهم كانوا يمتلكون الثروات والعقارات الكثيرة ولاقطاعات الواسعة ، وتحدثت المراجع عن هذه

<sup>(</sup>٦٤) الفارقي : النتاريخ ص١٦٥ ، أنظر أيضا ابن شداد : الاعلاق الخطرة الورقة ٨٨ب ٠

<sup>(</sup>٦٥) الفارقي: نفس المرجع السابق ص١٦٦٠

<sup>(</sup>٦٦) الفارقي : نفس المرجع السابق ص١٤٧-١٤٧ .

<sup>﴿</sup>٦٧) ياقوت : معجم البلدان جا ص٩٠٥ــ٩٠٦ ، وقال : «وكان من عادته انه يستصحب جميع أمواله أينما توجه» ٠

<sup>(</sup>٦٨) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٤٨٧ . وجـــاء «وقد جعلت بيده دار الضرب ، حيث ضرب الفضة الى دراهـــم ، كما كان يعمل من الادوية على حسابه مشــل التراييق والمعاجين والاكحال وينفق عليها أمـــوالا طائلة ويفشرقها للثواب، ٠

الاموال وادارتها والاشراف عليها · وكان لاتابكة الموصل من، الاموال والثروة ما جعل ابن الاثير يكثر من الكلام عنها ، وكذلك فعل الفارقي وابن شداد فيما يتعلق بالامراء المحليين في ميافارقين، وآمد وماردين وبأمراء المدن مثل حران والرقة وسنجار وأربل وقلعة جعبر وامتلاكهم للثروات ويقول ابن الطقطقي ان بدر الدين. لؤلؤ صاحب الموصل اهدى الى الخليفة المستعصم بالله كتبا وثيابا ولعائف قيمتها عشرة آلاف دينار (١٦) ·

<sup>(</sup>٦٩) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص٣٣٨٠ ٠

البساب الثساني

الأحوال الاقتصادية والادارية

#### القصيل الاول

# نظام الري والزراعة

١ \_ نظام الري:

١ ــ الأنهار:

أ: نهر الفرات •

ب ـ روافد نهر الفرات •

ج \_ نهر دجلة وروافده ٠

٢ ـ الامطار:

٣ \_ القنوات والعيون والسدود والدواليب والآبار •

٤ \_ الفيضان ٠

٢ ـ الزراعــة:

أ ـ المناطق الزراعية •

ب ــ مناطق زراعية متفرقة •

ج \_ الفلاحون وأسباب هجرتهم •

د ـ انتشار الآفات الزراعية •

### القصسل الأول

# نظام الري والزراعة

### ا ـ نظام الرى :

ان السهل الرسوبي ، الذي يغطي معظم أرض الجزيرة الفراتية ، كان على شكل حوض ضعل ، يمتاز بانحدار تدريجي عام نحو الجنوب ، كما ان له انحدارات جانبية من الشرق والغرب(١)، ويعتبر وادي الثرثار ، المصرف الرئيسي لمياه أرض الجزيرة ، خلال القرن السادس الهجري(٢) \*

ومن المعتقد ، ان منطقة الجزيرة ، كانت ذات تصريف منتظم نحو الجنوب ، وربما كانت تتصل بالفرات ثم انفصلت عنه ، بسبب حركات باطن الارض ، مما أدى الى كسر ورفع قشرة الارض في جدوب المنطقة (٣) \*

وتمعاز منطقة الجزيرة أيضا ، بالتصريف الداخلي (المغلق) وبوجود مستنقعات ، جف بعضها فكون أحواضا ، أصبحت بمرور

<sup>(</sup>١) جاسم محمد الخلف: جغرافية العراق ص٥٣٠

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٢٨١ ٠

 <sup>(</sup>٣) جاسم محمد الخلف: جغرافية العراق ص٥٤٠

الزمن ذات سطح منبسط مملوء بالترسبات التي جلبتها باستمرار المياه الجارية ·

ومن الملاحظ في الجهة الفربية من الجزيرة ، كثرة الكثبان الرملية ، وأحيانا ، تسبب الرياح الشديدة ، تغييرا ملحوظا في مجاري الوديان والانهار ، وذلك بنقلها هذه الكثبان من معلاتها ، فتؤثر بذلك في نظام التصريف العام (٤) •

## ١ \_ الأنهار:

### أ ـ نهر الفرات:

يشق العراق وبلاد الجزيرة الفراتية ، كما هو عليه الآن ، نهران عظيمان ، هما دجلة والفرات ، ولولاهما لكانت منطقة السهل الرسوبي التي تشكل أهم منطقة من أرض الجزيرة ، قطعة من الهضبة الصحراوية الغربية ، ويجرى نهر الفرات في أرض الجزيرة الفراتية ، وذلك بعد خروجه من هضبة آسيا الصغرى (بلاد الروم) والجبال التركية ،

ويقدم لنا ابن رسته صورة جيدة عن منابع نهد الفرات وروافده وتفرعاته في آرض الجزيرة الفراتية تزداد وضوحا اذا اضفنا اليها ما ذكره كل من قدامة ابن جعفر وابن حوقل وجميعهم من أهل القرنين الثالث والرابع الهجريين ، وهذه الصورة لم تتغير خلال القرن السادس الهجري ، حيث حافظ النهد على منابعه واتجاهاته ، فقال ابن رسته «ان الفرات يخرج من بلاد الروم ، فوق موضع يقال له «ابريق» فيقبل مع الشمال حتى يمد بالجزيرة ، فيصير انهارا عظاما» وهي روافده وتفرعاته ، ثم يمضى قائلا :

جاسم محمد التخلف: نفس المرجع السابق ص٥٥٠

«ويصب نهى الفرات بعد دخوله ارض الجزيرة في البطائح»(٥)، وهي مجموعة الاهوار التي تقع في اماكن متفرقة من العراق والجزيرة أما قدامة بن جعفر، فيبدو أكثر دقه في تعيين منبع النهر وتتبع مجراه ، فيذكر عند كلامه عن الاقليم السادس الذي هر اقليم الجزيرة الفراتية ، ان فيه من الانهار ستة وعشرين نهرا ، منها الفرات وأوله من عين في بلد الروم تخرج من منطقة تسمى (جل بروجس) وبعد جريانه يمر غربا في بلاد الروم من حافة جبل يقال له (مسفينا) وينعطف نحو اربعمائة وخمسين ميلا ، ثم يتجه جنوبا وينزل الى بلد الاسلام فيما بين مدينة ملطية وشمشاط في أقصى الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة الفراتية ، وعندئذ يمر بمدينة الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة الفراتية ، وعندئذ يمر بمدينة رهنزيط) ويتجه غربا فيقترب من شمشاط وقلعتها الشهرة وهو لا يزال يمضي باتجاه الغرب حتى مدينة جسرمنبج، وبعد ذلك ينعطف جنوبا فيمر بمدينة بالس والرقة وقرقيسياء والرحبة ، ثم يحيط بمدينة عانة وبعد ذلك يغادرها الى هيت فالانباردى \*

وبينما يشير الهمداني (ت٣٣٤هـ/٩٤٥م) الى ان الفسرات عندما يأتي من بلد الروم ينعطف الى العراق (ويقصد الجزيرة والعراق) في طرف الشام يذكر الاصطخري (ت٤١٦هـ/٩٥٢م) ان مخرج الفرات من داخل بلد الروم الى ملطية ثم الى شمشاط ومدينة

<sup>(</sup>٥) ابن رستة: الاعلاق النفيسة ص٩٧-٤٤ (مجموعة البطائح الاولى تمتد بين واسط والبصرة، كان فيها الكثير من المواقع العالية التي ينكشف عنها الماء وتقوم عليها قرى ومزارع يكثر حواليها القصب ويزرع فيها الرز وغيره) انظر بالاضافة الى ذلك (ابوالفداء): تقويم البلدان ص٣٤٠ أما المجموعة الثانية فهي في موضع يسمى (كسكر) وهي في أرض الجزيرة بالقرب من نهر الخابور ويقهول عنها ابن رستة أن هذه البطائح ثلائهون فرسخا ويحددها على الشكل الآتي: «حد منها جزيرة العرب وحد منها أرض ميسان وحد منها دجلة بغداد وحد منها مصب الفرات والنهروان، الاعلاق النفيسة ص٩٤٠

<sup>(</sup>٦) قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج ص٢٣٣٠

جسى منبج وبالس والرقة وقرفيسياء والرحبة وهيت ثم الانبار (٧) و و نقل ابن حوقل (٣ ١٧ مر ٩٧٧م) عبارات من سبقه في هذا الموضوع فذتب يقول: ان مغرج الفرات من داخل بلد الروم ، الى ملطيه وشمشاط التي ذانت بحوزة المسلمين ، ثم يمر على سميساط و نواحي جسى منبج و بالس والرفة وقرقيسياء والرحبة وهيت ثم الانبار» (٨) م

ويعد الشريف محمد الادريسي نهر العرات بانه من الانهار الستة الكبار التي هي النيل والدجلة والمرات (ومهران والسند وجنجز الهند) و (بغمون الصين) و (جيحون خراسان) - تم يعقب فيقول، ان المرات يخرج من داخل بلاد الروم ومن (حومة نزاله) (١) من الجبال المتصلة (بقالى فلا) ثم يمر في بلاد الروم ويمتد الى (كمخ) ويسس منها الى ملطية وشمشاط (١٠) \* وهذه الاشارات وان كانت ترجع الى القرن الرابع الهجري ، ولكنها ظلت سائدة في القرنين التاليين مع حدوث تغييرات طفيفة ، فيذكر ياقوت في القرن السادس الهجري ، وقد اطلع على هذه الكتابات فأوضع «ان مخرج الفرات فيما زعموا من ارمينية ثم من قاليقلا قرب خلاط ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض الروم ويجيء الى (كمخ) ويخرج الى ملطية ثم الى سميساط وتصب فيه انهار صغيرة مثل (سنجة) و (كيسوم) و(ديصان)و(البليخ) حتى ينتهي الى قلعة نجم مقابل مدينة (منبج)، ثم يسير بمعاذاة بآلس ومنها الى دوسى والرقة ورحبة مالك بن طُوق ، ثم الى عانة وهيت ، فيصير انهارا تسمقى زروع السواد -واكبر هذه الانهار نهر (سورا) و (الملك) ويطلق على الاخير اسم

<sup>(</sup>٧) الاصطخري: مسالك الممالك ص١١-٧٢٠

<sup>(</sup>٨) ابن حوقل: صورة الارض ص١٨٩٠

<sup>(</sup>٩) مساقط المياه ـ الشيلالات ـ ٠

<sup>(</sup>١٠) الشريف الأدريسي: كتاب نزهة المستاق في اختراق الآفاق \_ قسم الجزيرة والعراق \_ (٢٠) مر٢٩

(صرصر) ونهسر (عيسى) بن علي و (كوئسا) و (سسوق أسد) و (السراة) و (الذوفة) ١٠١١، ومما يوّ لد وجود معظم روافد وتفرعات نهر الفرات في آرض الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، استمرارها حتى القسرن الثامن الهجري حيث اشار اليها صاحب مراصد الاطلاع الذي عاش في هذه الفترة فذكر ان نهس الفرات يخرج الى ملطية ثم الى سميساط ، فتصب فيه انهار صغيرة مثل (سنجة) و (كيسوم) و (مرزفان) (١٢) و (البليخ) ثم يتجاوز بالس الى دوسر والرقة شم الى عانة وهيت فيصير انهارا تسقى زروع السواد منها نهر (سورا) وهو أكبرها ، ويعتبر الآن عمود الفرات ، ونهر (الملك) وعيسى) و (كوثي) (١٣) -

ومع ان هذا المرجع قد اعتمد على ياقوت في هذا المجال ، ولكن ما أورده يعزز ما ذهب اليه صاحب معجم البلدان من ان نهر الفرات قد لعب دورا كبيرا في ري وسقي هذه المنطقة وازدهار الزراعة فيها ، بجلبه الخصب الى أرضها ، وهو استمرار لما كان عليه خلال القرن الرابع الهجري فقد اشار الاصطخري والهمداني وابن حوقل والمقدسي الى أهمية النهر في ميدان الري ، مما يؤكده ياقوت وابن سعيد المغربي وأبو الفداء خلال القرن السادس الهجري ، حيث يكثرون من القول بأن المياه واسعة أكثرها من دجلة والفرات يكثرون مما جعلها تعدل في الخصب ، كما كان سكان الجزيرة واهلها رفة بخصبه ، وانها ذات اثمار وزروع ومباخس كثيرة •

ومن الرحالة الذين زاروا المنطقة واطلموا عليها اطلاعا كافيا، ابن سرابيون، فعلى الرغم من انه وضع كتابه في حوالي القرن الرابع الهجري، ولكن المعلومات التي جاء بها تفيدنا حيث

<sup>(</sup>۱۱) ياقوت: معجم البلدان ج٣ ص٨٦٠٠

<sup>(</sup>١٢) مقابل مدينة (ديصان) في الجزيرة الفراتية ، عند ياقوت ٠

<sup>(</sup>١٣) ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع ج٢ ص٣٣٨\_٣٣٩ .

تلقى بعض الطسوء على المترة التي اعقبت وخاصة فتسرة القرن السادس الهجسري ، فيتطسرق الى مسسيرة نهر الفرات بعساد ال يمسسر بمدينه سميسساط ومنها الى جسى منبج وبالس ومدينسه الرقة والمبارك وقم بهن (سعيد) وسرفيسياء والرحية والدالية بم يسير بين الروابي ، فيحادي (جبل القسوس) نم الى مدينة عانمه (والوسه والتووسه) وهي قسرى صغيرة ومنها الى هيت ويذهس من الانهار التي تغذى نهر الفرات أي روافده ، نهر (ارسناس) ويطلق عليه احيانا نهر (شمشاط) وهو ينبع من احدى السلاسل الجبلية ويمر بمدينة (هنزيط) ونهر (لوقية) و (ابريق) وهذان النهران يصبان فيه فوق مصب نهس (ارستاس) المذكور في أسفل مدينة كمخ في الجانب الفربي ١١٠ وبذلك يكون ابن سرابيون قد ذكر انهارا لم يتطرق اليها البندانيون الآخرون ، ظلت موجودة فعلا خلال القرن السادس الهجري(١١٥) ، ويمضى هذا الرحالة ليكتشف بنفسه تلك الانهار التي كانت تصب في الفرات ومنها نهر يقال له (انجا) وينبع من جبل (ابريق) ونهر (جرجانية) • وقد قدر نهر (انجا) بعوالي عشرة فراسخ في الجانب الغربي ، ويصب في هذا النهر رافد آخر يقال له (قباقب) و هو نهر كبير ، تصب فيه انهار كثيرة يبدأ أولها من جوف بلاد الروم من نهر (جيجان) ، فيمر في أقصاه بين جبال وحصون وصحارى ومروج ، فيصب في الفرات من الناحية السفلي من مصب نهر جرجانية بحوالي الثلاثة فراسخ ومن الجدير بالذكر ان على نهر قباقب قنطرة عظيمة تعرف (بقنطرة قباقب) في الجانب الفربي ١٦١ من المحتمل جدا انها اقيمت لغرض الري كتنظيم مجرى المياه وتوزيعها •

<sup>(</sup>١٤) ابن سرابيون: كتاب وصنف ما بين النهرين وبغداد (مخطوطة محفوظة في المتحف البريطاني، نشرها كي لسترنج في مجلس الجمعية الآسيوية الملكية في انكلترة ـ عدد اكتوبر سنة ١٨٩٥) الورقة ٢ ، ٣ ٠

<sup>(</sup>١٥) ياقوت: معجم البلدان ج٣ ص٨٦٠٠

<sup>(</sup>١٦) ابن سرابيون : نفس المرجع السابق الورقة ٤ ٠

وبالاضافة الى ذلك فمن إلانهار التي ذكرها ياقوت مما يصب في الفرات هو نهر (البليخ) الذي يقع في ارض حر"ان من عين يقال لها (عين الذهبانية) (١١١) ويسروى الضياع والرسساتيق والبساتين المنتشرة هناك ثم يسير الى (باجدى)(١٨١) وحصن مسلمة وياجروان والرقة وهي من مدن الجزيرة ، ثـم يصب في الفرات أسفل مدينة الرقة السيوداء ١٩١١) في الجانب الغيربي ويصب في الفرات نهران يجتمعان في موضيع واحد يقال لاحدهما (الخابسور) والاخر (الهرماس) وينبع الاول من عين (الزاهرية) في مدينة رأس العين والثاني من موضع يقال له (طور عبدين) في أرض مدينة نصيبين • ويعرف الهرماس بنهر نصيبين أيضا ، وهو يسقى ضياع رأس العين ويساتينها وعند التقائه بنهر الخابور يصبح نهرا واحدا حيث يروى البساتين والاراضى في شمال قرقيسياء ثم يصب في الفرات في الجانب الشرقى - ويتنرع من الهرماس نهر يقال له (الثرثار) يبدأ من منطقة تفرعات نهر (سكير العباس) (٢٠) ثم يجري في مناطق سهلية خالية بالحضر (٢١) ويقطع جبل (بارما) (٢٢) . ويذكر ابن رسته والاصطخري في القرنين الثالث والرآبع الهجريين معلومات يؤكدها ياقوت في القرن السادس الهجري «ان نهـ نصيبين ينبع من شعب

<sup>(</sup>۱۷) موضع قرب الرقة فيه مشهد يزار وعليه وقوف وغنده عين نهر البليخ الذي يجرى في بساتين الرافقة • ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٧٢٥٠

<sup>(</sup>١٨) قرية كبرة بين رأس العين والرقة فيها سور وبساتين تسقيها عين تنبع من وسطها يشرب منها الناس وما فضل يسقى زروعها • ياقوت : معجم البلدان ج١ ص٤٥٣٠

<sup>(</sup>١٩) قرية من قرى الفرات ، تمييزا لها عن الرقة البيضاء ، وهي من مدن الفرات الكبيرة •

<sup>(</sup>٢٠) وهو اسم للسدود التي تسد بها فوهات الانهر، وهي بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق و ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص١٠٩٠

 <sup>(</sup>٢١) اسم مدينة بازاء تكريت في البرية بينها وبين الموصل والفرات • ياقوت :
 نفس الرجع السابق ج٢ ص٢٨١ -

<sup>(</sup>٢٢) الاصطخري : مسالك الممالك ص٧٧٠

جبل يعرف (ببالوسا) حتى ينبسط في بساتينها ومزارعها ويجعلها انزه مذان ، وخلما يبتعد عن المدينه فانه يروى مباخس ختيرة» وقد ساعد ذلك على انتشار اديرة وصوامع النصارى في تلك المنطقة وان نهر الترثار هو نهسر جار مادته من الهرماس ويسروى البساتين والضياع والمباخس الختيرة ، ويصعه ياقوت بانه «كان نهرا عظيما، عليه فرى وجنان ومادته من الهرماس (نهر نصيبين) وتصب فيه اودية خثيرة ، ويقال ان السفن كانت تجرى فيه »(۲۲) \*

حما يذكر بصورة اكثر وضوحا في موضع اخر من كتابه «بانه واد عظيم ادا خترت الامطار ، فأما في الصيف ، فليس فيه الا مناقع ومياه حاميسه وعيون قليلة ملحة ، وتنصب اليه فضسلات من مياه الهرماس ، ويقال ان السفن كانت تجرى عيه ، وكانت عليه قرى حتيرة وعمارة ، فاما الان فهو كما وصفت»(٢٤) \*

اما صاحب تقويم البلدان فلا يذكر سوى انه «يتشعب من الهرماس الذي يصب الى الفرات ويمر بالعضر في برية سنجار ويصب في دجلة اسفل من تكريت وقيل فوق تكريت بفرسخين»(٢٠) • ويؤكد صاحب مراصد الاطلاع ما كتبه ياقوت من أن «الثرثار واد عظيم بالجزيرة ، يمد اذا كثرت الامطار ، فأما في الصيف ، فليس فيه الا مناقع ومياه حامية وعيون قليلة ، وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة خربت»(٢٦) •

والواقع، ان وادي الثرثار في الوقت الحاضر، هو واه طويل تنتهي اليه وديان كثيرة تنحدر من جبال سنجار وماجاورها، ويبلغ طوله (٣٠٠)كم تقريبا وعرضه (٤٥)كم وارتفاعه يتراوح بين

<sup>(</sup>٢٣) ياقوت: معجم البلدان ٢/ ٢٨١- ٢٨٠

<sup>(</sup>٢٤) ياقوت: نفس المرجع السابق ١/ ٩٢١ ٠

<sup>(</sup>٢٥) أبوالفداء: تقويم البلدان ص٥٠٠٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ١/٢٢٦ ٠

(٢٢٥)م في الشمال الى حوالي مستوى سطح البعر ، بالقسرب من بحيرة الثرثار التي ينخفض قاعها ثلاثة أمتار تقريبا ، تحت مستوى سطح البعر (٢٧) •

# ب ـ روافد نهر الفرات:

كان لنهـــ الفرات روافد مهمـة عديدة في بلاد الجزيرة الفراتية ، فيشكل نهر «البليخ» رافدا مهما من تلك الروافد ، وقد أقام الآمــي الاموي مسلمة بن عبدالملك ، في احــد مواضع هذا النهر ، سدا ارتفاعه في الهواء أكثر من خمسين ذراعا ، وكان الماء يتدفق تحت هذا السد فيشكل تفرعات تسقى بساتين وقرى منطقة الرقة ، ثـم لا تلبث هذه التفرعات ان تصب في نهر الفـرات تحت مدينة الرقة بميل واحد \*

ويقدم ياقوت تفصيلا دقيقا عن هذا السد بقوله: ان مسلمة ابن عبدالملك قد بنى بالقرب منه مغزنا للمياه طوله مائتا ذراع وعرضه مائتا ذراع وعمقه عشرين ذراعا ، معقود بالحجارة ، ويجري تخزينه من احد تفرعات نهر البليخ في كل سنة مرة واحدة ، وعند ملئه ، سيكون كافيا لاغراض السكان وسقى ورى بساتينهم وأراضيهم ، وتبعد مصباته عن النهر بحوالي خمسة اميال(٢٨) .

وعلى الرغم من ان ياقوتا لم يشر الى وجود هذا السد في القرن السادس الهجري صراحة ، ولكن المعلومات التي أوردها في كتابه عنه والتي تعتمد على المشاهدة والمعاينة ، تمكننا من القول باطمئنان ، ان هذا المشروع المهم للري كان قائما في هذه الفترة •

<sup>(</sup>٢٧) جاسم محمد الخلف: جغرافية العراق ص٥٥٠

<sup>(</sup>۲۸) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص ٢٧٨٠

ومن روافد النهر الاخرى ، نهر الخابور الكبير الذي يقع في منطقة من أرض الجزيرة الفراتية ، يصفها ياقوت بقوله : «انها ولاية واسعة وبلدان جمة ـ غلب عليها اسمه فنسبت اليه من بلاد قرقيسياء وماكسين والمجدل وعرابات»(٢١) ومنبع هذا النهر من موضع يسمى رأس العين وسط بلاد الجزيرة ، ومنبعه في الحقيقة من مجموعة من العيون ، ثم ينضاف اليها فاضل نهر الهرماس (نصيبين) ويكو ن مع هذا النهر نهرا كبيرا يمتد فيسقى هذه البلاد ثم ينتهي الى قرقيسياء حيث يصب في الفرات (٣٠٠) ،

وأشهر هذه العيون التي تكون نهر الخابور هي أربعة (عين الآس وعين المرار وعين الرياحية وعين الهاشمية) وفيها فضلا عن ذلك عين يقال لها (عين خسفة سلامة) (٣١) وتجتمع هذه العيون فتسقى المدينة ثم تصب في الخابور (٣٢) -

وشاهد ابن جبير في رحلته سنة ٥٨٠هـ/١١٨٤م منطقة مدينة رأس الحين فكتب يقول: ان الماء يتفرع عند العين التي تقع عليها المدينة الى فرعين ؛ فرع في الجهة اليمنى يشق خانقاه مبنية للصوفية والغرباء بازائه والفرع الآخر في الجهة اليسرى ، يسير في جداول وتفرعات الى مرافق المدينة وضواحيها ، ثم تلتقى هذه الفروع

<sup>(</sup>٢٩). ياقوت: نفس المرجع السابق ج٢ ص٣٨٣٠

<sup>(</sup>٣٠) يَاقُوت: نفس الرجع السابق جا ص٣٨٣٠

<sup>(</sup>٣١) يَدُكُر يَاقُوت «ان في هذه العين سمك كبار ينظره الناظر كان بينه وبينه شبر ، والحقيقة ان بينه عشر قامات ، وعين الصرار التي نثر فيها الخليفة المتوكل العباسي عشرة آلاف درهم ، ونزل أهل المدينة فأخلوها لصفاء الماء» • معجم البلدان ج٢ ص٧٣٠ •

<sup>(</sup>٣٢) وهناك عين تسمى (الزاهرية) وكانت الزواريق الصغار تدخل اليها والى عين (الهاشمية) والناس يركبون فيها الى بساتينهم والى قرقيسياء ان شاءوا ، أما الآن فليس هناك سفينة ولا يعرفها أهل رأس العين مع ان الماء كثير وهسو يحمل سفينة صغيرة ، ياقوت : نفس المرجسع السابق ج٢ ص

مع النهر الرئيسي الذي تجرى فيه مياه العين ، وقد بنيت في مكان التقائهما وعلى شاطئيه بيوت من حجارة (الارحاء)(٣٣) الصلدة(٣١) وعند تجواله في هذه المنطقة شاهد العيون الاخرى التي تحف بها اشجار وبساتين قد انتظمت حافتيها الى آخر انتهائها(٣٠) •

وهذه القنوات التي اقيمت في مدينة ميافارقين ، ظلت قائمة خلال القرن السادس الهجري وكان ابن شداد قد اشار الى انشائها في القرن الرابع الهجري فقال: ان اهل ميافارقين كانوا يشربون من الآبار ، فاجرى سيف الدولة العمداني من العين التي بالربض المعروفة برأس العين ، قناة وساقها في وسط البلد ، ثم شق مجرى لها من باب الربض الى ما بين السورين واجراها في المدينة وفرس بستان القصر ، ثم أوصل الماء الى القصر من رأس العين التي بالربض «٣٠) وقد عهد سيف الدولة العمداني بانجاز هذا المشروع بالربض يدعى (ابن شليطا) وهو رجل نصراني ، حيث شرع بشق الما المناة تحت المسجد من رأس العين الى وسلط الربض من الجانب

<sup>(</sup>٣٣) وهي الحجارة التي كانت تستعمل لطحن الحبوب وتمتاز بصلابتها وهي موجودة في المناطق الجبلية من أرض الجزيرة الفراتية •

<sup>(</sup>٣٤) وبمقربة من ذلك مدرسة بازائها حمام يقسول عنه ابن جبير: «ما أرى في موضوعات الدنيا مثل موضوع هذه المدرسة ، لانها في جزيرة خضراء والنهر يستدير بها من ثلاثة جوانب والمدخل اليها من جانب واحد وأمامها ووراءها بستان وبازائها دولاب يلقى الماء الى بساتين مرتفعة عن مصب النهر وشأن هذا الموضع عجيب جدا فغاية حسن القرى بشرقي الاندلس ، أن يكون لها مثل هذا الموضع عجيب جملا أو تتحلى بمثل هذه العيون» • رحلسة ابن جبير ص٠٢١٨ •

<sup>(</sup>٣٥) واعظم هذه العيون عينان: احداهما فوق الاخرى: العليا منهما نابعة فوق الارض في صم الحجارة حيث يخرج ويسيل نهرا كبيرا، كاكبر ما يكون من الانهار وينتهي الى العين الاخرى ويلتقي بماثها • والعين الثانية نابعة تحت الارض من الحجر الصلد بنحو أربع قامات ويتسع منبعها حتى يسيل على وجه الارض وماؤها اصفى من الزلال ويصاد فيها سمك جليل من اطيب ما يكون السمك • رحلة ابن جبير ص٢١٧٠ •

 <sup>(</sup>٣٦) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة \_ مخطوطة الجزيرة \_ الورقة ٦٩ أ \_ ٦٩ .

الشرقي ثـم أوصلها الى تحت البرج، وقد انفقت على هـذا العمل أموال طائلة (٣٧) .

كما وردانه كان في مدينة ميافارقين تاجر يسمى أبا بكر محمد ابن جري، شرع هو الآخر فيحفر قناة الجامع من عين (حنباص) بعد استئذانه الامير نصر الدولة وأوصلها الى أطراف المدينة من الجانب الغربي ثم الى السور ومدها الى بستان الفصيل والى ما بين السورين ثم الى السور الكبير عندالينبوع ثم الى وسط المدينة وعمل لهاتسعة أنابيب وأدخل المياه الى الحمامات وغيرها ، وقد انفق عليها حوالي الخمسين ألف دينار (٣٨) \*

# ج \_ نهر دجلة وروافده:

آما نهر دجلة فلم يختلف البلدانيون والجغرافيون العرب في تحديد منابعه الاقليلا، وتتفق معلومات هـولاء البلدانيين والجغرافيين من أهل القرن السادس الهجري الى حد ما مع المعلومات التي جاءت في القرن الرابع الهجري فيما يتعلق بتحديد منابع نهر دجلة وجريانه و فابن خرداذبه يشير الى ان مخرجه من جبال السلسلة (۳۹) الواقعة في هضبة الاناضول، وقدامة بن جعفر يقول «ان انبعاثها من عين تمر بين جبلين عند مدينة آمد، ثم تسير الى مدينة باسورين، حتى تبلغ مدينة بلد»(١٠) وينوه الاصطغري الى ان «مغرج دجلة فوق آمد من بلد الروم»(١١)، أما المقدسي فيذكر ان

۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱٦٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵٥ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵

<sup>(</sup>٣٨) الفارقيّ : نفس الرجعُ السابق ص١٦٤-١٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣٩) ابن خُرَّدادية : المسألكُ والممالك ص١٧٤٠

<sup>(</sup>٤٠). قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الحراج ص٣٣٢٠

<sup>(</sup>٤١) الاصطخري: مسالك المالك ص٧٧ . وقال المسعودي «ان دجلة تخرج من جبال آمد من ديار بكر» مروج الذهب ج١ ص١١٩ .

«منابع دجلة تحت رباط ذي القرنيين من كهف الظلمات»(٢١) - بينما يذكر ياقوت ان منابع دجلة من مكان فيه عين اسماها «عين دجلة» بالقرب من آمد وبالتحديد بالقرب من موقع يعرف بدهلورس» من «كهف الظلمات»(٣١) -

ومهما يكن من امر فان منابع دجلة بالقرب من مدينة آمد عند حدود بلاد ارمينية، وبعد اجتيازها الجبال المعروفة بجبال الجزيرة يصب فيها رافد يعرف به (نهر بيرني) وهو يقع على الحدود المشتركة بين أرمينية والجزيرة، وبعد دخولها أرض الجزيرة، يوافيها رافد أخر وينصب فيها وهو نهر (باعيناثا)(١٤) وعند وصولها مدينة جزيرة ابن عمر، يصب فيها رافد ينبع منارمينية يعرف ب(البؤيار)، وبعد ان تتوسط بين (باسورين) والجزيرة يصب فيها الوادي المعروف بوادي (دوشا) الدي يخرج من منطقة الزوزان فيما بين أرمينية واذربيجان، ثم تسير متوغلة في أرض الجزيرة فيصب فيها نهر الخابور وبعد أن تستقيم في سيرها تصل الى مدينة الموصل، فيصب فيها من الغرب نهر الزاب الاعظم (الذي هو نهر المعظيم الحالي)، وهو ينبع من جبال اذربيجان ويتكون في باديء الامر، من فرعين هما (زركون) و (بابغيش) ثم بعد اجتيازها مدينة (حديثة) بفرسخ ومدينة (السن) يصب فيها نهر الزاب الاسفل وهو ينبع من أرض (شهرزور)(ه)،

<sup>(</sup>٤٢) يقول أيضا ان «باب الظلمات باقليم آقور فوق الموصل، المقدسي البشاري ص ١٤٤ م أنظر القزويني: آثار البلاد واخبار العباد ص ٤٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤٣) ياقوت: معجم البلدان ج ٢ ص٥٥، وانظر ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع ج٢ ص٥١٥،

<sup>(</sup>٤٤) وهي قرية كبيرة كالمدينة من انزه المواضع تشبه بدمشق ، ذكرها ابوتمام في شعره فقال :

ولا اعتمادك كنت ذا مندوحة عن برقعيد وارض باعينانا ياقوت: معجم البلدان جا ص٤٧٣ــ٤٧٣ ·

ومما هو جدير بالملاحظة ، ان صاحب مراصد الاطلاع يزعم ، ان نهر (الكلاب) أحد روافد دجلة ، يصب فيه أثناء اقترابه من (سميساط) (٤٦) ، وفي الواقع ان هذا النهر هو احد روافد نهر الفرات يصب فيه شمال مدينة (شميشاط) ومن الوديان التي كانت تصب في دجلة وادي (صلب)، وهو واد بين آمد وميافارقين ثم وادي (باسنافا) ثم وادي (السربط) وهو ينبع من أرمينية ، وبعد انحداره جنوب مدينة جزيرة ابن عمر ، يصب فيه واد يعرف بالبوازيج (٧٤) ،

ويروى المنطقة الشرقية من دجلة ببساتينها وضياعها ، انهار اطلق عليها ياقوت أسم الزوابي (جمع زاب) ومنها الزاب الاعلى الذي يقع بين الموصل واربل وينبع من منطقة (مشتكهر) على الحدود بين اذربيجان وبابنيش ـ من عين في رأس جبل ـ ينحدر الى واد ويجري في جبال وأودية حتى يصل الى (باشزي)(۱۹) ثم الى كورة (المرج) وهي من كور الموصل ، يفيض في دجلة على بعد فرسخ من مدينة حديثة ويسمى هنا (بالزاب المجنون) لشدة جريه ، أما الزاب الاسفل ، فهو ينبع من جبال (السلق)(۱۹) التي تقع بين شهرزور واذربيجان ثم يمر الى مابين دقوقا واربل ويكون قد قطع مسافة بينه وبين الزاب الاعلى تقدر بمسيرة يومين أو ثلاثة وبعد امتداده يفيض في دجلة عند مدينة (السن)(۱۰) ، وجاء عند ياقوت ، ان بين

<sup>(</sup>٤٥) وهي كورة واسعة في الجبال بين أربل وهمدان ، وأهل هذه النواحي كلهم أكراد ، ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٥٥٠ ، ج٣ ص٣٤٠٠

<sup>(</sup>٤٦) ويقول: أن دجلة نهر عظيم مشهور ــ ويسميه ( البقر الصغير ) · ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١ ص٣٩١ ·

<sup>(</sup>٤٧) ياقوت : معجم البلدان جا ص٧٥٠ ثــم انظر : ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص٣٩١٠

<sup>(</sup>٤٩) وهو جبل عال مشرف على الزاب متصل بشهرزور يعرف (بسلق بني الحسن) ابن عبدالحق : مراصه الاطلاع ج٢ ص٤٤٠٥٠

<sup>(</sup>٥٠) (سن بارما) ، مدينة على دجلة فوق تكريت عند مصب الزاب الاسفل · والسن قلعة بالجزيرة قرب سميساط ويعرف السن ابن عطير · ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٢ ص ٢٠٠٠

بغداد وواسط ، زابان آخران أيضا ويسميان الزاب الاعلى والزاب الاسفل ، الاول بالقرب من مدينة (قوسين) وهو كما يظن ياقوت ، يأخذ ماءه من الفرات ، ويصب عند قرية (زرفامية) وقصبة كورتة النعمانية على دجلة ، أما الزاب الاسفل فقصبته نهر سابس قرب مدينة واسط • وهناك زاب النعمانية أيضا ، وعلى كل واحد من هذه الزوابي عدة من القرى والبلدان (٥١) •

ويوضح أبو الفدا ان الزابين «وهما نهران كبيران ، اذا جمعا يكو أنان نعو نصف دجلة ، وأكبر الزابين هو الذي يجري بعد مدينة حديثة ، وينبع من قرب جبال اذربيجان ومن بلاد الجزيرة ، حصن مسلمة والعمادية ، ومنبعه من عين على قمة جبل» ويروى بعد تدفق مياهه وانسيابها الى أسفل الجبل ، البساتين في شمال أربل وقرية (ثامنين) في الجهة الشمالية لمدينة العمادية ، ثم يصل الى قرية أبو الفدا هو استمرار لما كان عليه في القرن السادس الهجري ، أما خابور الحسينية ، فهو واحد من روافد دجلة ، شمال الموصل وقد وصفه ياقوت «بأنه نهر من الجبال» يقوم بارواء القرى والمزارع فرب مدينة العسينية ، وينبع هذا النهر الذي يطلق عليه أحيانا فرب مدينة العسينية ، وينبع هذا النهر الذي يطلق عليه أحيانا (الخابوران) من أرض الزوزان ، كما جاء في ياقوت نقلا عن المسعودي «ان منبعه من أرض أرمينية» ، ويصب هذا النهر في دجلة المسعودي «ان منبعه من أرض أرمينية» ، ويصب هذا النهر في دجلة

<sup>(</sup>٥١) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٩٠٢٠

<sup>(</sup>٥٢) برهي قلعة عامرة بين الزاب والشبط قريبة من مصبه في الشبط ، أبوالفداه: تقويم البليدان ص٢٧٥ ، وفي مراصد الاطلاع «قلعة عظيمية يسكنها النصارى» ج٢ ص٤٩٩ ٠

<sup>(</sup>٥٣) ابن عبدالحق: نفس المرجع السابق ص٤٩٩٠.

بین بلاد (باسورین) و (قیسابور)(۱۵۰) من بلاد (قددی)(۵۰) من ارض الموصل(۵۱) ۰

وبينما نقرا ان جميع انهار الفرات تغذيه بالمياه، وهي روافد دائمة له نسمع، ان هناك نهرا يتزود من دجلة بالمياه، وهو نهر (القاطول الاعلى) الذي يروى المزارع ويسقى القرى في الجهة الغربية لدجلة، حتى يمر بقرية يقال لها (صولى) فاذا تجاوزها سمى (بالنهروان)(۷۰)، وهناك اشارة في تقويم البلدان يفهم منها انه كان موجودا في فترة القرن السادس الهجري، حيث مايزال يمر بالقرى والبلدان في تلك المنطقة فيسقيها، ثم يعود ليصب في دجلة، بالقرى والبلدان في تلك المنطقة فيسقيها، ثم يعود ليصب في دجلة، أسفل من مدينة (جرجرايا)(۸۰) في الجانب الشرقي(۵۱) ولعل هذا النهر هو نفسه نهر (الغراف) الحالي الذي يأخذ مياهه من نهر دجلة، قرب مدينة الكوت الحالية، فيروى الاراضى الواقعة بين

<sup>(</sup>٥٤) بليد من نواحي الموصل ، من ناحية جزيسرة ابن عمر · ابن عبدالحق ، مراصد الاطلاع ج٢ ص٧٧٣ ·

<sup>(</sup>٥٥) قرية في شرق دجلة ، ومن أعمال الجزيرة تنسب اليها ولاية كبيرة نحو مايتي قرية منها الجودي وثمانين ، ومن نسواحي قردي ، فيروز ، سابور وهي قرية كبيرة فيها عمارات واسعة وآثار ، ياقوت ، معجم البلدان جه ص٢٥٠٠

<sup>(</sup>٥٦) ياقوت ، ج٢ ص٣٨٤ ، ابن عبدالحق ، مراصد الاطلاع ج١ ص٣٣٣ ٠

<sup>(</sup>٥٧) يُقول جعف خصباك ، ان هناك مشروعاً بهذا الاسم ، وكان من أعظم مشاريع الري في عراق القرون الوسطى ، يجري مسافة طولها حوالي ثلاثمائة متر ويبلغ عرضه في بعض أقسامه مائة وعشرين مترا بعمق عشرة أمتار في بعض النقاط ، ويسير ما بين القائم ، الى موقع الكوت الحالي (شرق بغداد بحوالي ١٠٠ كم) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١٥٧ .

 <sup>(</sup>٥٨) تقع على دجلة الجنوبية ، وقد كانت عظيمة وهي اليـوم مختلة متقطعة العمارة ٠

أبو الفداء: تقويم البلدان ص١٣٢٠

<sup>(</sup>٥٩) أبوالقداء: نفس الرجع السابق ص٥٥٠

دجلة والفرات الى جنوب بغداد · والمعروف ان هذا النهر لا يصب في الفرات ·

وعلى الرغم من وجود رافد آخر لنهر دجلة هو نهم (ديالى) الحالي الذي يصب فيه جنوب بغداد بمسافة عشرة كيلومترات وهو مايزال متدفق المياه في الوقت الحاضر ويروى اصقاعا واسعة ، فان اخبار هذه الفترة لا تشير اليه ، ويبدو انه كان جافا آنذاك •

ولدينا بعض المعلومات القليلة فيما يتعلق بوجود العيون والآبار الافقية ، والاخيرة يقوم الانسان بحفرها وكان يطلق عليها اسم (الكهاريز) وكانت سائدة الاستعمال في تلك المنطقة ، ومن المرجح جدا ان نهر ديالي الذي يخترق هذه المنطقة كان من الوديان المجافة العديمة الجريان طول أيام السنة ، فيما عدا اشارة واحدة في مراصد الاطلاع(٢٠٠) لا يمكن الاعتماد عليها ، لانها لا تلقي ضوءا كافيا على هذا النهر ولا تقدم صورة واضحة عن دوره في مجالات ارواء المنطقة ، يؤيد ذلك عدم اشارة البلدانيين والمؤرخين اليه و

#### ٢ \_ الامطـار :

اعتمدت الجزيرة الفراتية الى جانب الانهار وروافدها وتفرعاتها على الامطار وسيلة مهمة من وسائل الري ، وخاصة في المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية(٢١) وحتى في بعض السهول والمنحدرات والمناطق الواقعة بين سلاسل الجبال ، ولذلك فان مناطق واسعة كانت تعتمد اعتمادا كليا منذ وقت متقدم وحتى خلال القرن السادس الهجري على مياه الامطار ، فيذكر البلاذري أنه

<sup>(</sup>٦٠) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص٢٥٠ ، ج٢ ص٥٤٨ ٠

<sup>(</sup>٦١) تتجلى أهمية المناطق الجبلية ، في تكوينها الثلوج ودوبانها في فصل الجفاف مما يجعل جريان المياه في الانهار مستمرا تقريبا •

لما بلغ المسلمون الفاتعون ، الفرات كانت (بالس) والقرى المنسوبة اليها في حدها الاعلى والاوسط والاسفل اعنداء(١٢) عشرية(١٣) ويشير الاصطخري الى ان مدينة جسر منبح البعيدة عن الانهار كان يغلب على مزارعها الاعتماد على الامطار فامتازت أرضها بالخصوبة (١٤) \*

ونقرأ في معجم البلدان مايشير الى ذلك أيضا ، فقلعته الجديدة التي تقع في كورة بين النهرين على الطريق الذي يربط الموصل بنصيبين وهي قلعة قديمة أرضها خصبة جدا ومتصلة بأعمال حصن كيفا ولها قرى ومزارع وبساتين كثيرة تعتمد على الامطار(١٥٠) •

ويعزو ابن الاثير سبب موجات الغلاء التي كانت تجتاح مدن الجزيرة والموصل بصورة خاصة خلال الربع الاخير من القرن السادس الهجري، الى قلة الامطار أو انقطاعها أو تذبذبها بين وقت وآخر ويمضي هذا المؤرخ فيقول «انها كانت تجيء في الاوقات المتفرقة مجيئا قريبا لا يحصل منه الري للزرع، فجاءت الغلات قليلة»(٦٦) كما ذكر في حوادث سنة ١٢٢٤ه/ ١٢٢١م، ان الامطار قلت بديار الجزيرة والشام وغلت الاسعار بالبلاد، وكذلك الحال في السنين التالية حيث ينقطع المطر فيزداد الغلاء(١٢٠) \*

<sup>(</sup>٦٢) الزروع التي يرويها المطر • البلاذري : فتوح البلدان قسم٢ ص٢٠٥ •

<sup>(</sup>٦٣) البلاذري: فتوح البلدان قسم ٢ ص ٢٠٥٥ ويبدو أن الامطار كانت تنقطع في فترات مما جعل أهل بالس ونويلس وقاصرين وعابدين وصفين وهي ثغور الجزيرة الفراتية مع بلاد الروم ، يطلبون من القائد الاسلامي مسلمة ابن عبدالملك الذي غزاها أبان الفتوح الاسلامية ، أن يحفر لهم نهرا من الفرات يسقى أراضيهم ، ففعل فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة ٠٠

<sup>(</sup>٦٤) منبع مدينة في برية ، الغالب على مزارعها الاغذاء وهي خصبة • الاصطخري مسالك الممالك ص٧٤ •

<sup>(</sup>٦٥) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٢٤ يقول «ان أكثر زروعهم العذي» •

<sup>(</sup>٦٦) ابن الاثير: الكامل ج١٢ ص٤٢٤٠

<sup>(</sup>٦٧) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٤٢٤٠

ان اشارات ابن الاثير الى العلاقة بين سقوط الامطار أو ندرتها أو انقطاعها وبين أسعار المواد الغذائية الزراعية تساعدنا على الاستنتاج بأن ذلك كان يجري في جميع الفترات السابقة لاشاراته وفي المناطق التى تعتمد في زروعها على مياه الامطار -

وأشار ابن خلكان الى حدوث موجة مفرطة من الفلاء سنة ٥٧٥هـ/١٧٩م في الموصل ، ولم يذكر اسبابها(١٨٥) ، غير ان ابن الاثير قال «اشتد الغلاء سنة ٥٧٥ه وعم أكثر البلاد ، العراق والموصل وديار الجزيرة وديار بكر وديار الشام ، وكان السبب قلة الامطار ، وقد دام ذلك أكثر هذه السنة ، واشتد المطر فرخصت الاسعار ووجدت الاقوات بعد أن كانت معدومة «١٩٥) •

أما (سسمرت) وهي مدينة تقع في الشسمال الشرقي من دجلة بالقرب من ميافارقين، وتحيط بها الوطاة من كل جانب، فيجري ري جميع بساتينها واراضيها بواسطة مياه الامطار، التي كانت كما يبدو تسقط بانتظام، وبكميات كافية(٧٠) • وكذلك الحال بالنسبة لمدينة (غرسة) التي تقع في كورة بين المنهرين بين الموصل ونصيبين، التي تعتمد على مياه الامطار التي تخص المنطقة(٧١) •

ويبدو ان هناك احتياطات كانت تتخذ في المناطق التي تعتمد في ريها على الامطار ، ضد موجات الثلوج والبرد التي تجتاح المنطقة في فصلي الشتاء والربيع ، وان هذه الاحتياطات كانت تستغرق الفصول الزراعية ، أي انها كانت دائمية ، يؤكد ذلك عدم

<sup>(</sup>٦٨) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٤ ص٢٢٩٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص١٧٨٠٠

<sup>(</sup>٧٠) أبوالفداء: تقويم البلدان ص ٢٨٩٠

<sup>(</sup>۷۱) ابن عبدالحق ، مراصد الاطلاع ج۲ ص۳۰۷ وعلى رأس جبل (طورزيتا) بالقرب من مدينة رأس العين عند قنطرة الخابور «شجر زيتون عذي يسقيه المطر ولذلك سمى طورزيتا» أنظر ياقوت ، معجم البلدان ج۳ ص٥٥٨ ٠

اشارة البلدانيين والرحالة والمؤرخين ، الى تعرض تلك المناطق ، وعلى الرغم مما كنا نسمعه في المراجع من حدوث موجات من هذا القبيل في بلاد الشام وفارس وارمينية وبلاد الروم ، فلم نعشر سوى على اشارتين ضعيفتين لا تساعدان الباحث على الاستنتاج وتقديم صورة دقيقة ومتكاملة عن ذلك ، فيذكر ابن الاثير في حوادث ١٢٢ه / ١٢٢٥م وهو يتكلم عن الموصل «ونزل بها برد كثير أهلك زروع الهلها وأفسدها» (٧٢١م وفي (١٢٢٤ه/ ٢٢١م) «سقط الثلج بالموصل مرتين وهذا غريب جدا لم يسمع بمثله ـ فأهلك الازهار التي خرجت كزهر اللوز والمشمش والاجاص والسفرجل وغيرها» (٧٧٠) •

# ٣ ـ القنوات والعيون والسدود والدواليب والآبار:

عمد سكان القرى وأصحاب الزروع والبساتين في مناطق الجزيرة خلال القرن السادس الهجري ، الى اتخاذ وسائل أخرى للري تتوفر لها الامكانات اللازمة لارواء مزارعهم وحقولهم وايصال المياء اليها عند الحاجة ، فشقوا القنوت والسدود والبرك(٧٤) وخزانات المياء لهذا الغرض \*

وتحدثنا المصادر أنه منذ القرن الرابع الهجري وحتى نهاية القرن الثامن الهجري ، كان سكان الجزيرة الفراتية في السهول

<sup>(</sup>۷۲) ابن الاثير: الكامل ج١٢ ص١٩٣٠

<sup>(</sup>٧٣) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص ٤١٨٠٠

<sup>(</sup>٧٤) من البحيرات والبرك التي يذكرها المؤرخون بحيرة (المنخرق) وبركة (الغدران) فالاولى بين ماكسين والفرات مساحتها أكثر من مساحة جريب مربع وهي عميقة ، وقد جرت محاولة مبسطة لمعرفة مدى عمقها وفشلت ، حيث جيء بحبل طوله مائتين ذراع وضعت في طرفه اثقال ، فظهر انها أعمق من ذلك ، (ابن حوقل : صورة الارض ص ١٩١) - والاخرى تقع في منتصف الخندق الكبير الذي يواجه مدينة ميافارقين وتصب فيها ما يناهز الستين بركة صغيرة تحيطها ، وأصل مائها من العيون المنتشرة هناك وخاصة عين حنباص : (ابن شداد الاعلاق الخطيرة مخطوطة الورقة ١٧١ آ ١٧ب) ،

المحصورة بين المناطق الجبلية أو القاطنون على ضفاف الانهار ، أو في وسط الجزيرة ، كانوا ينشطون في ابتداع الطرق والاساليب لري أراضيهم ومزارعهم وقد كان يتم ذلك بجهودهم ومبادراتهم أو تعت اشراف وحماية سلطة الامراء والملوك الاتابكة أو الاراتقة فيذكر مجهول من أهل القرن السادس الهجري ان «ماردين حصن حصين منيع لا يرام مبنى على قلة جبل شاهق في الهواء ، وهو مشرف على تلك الجبال من جميع الجهات ، وتحته من الناحية الجنوبية ريض عامر مياههم من عيون مجرورة في قنوات ، وقد استحدثوا الآن الصهاريج والبرك ، ليجمعوا ما المطروب لري أشجارهم ومزارعهم» •

أما حصن مسلمة بن عبدالملك فيمثل مشروعا للري ، أقيم بالجزيرة الفراتية بين مدينة رأس العين والرقة ، ويبعد بمسافة ميل ونصف عن نهر البليخ وذلك بناء على طلب سكان مدينة بالسر٢٧١) ، ويبدو ان هذا الاثر الاروائي بقي قائما حتى خلال القرن السادس الهجري -

وأشار ياقوت الى القنطرة العظيمة التي عدها من عجائب الارض والتي بنيت على نهر (صنجة) الذي يجري بين ديار مضر وديار بكر(۷۷)، ويبدو انها كانت تروزع الماء أو تحصره فيرتفع وعندئذ يمكن التحكم فيه والاستفادة منه لارواء الاراضي الواقعة بعدها، كما جاء ذكر لوادي (خوسر) الذي يقع في شرق مدينة الموصل

<sup>(</sup>٧٥) الكلام هنا لمعلق من أهل القرن السادس الهجري ضمن كتاب صورة الارض لابن حوقل بملاحظاته وردوده على ما جاء به أصل الكتاب ص٢٠٢٠

<sup>(</sup>٧٦) انظر ص(٨) ، ١٧٢ من هذا الفصل ٠

<sup>(</sup>٧٧) ياقوت: معجم البلدان ج٣ ص ٤١٩٠

ويصب في دجلة ، وقد كان مجراه من قرية (باجباره)(٧٨) المعروفة مقابل الموصل «تحت قناطر فيه الى الآن»(٧١) -

ولابد لنا من الاشارة الى السدود التي كانت موضوعة على فوهة الانهار عند مدينة (سكير العباس) (٨٠١ والتي تمثل مشروعا للري ينظم توزيع المياه ويتحكم فيها ، حيث ترتفع مناسيبها في هذه الانهار فوق مستوى الاراضي الزراعية التي تقع على ضفافها ، أو حتى الاراضي البعيدة عنها فتدخل في الجداول المعدة لهذا الفرض • ومن الملاحظ أن فكرة بناء مشاريع الري الحديثة متشابهة مع هذه الفكرة الى حد كبير مع تطويرها •

ويصف ابن شداد في القرن السادس الهجري ، الابواب التي ركبت على النهرين في مدينة سنجار فالنهر الاول يعرف ب(دار المين) والآخر يخرج من «ثرة» في البلد تسمى (عين الاحتات) ، ولها أربعة أبواب ، ثلاثمة منها في جنوب المدينة وهي (باب الماء) و (الباب العتيق) و (الباب العديد) أما الباب الرابع ففي شمالها وتسمى (باب الجبل) (۱۸) ، ويبدو أن هذه الابواب كانت تنظم دخول المياه وانصرافها إلى خارج المدينة حيث تذهب لأرواء الاراضي والمزارع التي اشتهرت بها مدينة سنجار (۱۸) ،

 <sup>(</sup>٧٨) «قرية كبيرة عامرة ، وكان نهر الخوسر قديما يمر بها تحت قناطرها ،
 باقية الى هذه الغاية وجامعها مبني على هذه القناطر ، رأيتها غير مرة، ٠
 ياقوت : نفس المرجع السابق ج١ ص٤٥٢ ٠

<sup>(</sup>٧٩) ياقوت: نفس المرجع السابق جـ٢ ص ٤٩٨ ، ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جـ١ ص ٧٩٨ ،

<sup>(</sup>٨٠) وهي بليدة صغيرة بالخابسور فيها منبر وسوق · ياقسوت : نفس المرجع السابق ج٣ ص١٠٩٠ ·

<sup>(</sup>٨١) ابن شداد الاعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة ... قسم الجزيرة ... مخطوطة الورقة ٤٥ أ ٠

<sup>(</sup>٨٢) يذكر ياقوت ان القناة هي كورة بسنجار من جهة البرية سميت بذلك لان شربهم وشرب زروعهم من القنوات المستنبطة من تحت الارض • المسترك وضعا والمفترق صقعا ص٣٥٨٠

أما القناة ، التي كانت توصل المياه من عين (رأس المين) وتقطع مدينة ميافارقين ، والقناة الاخرى من عين (حنباص) الى طرف المدينة وضواحيها وقراها ، فقد كانتا مشروعين للري يشكلان أهمية كبيرة لا جدال فيهما ، لمنطقة ميافارقين ، فالمشروع الاول يزود المدينة بالمياه ، اقامته سلطة الامارة ، والثاني يقوم بعملية ري الاراضي والمزارع وسقي البساتين القريبة من المنطقة أقامه أحد أعيان التجار الموسرين (۱۸) ، ويشير الفارقي ، الى ما قام به ، المير ميافارقين وآمد في نهاية القرن المخامس الهجري ، حيث «عمل دولابا على الشط يزود المدينة بالمياه ، كما حفر البرك والسواقي ، لسقي البساتين والزروع ، وأقام «المصنع» الذي هو بئر كبير تتفرع منه ، وقنوات في بستان الرئيس علي بن منصور بن كك وحفره الى أن ظهر فيه الماء وأحسن عمارته »(۱۵) .

ويبدو أن المصنع الذي ذكره الفارقي انما هو بئركبير، وهو يتصل بمجار، ويعمل على توفير المياه لحاجة السكان أولاغراض الري وقد ظل قائما في القرن السادس الهجري و ذكر ياقوت أن مدينة أربل وكانت أكثر زروعها تقوم على القنى المستنبط تحت الارض (۱۹۸ وكان أهل مدينة «الرحبة» وهي بلدة صغيرة على نحو فرسخ من الفرات ، يستقون من «قناة» تتصل بنهر سيعيد الخارج من الفرات (۱۸) و كما فعل سكان مدينة سنجار فقد أشير الى أن مياههم الفرات من «الفنى» (۱۸) (جمسع قناة) وأهل مساردين ، وهي قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة ، وتشرف على دنيسر

<sup>(</sup>۸۳) انظر ص۱۹۷۰

<sup>(</sup>۸٤) وقال أيضًا «وعمل فيها كل ما يراد ، وهي أنزه المواضع وأحسنها» • التاريخ ص١٤١ •

<sup>(</sup>٨٥) ياقوت: معجم البلدان ج١ ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٨٦) أبو الفداء: تقويم البلدان ص٢٨١٠

<sup>(</sup>٨٧) أبو الفداء: نفس المرجع السابق ص٢٨٣٠

ونصيبين «اكثر شربهم من صهاريج معدة في بيوتهم»(٨٨) أما ري مزارعهم وبساتينهم والتي اشتهرت بها ماردين فكانت من مياه الامطار -

وفي دير (متى) بالقرب من الموصل في الجانب الشرقي بوجد «صهريج» عظيم يجتمع فيه ماء المطر ، عمقه اثناعشر ذراعا يفتح من موضعين في أعلاه وفي أسفله (٨٩) ومع ان المراجع المتوفرة لدينا لا تشير الى الاغراض التي أنشيء هذا الصهريج من اجلها ، ولكن من المحتمل جدا أن يقوم بسقي الاشجار والبساتين الملتفة حول هذا الدير بمسافات ليست متباعدة كثيرا •

أما دير (أبون) الذي يقع بين جزيرة ابن عمر وقرية «ثمانين» فقد انشئت بالقرب منه أنابيب من النحاس توصل المياه بين جبل المجودي وصهريج كبير لتخزينها واستعمالها لسقي «ضياعها الغناء الكثيرة البساتين»(۱۹) • كما تستعمل الصهاريج(۱۱) المحفورة بين الصخور والتي تجتمع فيها مياه الامطار لارواء بساتين دير «عمر الزعفران» وأشجار الفواكه فيه(۱۲) •

وفي دير (الزعفران)(١٣٠) وهو بالقرب من مدينة (معلثايا) من

**←** 

<sup>(</sup>۸۸) ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع ج٣ ص٢٩٠٠

<sup>(</sup>٨٩) ابن عبدالحق: نفس المرجم السابق جا ص٤٣٩ ، العمري ، مسالك الايصار في ممالك الامصار جا ص٢٩٩ ٠

<sup>(</sup>٩٠) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص٦٤٠، العمري، مسالك الابصار ج١ ص٢٥٥٠٠

<sup>(</sup>٩١) وتجدر الاشارة إلى ما ذكره ابن جبير في رحلته ، حول تجمع ماء العيون بالقرب من مديدة رأس العين في خزان وصفه «كالصهريج العظيم حيث يخرج ماؤه إلى عين أخرى ويدخل في صهريج آخر عمقه نحو أربع قامات أو أكثر ، وعندما ترتفع المياه فيه توزع لاغراض الري» ص٢١٧٠ .

<sup>(</sup>٩٢) العبري ، مسالك الابصار ج١ ص٢٨٩٠

<sup>(</sup>٩٣) و ببدو آن ياقو تا وصاحب مراصد الاطلاع الذي نقل عنه ، لم يفرقا بين دير (الزعفران) ودير (عمر الزعفران) قالاول يقع بالقرب من قرية (معلثايا)

نواحي الموصل حيث توجد المزارع والبساتين الكثيفة ، فان ريهم يتم سيحا ، فقد أشير الى أن ماء هذا الدير «سائح من ينبوع في جبله»(١٤) ، ومن المعتمل أنه اتخذ ما يلزم لتأمين ايصال المياه في الظروف التي تتطلب ذلك •

والظاهر أن «قنطرة خانقين العظيمة» التي ذكرها صاحب مراصد الاطلاع ، المتكونة «من أربعة وعشرين طأقا ، كل طأق يبلغ عشرين ذراعا عليها جادة خراسان الى العراق»(٩٥) ، كانت بمثابة تهيمن على توزيع المياه لأغراض الري بالاضافة الى انها كانت جسر اللعبور(٩٦) •

يتضح من ذلك ، أن الجزيرة من حدودها الشمالية والشمالية الشرقية حتى الجنوبية والجنوبية الغربية ، تقطعها شبكة من الانهار والجداول والعيون والآبار والينابيع والقنوات والصهاريج تشكل نظاما للري لا مثيل له في تلك الفترة في بلدان العالم الاسلامي ، يضاف الى ذلك سقوط كميات من الامطار تكفى

المجاورة الى مدينة جزيرة ابن عمر من نواحي الموصل ، أما الثاني فهو بالقرب من مدينة نصيبين • ويظهر انهم كانوا يحسبونهما ديرا واحدا ، حيث اختلط عليهم الامر • مسالك الابصار ج١ ص٣٠٥ ثم انظر الشابشتي، الديارات ص٢١١-٢١١ ، ياقوت ، معجره البلدان ج٢ ص٣٦٣ مراصد الاطلاع ج١ ص٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤٩) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٦٦٣ ، مراصد الاطسلاع ج١ ص-٤٣ ، العمري ، مسالك الابصار ج١ ص٥٥٥ ٠

<sup>(</sup>٩٥) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ص ٣٣٦٠

<sup>(</sup>٩٦) ونشير هنا أيضا آلى القنطرة العالية الحسنة البناء التي استحدثها الامير فخرالدين قرا أرسلان بن داود في سنة ١٥٠٥ على نهر دجلة بالقرب من مدينة حصن كيفا · أنظر كتاب صورة الارض (المعلق المجهول) ص٢٠٢، وياقوت يصفها «لم أر في البلاد التي رأيتها أعظم منها وهي طاق واحد يكتنفه طاقان صغيران، معجم البلدان ج٢ ص٧٧٧ وقنطرة نهر الخابور وهي «من أعجب قناطر بنيت في الدنيا في الارتفاع والبناء، «أنظر: شيخ الربوة: نخبة الدهر) ص١٩٠٠ .

للزراعة في مناطق الجبال وعلى سفوحها الجنوبية والغربية، مما يؤكد اسهاب البلدانيين والمؤرخين العرب في الكلام عن الجزيرة ومخارج أنهارها وتفرعاتها وازدهار الزراعة في قراها وأراضيها (٩٧)

وقد ظلت هذه الانهار والقنوات قائمة الى عهد طويل تؤدي مهمتها ، ولم يحدث من جراء تحول مجاري الانهار ، أي سوء ، بانقطاع المياه عن المدن والقرى والمزارع القائمة عليها بسبب تنوع وسائل الري في أنحاء الجزيرة ، حيث لا تتحكم وسيلة واحدة بأمور الري هذا فضلا عن اهتمام القسم الاكبر من سكان المدن والقرى بهذه الوسائل ، حيث تكون مهنتهم الرئيسة هي الزراعة وهذا الاهتمام في الغالب يركز وسائل الري وينوعها كالقنوات والجداول والتحكم في جريان مياه الامطار للاستفادة منها الى أبعد مدى -

## ٤ ـ الفيضان:

يبدو أن أرض الجزيرة الفراتية كانت تتعرض الى فيضانات في بعض مناطقها ، وخاصة المناطق المجاورة لنهري دجلة والفرات ، وهناك اشارة أوردها ابن الاثير الى تعرض مدينة «قلعة جعبر»(۱۸) وهي احدى مدن الجزيرة الى الفيضان سنة ٥١١هم/١١٨م حيث «زاد الفرات زيادة عظيمة لم يعهد مثلها ، فدخل الماء الى ربض قلعة جعبر فغرق أكثر دوره ومساكنه»(۱۰) •

<sup>(</sup>٩٧) أنظر الصفحات السابقة •

<sup>(</sup>٩٨) «على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين ، كانت قديما تسمى (روس) فملكها رجل من بني قشير أعمى يقال له جعبر فنسبت اليه، ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع جا ص٢٥٦ (كان الفــرات يمر بها قبل القرن السادس الهجري ـ أنظر الخارطة) •

<sup>(</sup>٩٩) ابن الآثاير: الكامل في التاريخ جـ ١٠ ص ٥٦٠ ٠

ولكن مع ذلك ، فان حوادث الفيضانات كانت قليلة ومتباعدة، اذا قورنت بمساكان يحدث في اقليم العراق على جسانبي دجلة والفرات ، كلما انعدرنا الى الجنوب والفرق بين حالتي الفيضان في العراق وبسلاد الجزيرة يعود الى أن نهري دجلسة والفرات معظمها ، وتكون ضفافهما عالية وانعدارهما شديدا ، مما يجعل فيضانهما غير ممكن ، أما بعد أن يدخل النهران في السهل الرسوبي الذي يلي المناطق شبه الجبلية ، فيكون جريانهما سريعا ووديانهما تحت مستوى الاراضي المحيطة بهما ، فلا تتكون الترسبات بفعل الطمى في وسلط النهرين ، تلك الترسبات التي تسبب حدوث الفيضانات ، هذا فضلا عن ان الانهار المتفرعة عنهما وروافدهما في أغلب المناطق ، يسهل السيطرة عليهما في أرض الجزيرة في حالات الزياد مناسيب مياه النهرين ، كما أن الابار والعيون التي تزود الانهار بالمياه تكون محددة الكميات واستغلالها مستمر مما لا يساعد بأية حال على حصول فائض من مياهها يمكن أن يطغى على الضفاف ،

اما الاجسراءات التي كانت تتخذ لدرء أخطار الفيضانات ، فليست لدينا عنها معلومات ، سوى اشارة واحدة فقط ، ترجع الى فترة سابقة للقرن السادس الهجري زودنا بها صاحب مراصد الاطلاع ، ومفادها ان نهر الهرماس (نهر نصيبين) كان مسدودا بالحجارة والرصاص وما يخرج منه من المياه الى نصيبين كان قليلا «لأن الروم بنت هذه الحجارة عليها لئلا تغرق هذم المدينة»(١٠٠) ويبدو ان هذا النهر كان يتعرض للفيضان فيغرق ما يجاوره •

## ٢ ـ الزراعـة:

يكتسب النشاط الزراعي في الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي ، أهمية كبيرة ، حيث كان

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن عبدالحق : مراصه الاطلاع ج۱ ص۳۲۹۰

يمثل المنظلق الاساسي للتطور الاقتصادي بفروعه المختلفة • وشهد ازدهار الزراعة وانتشارها استغلال مساحات غير قليلة من الاراضي الخصبة والعنايسة بنظام الري واستغلال مؤسسساته واصلاحها والسيطرة على الفيضانات التي تضر بالزراعة •

وعلى الرغم من عدم توفر الاحصائيات الدقيقة عن مساحة الاراضي المستغلة في الزراعة في بالد الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ، وعن القوة الانتاجية للوحدات الزراعية فيها ، ولكن يمكن القول أن أغلب المناطق في أحواض الانهار ، دجلة والفرات وروافدهما وتفرعاتهما ، ومناطق العيون والآبار والقنوات ، والمناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية والوديان والسهول المحصورة بين المناطق الجبلية والتي تسقط فيها الامطار ، باستثناء أراضي الهضبة الصحراوية الغربية أن جميع هذه المناطق كانت تستغل في الانتاج الزراعي فتشكل بمجموعها أراضي واسعة ونتيجة لذلك فقد ازدادت القوة الانتاجية للوحدات الزراعية ، وذلك مقارنة مع القوة الانتاجية للوحدة الزراعية في اقليم العراقية ،

وكان لأحوال المناخ التي سادت الجزيسة الفراتية تأثير كبير على قيام الزراعة بنطاق واسع ، اذ تهب على تلك المنطقة الرياح العكسية الدائمية التي غالبا ما تسبب سقوط الامطار التي يذهب أكثرها للاستغلال الزراعي • كما ان الفصول الزراعية تتمتع بوفرة في الانتاج نظرا للمناخ المعتدل في الصيف والممطر في الشتاء •

<sup>(</sup>۱۰۱) كانت الاراضي المزروعة في العراق في القرن السادس الهجري قليلة ، لا تتناسب مع مساحة الاراضي الصالحة للزراعة حيث اقتصرت على حوضي النهرين دجلة والفرات مما أدى الى انخفاض القوة الانتاجية للوحدة الزراعية .

وكان الانتقال من فصل زراعي الى آخر يتم بدون قواصل نومنية ، أي أنه لا يستغرق حلول فصل جديد فتزة من الزمن ، بل كان هذا الوقت يدخل ضمن الفصول ، فيؤثر في رفع كمية الانتاج الزراعي -

و تتميز الفصول الزراعية بالتنوع الزراعي، فالى جانب زراعة العبوب مثلا العنطة والشعير، كانت هناك أشعار الفاكهة المختلفة وزراعة الغضر بالاضافة الى حقول المراعى •

ان معرفة المساحة الكلية للاراضي المزروعة ، تتيح لنا تحديد الارض المستغلة فعلا لكل منطقة زراعية من سطح الجزيرة الفراتية ولكن مثل ذلك يواجه صعوبات غير قليلة ، فالمعلومات الواردة في المصادر المتوفرة لدينا قليلة ومشتتة لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة أرقام دقبقة ومحدودة بهذا الشائن ، ولذلك فلا بد منان نلجا الممقارنة مديدة في الايرادات التي تدرها احدى أهم منطقتين رئيسيتين في اقليم العراق خلال القرن السادس الهجري ، وهي ما مجموعها ٥-٥ر٢١ دينار (١٠٠١) كواردات المخزينة عن منطقتي نهر عيسى ونهر الملك ، فيما تبلغ ايرادات احدى مناطق الجزيرة الفراتية ٥٣-ر٣٥ را دينار (١٠٠١) وعلى ضوء المجزيرة الفراتية الفراقية في اقليم الجزيرة تبلغ أكثر من ضعفي مثيلتها في العراق تقريبا -

وعلى ضوء دراسة النصوص والعقائق التاريخية وتحليلها ومقارنتها يمكن القول ان الجزيرة الفراتية ، كانت مخزنا احتياطيا يمكن الاعتماد عليه للمنتجات والغلات الزراعية في

<sup>(102)</sup> Mustawfi of Qazwin, Hamd-Allah, The Geographical Part of the Naz-hat-Al-Qulub, Transated by G. LeS Strange, (Leyden, 1919) P. 52.

<sup>(103)</sup> Mustawfi of Qazwin, Ibid, P. 13 103-105.

العالم الاسلامي منا القرن الرابع وحتى نهاية القرن السادس الهجري ، فيتسير ابن حوقل والمقدسي وخلاهما من أهل القرن الرابع الى أن اقليم الجزيرة «رفه بخصبه» (١٠٠) وان «هذا الاقليم منه ميرة (كثر العراق» (١٢٠) وقد استمرت الاحوال فيه على هذا المنوال خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين ، فصاحب معجم البلدان وصف الجزيرة بأنها «جيدة الربع والنماء ، واسعة الخيرات» (١٠١) كما جاء في هذا الكتاب الاكثار من ذكر المدن والقرى الجذرية ، التي تتعدد فيها أنواع المحاصيل الزراعية والاشجار والفواكه (١٠٠) ونجد مثل ذلك في مراصد الاطلاع (١٠٠) أيضا ، أما في تقويم البلدان ، فان هناك تفصيلات أكثر أهمية فيما يتعلق بذلك (١٠٠) .

وقد آورد ابن شداد ، في كتابه الذي ضمنه تأريخ الجزيرة الفراتية ، تفصيلات دقيقة ومهمة عن مواردها فيقول «لما ملكها السلطان الملك الناصر صلاح الدين الايوبي (خلال القرن السادس الهجري) بعثني اليها لاكشفها ، فكان ارتفاعها آلفي ألف درهم و أي بمقدار مليوني درهمم) وبلغني انه كان في زمن الملك الاشرف صاحب دمشق وديار الجزيرة ، ثلاثة آلاف الف درهم و أي بمقدار ثلاثة ملايسين درهمم (١١٠) ويضيف درهم وكان في عملها ، من القرى ، ثمانمائة قرية منها هذا المؤرخ قوله «وكان في عملها ، من القرى ، ثمانمائة قرية منها

<sup>(</sup>۱۰٤) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٠٠

<sup>(</sup>١٠٥) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٦٠

<sup>(</sup>١٠٦) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٧٢٠

<sup>(</sup>١٠٧) راجع الملحق مما ذكره ياقوت عن بلاد الجزيرة الفراتية، ٠

<sup>(</sup>١٠٨) وقد نقل ابن عبدالحق في كتابه مراصد الأطلاع معظم ما جاء عند ياقوت عن بلاد الجزيرة الفراتية ·

<sup>(</sup>١٠٩) أبوالفداء: تقويم البلدان: راجع فصل «ذكر الجزيرة بين دجلة والفرات.٠

<sup>(</sup>١١٠) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ــ مُخطوطة الجزّيرة ــ الورّقة ٢١١ ـ ٢٦ب ٠

عامل خمسمائة قرية ، يصرف من فعلها في الف فارس ، والباقي خملا لبيت المال»(١١١) .

وكانت المناطق التي تكونت منها ثروة اقليم الجزيرة الزراعية كما يأتي : ــ

## أولا: منطقة ما بين النهرين دجلة والفرات:

وهي المنطقة الواقعة بين مدينة الانبار على الجانب الشرقي من نهر الفرات ومدينة تكريت على الجانب الغربي من دجلة .

وهذه كما يبدو هي أكبر البقاع وأغناها وأكثرها انتاجا للشروة الزراعية ، لانها تضم مدنا عديدة (١١٢) تحدث عنها الجغرافيون والرحالة والمؤرخون كتيرا ، وخاصة فيما يتعلق بشرواتها الزراعية ، وقد وصنها ابن جبير عند مروره بها في رحلته سنة ٠٨٥ هد فقال «والقرى والعمائر من هذا الموضع الى الموصل متصلة ١١٣٠) ويشير بذلك الى رحلته التي بدأت من مدينة تكريت ، حيث تتصل المزارع والبساتين والعقول فيفيد «وانسابت جداول في مروج خضر ، فكأنها سبائك اللجين ، تحف بها أشجار وبساتين ، قد انتظمت على حافتيها الى آخر انتهائها(١١٤) ، كما يذكر كذلك «أنها في بسيط من الارض فسيح وحولها بساتين الرياحين والخضر تسقى بالسواقي (١١٥) •

ويدخل ضمن هذه المنطقة الزراعية ، منطقة الموصل التي ظلت منذ القرن السرابع الهجري ، تحتفظ بأهميتها في القرن السادس

<sup>(</sup>١١١) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٢١ أ ــ ٢١ ب

<sup>(</sup>١١٢) أنظر الملحق في نهابة البحث ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) رحلة ابن جبير ص۲۰۸٠

<sup>(</sup>١١٤) نفس المرجع السابق ص٢١٧٠

١١٥) نفس المرجع السابق ص٢١٦٠ .

الهجري ، مهي ستاز بوجود الشجر والزروع الكثيرة(١١٦) ، كما أن القطن كان يجلب منها ١١١٠، ، وهناك جبل بالقرب منها يطلق عليه اسم «شعران» لكثرة أشجاره ، وهو جبل (قنديل) الحالي ، حيث تكثر فيه أسهار الكمثري والعنب ، وفيه أنواع الطيور وكانت اشجاره الكبيرة تقطع وتحمل أخشابها إلى العراق(١١٨) .

كما وصفت هذه المنطقة بأن لها نواحي عريضة ورساتيق ٢٠١٠٠ عظيمة ١٢٠٠ وهي كثيرة المواشي والسائمة من الاغنام والكراع ، وكان ارتفاعها من الحاصل دون قسمة المزارعين وصل الى ستة آلاف. كر حنطة وشعيرا ، وقيمتها تبلغ ثلاثة آلاف ألف درهم أما العبوب. والقطاني ثلاثمائة كر تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار (٢٢١) وقد بلغت.

<sup>(</sup>١١٦) الاصطخري : مسالك الممالك ص٧٧٠

<sup>(</sup>١١٧) الاصطخري: نفس المرجع السابق ص٤١٠٠

<sup>(</sup>١١٨) الهمداني : مختصر كتاب البلدان ص١٣١\_١٣٠٠ .

<sup>(</sup>۱۱۹) رساتيق ، جمع رستاق ، وهو لنظ فارسي ، معناه القرية أو محلة العسكر أو البلد التجاري (محيط المحيط مادة رستاق) ومن رساتيقها ، نينوى ، وهو قائم على آثار المدينة القديمة ، عاصمة الدولة الآشورية ، ثم رستاق المرج ، وهو فسيح وواسع ، كثير الضياع والماشية والكراع والمرج ، مدينة كثيرة الخير والخصب ، تحدها الجبال وتجهورها أراضي مدينة حزة ورساتيقها التي وصلت وارداتها ١٠٠٠ر من الحنطة والشعير بلغت قيمتها ١٠٠٠ر درهم وهناك رستاقان عظيمان متجاوران ، وهما قردي وبازيدي ، وفيهما ضياع عظيمة يدر كل منها ألف كر من الحنطة والشعبر في كل سنة ، ورستاق باهدرا وهو كثير الضياع والدخل ، ورستاق الخابور وفيه مدن كثيرة وأعمال واسعة ، ورستاق معلثايا وفيشا بور وهما رستاقان معدودان بكثرة الغلات والخيرة ولجميع هذه والرطبة (ابن حوقل صورة الارض ص١٩٦) ،

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن حوقل : نفس المرجع ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>۱۲۱) الكر يساوي (۲۰) قفيزا ويساوي (٤٠) اردبا ٠

الاردب يساري (٢٤) صاعا ٠

الكر يساوي ٩٦٠ صاعا ٠

انظر عباس العزاوي: تاريخ النقود العراقية (المكاييل) ص١٠٢٠

واردات ضواحي الموصل القريبة وهي المنطقة الممتدة بين قرية (باعيناثا) الى (سريا) بمرسخ طولا وعرضا و (بازيدى) و (باهدرى), و (برقعيد) ٠٠٠٠ كر من العنطة والشعير ، بلغت اقيامها حوالي. ٠٠٠٠٠ در هم (١٢١) ٠٠٠٠٠٠

اما قصبة مدينة الموصل فلم يكن بها شجر ولا بساتين الا التافه اليسير قبل القرن السادس الهجري ، حيث غرست الاشجار وكثرت الكروم وغرزت الفواكه وغرس النخيــل والخضر ١٣٣٠) ، ويؤكد المقدسي البشاري كثرة المزارع والبساتين والمياه وغزارة الدخل في رساتيق الموصل مثل نينوى ومعلثايا وباعيناثا(١٢٤) ، التي استمرت كذلك في أيام ياقوت الحموي في القرن السادس الهجري حيث أشار الى أن ولايتها ورساتيقها ١٥٠٠ التي كان يبلغ خراجها ، ٥٠٠٠ ويعزو ياقوت درهم ، قد تضاعفت وكثر دخلها بعد أن عمرت ، ويعزو ياقوت النقص الذي كانت تعانيه المدينة من قلة البساتين الى عدم جريان الماء في رساتيقها ١٢٦٠) ، وسبب هذا على ما يبدو هو ارتفاع المدينة عن مستوى نهر دجلة ،

ويقدم لنا ابن الاثير الذي عاش بالموصل حتى الربع الاول من. القرن السادس الهجري معلومات مفصلة عن مدينته ، فقد كانت قليلة الفاكهة ١٢٧٠، ، فلما عمرت البلاد أنشئت البساتين بظاهرها المالية الفاكهة ١٢٧٠، ، فلما عمرت البلاد أنشئت البساتين بظاهرها المناسبة المناس

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٦٠

<sup>(</sup>١٢٣) ابن حوقل : نفس الرجع السابق ص١٩٤٠

<sup>(</sup>١٢٤) المقدسي لبشاري: أحسن لتقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٧٠ -

<sup>(</sup>۱۲۰) ذكر ياقوت من أعمال الموصل «الطبرهان والسن والحديثة والمرج وجهينة والمحلبية ونينوى وبارطلي وباهدرا وباعدرا وحبتون وكرمليس والمعلة ورامين وباجرمي ودقوقا وخانيجار والموصلان وجزيرة ابن عمر، معجم البلدان ج٤ ص٦٨٣٠٠

<sup>(</sup>١٢٦) ياقوت: نفس الرجع السابق ، ص٦٨٣٠

<sup>(</sup>١٢٧) أبن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل ص ٢٨ ، وانظر ابن... سعيد المغربي : كتاب بسط الارض ص ٠٩٠٠

في ولايتها، فهي اليوم أكثر البلاد فاكهة فالرمان يبقى الى أن يدرك المنتيق الجديد، وكذلك الكمثرى والعنب، أما التفاح، فيجمع العتيق والجديد»(١٢٨)

ويكثر النغيل في سنجار (١٢١) وهيت والانبار (١٣٠) يضاف الى أن في سنجار كذلك يزرع السماق والجوز واللوز والزيتون والسمسم والرمان الكبير المجفف (١٣١) ، ويرجع سبب غرس أشجار النخيل في هذه المدينة الى أنها تقع في بقعة منبسطة ومكشوفة من الارض وتتوفر فيها المياه (١٣٠) حيث يجرى في وسطها نهر تعف به الاشجار والنغيل والاترج (١٣٣) وامتازت نصيبين ببساتينها ومزارعها وحقولها الممتدة (١٣٥) في أرض منبسطة ، حيث الضياع والمباخس الغزيرة السائمة والكراع ، وكان انتاجها من الغلات المتنوعة وفيرا (١٣٥) وخاصة العبوب والقمح والشعير والكروم الرائعة ، كما عرفت بكثرة الثمار (١٣٥) أيضا ،

وقد حافظت مدينة نصيبين على شهرتها الزراعية حتى القرن السادس الهجري حيث وصف ابن جبير سنة ٥٨٠هـ أطراف المدينة ومداخلها قائلا «يمتد أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر وتحف بها عن يمين وشمال بساتين ملتفة الاشجار يانعة الثمار ، ينساب

٠ ٧٨) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٧٨٠

<sup>(</sup>١٢٩) الاصطخري: مسالك المالك ص ١٤٠

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٩٠

<sup>(</sup>١٣١) أبن حوقل: نفس المرجع السابق ص١٩٩٠

<sup>(</sup>١٣٢) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٨٠

<sup>(</sup>۱۳۳) ياقوت : معجم البلدان جا ص١٥٨٠

<sup>(</sup>١٣٤) الاصطخرى : المسالك والمالك ص٤٠٠٠

<sup>(</sup>١٣٥) ابن حوقل : صورة لارض ص١٩١ ، المقدسي : أحسن التقاسيم ص١٣٧٠٠

<sup>(</sup>١٣٦) ابن حوقل : نفس المرجع الساءق ص١٩٢ "٠

بين يديها نهر قد انعطف عليها انعطاف السوار والحداثق ، تنتظم بحافتيه وتفى ظلالها الوارفة عليه «١٣٧» -

والمعروف عن نصيبين شهرتها بزراعة الورد الابيض (۱۳۸) الذي يصنع منه ماء الورد (۱۳۹) المفضل على سائر الانواع ، وكان يصدر الى البلاد الاخرى •

وعلى مقربة من الموصل بثلاثين فرسخا ، جزيسرة ابن عمر موهي مدينة صغيرة لها أشجار وثمسار ومياه ومرافق وخصب ومن أشجارها الجوز واللوز والبندق والتين والكروم(١٠٤٠) ، ويشير ياقوت الى ذلك بقوله «انها بلدة فوق الموصل ولها رستاق مخصب واسع الخيرات»(١٤١) • كما وصف ابن شداد جزيرة ابن عمر بقوله «ان في داخلها تحت السور ما يناهز الثلاثين بستانا ولها من القلاع الخراجية(١٤٢) ، قلعة فرج وبرجه وفنك والجديدة والقصر وأروخ وكنكور»(١٤٢) ، أما المستوفى القزويني فيقول عنها «انها تشمل على

<sup>(</sup>۱۳۷) رحلة ابن جبير : ص١٤٧٠ .

<sup>(</sup>١٣٨) ويبدو أن هذا النوع من الورد الذي كان يطلق عليه اسم «اللينوفر» قلم شاعت زراعته دون الاصناف الاخرى ، وأورد ابن شماكر الكتبي قول الشاعر علي بن المظفر ابن ابراهيم الوداعي ليدل على ذلك :

واذا هم أن يقبل خد الورود شهوقا تغهر الاقهاح الشنيب خيال أن اللينوفر الغض والنرجس أذن الواشي وعين الرقيب

<sup>(</sup>فوات الوفيات ج٢ ص١٧٦)

<sup>(</sup>١٣٩) ابن سعيد المغربي: بسط الارض ص٩٠، وتكثر زراعة هذه الورود في. قرية «الزراعة» شرقي الموصل، حيث توجد فيها عين كثيرة المياه ٠ (ياقوت: المشترك وضعا والمفترق صقعا ص٢٣٢) ٠

<sup>(</sup>١٤٠) ابن حوقل: صورة الارض ص٢٠٢-٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٤١) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٧٩٠

<sup>(</sup>١٤٢) الاراضي المزروعة التي تركها المسلمون بيد أصحابها تزرع عن طريق. الصلح ·

<sup>(</sup>١٤٣) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ـ مخطوطة قسم الجزيرة ـ الورقة ٥٠ أ ، ثم انظر : ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١ ص٢٥٤ ٠

مائة قرية وفيها مساحات كثيرة مزروعة بالكروم وقت بلغ دخلها مردوعة بالكروم وقت بلغ دخلها مردوعة بالكروم وقت بلغ دخلها مردوعة الامريشية التي لا تبعد عنها كثيرا وهي من نواحيها يكثر التفاح المسمى «التفاح القريشي»(١٤٠) م

واشتهرت من مدن هذه المنطقة الزراعية أيضا «الرحبة» التي تزرع فيها أنواع الفواكه ، وفيها تسعة وعشرون نوعا من الأعناب(١٤١) كما عرفت «بالكمثري الرحبي» بالاضافة الى نخيلها ، حيث أشار المؤرخ الدمشقي أبو شامة الى أن الرحبة وعانة ،والكبيسات والمعمر والعين وشفاتا قدى فيها عيون جارية ونخل كثر ومنها يجلب التمر الى الشام(١٤١) :

# ثانيا: المنطقة التي تقع بين شهرزور وارزن الى جنوب ميافارقين:

وهي تمتد في شرق دجلة ، وأهم مدنها شهرزور(١٤٨) وأربل والعمادية وارزن وقد القي ياقوت على أحوالها الزراعية بعض الضوء من خلال استعراضه لاحوال البلدان في تلك الجهات ، فقد جاء عن الاكراد الجلالية والباسيان والحكمية والسولية ، الذين كانوا يستوطنون شهرزور بأن لهم مزارع كثيرة في تلك الديار ، وقد اشتهرت مدينة «منصورة» القريبة من خانقين بر (المنب

(144) Mustawfi of Qazwuin, The Nuzhat-AL-Qulub, P. 103.

٠ (٥٤٥) ياقوت : معجم البلدان ج؛ ص٧٩٠

<sup>(</sup>١٤٦) جمال الدين أبو الحسن القفطي : تاريخ الحكماء (ليبسك ١٩٠٣) ص ٢٩٥ • ٢٩٥

<sup>(</sup>١٤٧) أبو شامة : تراجم رجال القسرنين السادس والسابع (الطبعسة الاولى ١٩٤٧) ص ١٩١١ ٠

١٤٨١) الواقعة بين أربل وهمدان ، أهاها أكراد «بها نوع من الكروم يأتي سنة بالعنب وسنة بثمرة شبيهة «بالجزر» شديدة الحمرة» زكريا القزويني :
 آثار البلاد واخبار العباد ص٣٩٧٠ .

السونايا) ١١٠١٠ المنسوب الى منطقة سونايا في هذه المدينة ، كما أن أكثر زروع مدينة أربل ورساتيقها من مياه الابار ، حيث عملت القنوات لريها ، وان الجبال القريبة منها قد اشتهرت بأشجار: الفواكه المختلفة والتي كانت «فواكهها تجلب الى أربل» ١٥٠٠٠ -

وفي الطرف الغربي من اذربيجان ، تقع قرية «أشنه» القريبة من اربل ، حيث توجد بساتين الكمشري الذي كان يفضل على غيره ويحمل الى جميع ما يجاورها من البلاد ۱۹۰۱ ، ويرزع في قرية «شاقرد» الواقعة بين داقوقا واربل شجر التين الذي لا يوجد مثله في غيرها (۱۹۰۱) ، ويحد ثنا صاحب مراصد الاطلاع عن أثمار التين التي كانت تغلب على أشجار مدينة «حلوان» (۱۹۰۱) التي تقع في أقصى الشرق على حدود العراق العجمي ويطلق عليها اسم «حلوان المدراق» أيضا كما كانت فيها الى جانب ذلك ، أشجار «الرمان الذي الميراق» أيضا كما كانت فيها الى جانب ذلك ، أشجار «الرمان الذي البيس في الدنيا مثله (۱۹۰۱) وكانت محاصيل أربل الحبوب والقطن الميد ، حيث تزرع في رساتيقها المنتشرة من حدودها الجنوبية حتى المجيد ، حيث تزرع في رساتيقها المنتشرة من حدودها الجنوبية حتى شمال مدينة شهرزور ، بما فيها حوض نهر الزاب الصغير «الاسفل»

<sup>(</sup>١٤٩) ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص٣٤٠ ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) ياقوت : نفس المرجع السابق جا ص١٨٦ ، وجاء في مراصد الاطلاع ان مدينة «شقلاباذ» ولعلها «شقلاوة» الحالية ، قرية كبيرة في لحف الجبل المطل على أربل ، ذات كروم كثيرة وبساتين وافرة ، ينقل عنبها الى أربل السنة بطولها ، ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٢ ص١٩٠١ ،

<sup>(</sup>١٥١) زكريا القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص٢٨٤٠

<sup>(</sup>١٥٢) زكريا القزويني : نفس المرجع السابق ص٢٣٧٠

<sup>(</sup>١٣٥) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١ ص٣١٤ ، (وذكر ان تينها يسمى «بام. الخر» لجودته ٠

<sup>(</sup>١٥٤) ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق ص٣١٤ ، وذكر ياقوت ان في مدينة («قسطيلية» من أرض الزاب الكبير يوجد التمر) معجم البلدان ج٤ ص٩٧٠

وقد يلغ دخلها مع مدينة ارزن(١٥٥) من هذه المعاصيل ٠٠٠ و ٢٩٧٧ دينار (١٥٦٠) أما مدينة «العمادية» التي يسود فيها مناخ جيد يساعد على انبات الغلات الزراعية والمحاصيل المختلفة ، فقد بلغت مواردها - - در ۱۸ دینار (۱۰۷) ۰

وإذا رجعنا إلى ما كتبه المؤرخون والرحالة والبلدانيون العرب والمسلمون يبدو ان هذه المنطقة كانت على جانب كبير من الاهمية الاقتصادية وخاصة في الانتاج الزراعي والنشاط التجاري في النصف الشاني من القرن السآدس الهجري، مما جعل الخلفاء العباسيين الاربعة المتاخرين ، ابتداء من الخليفة الناصر لدينالله ٥٧٥\_٦٢٢هـ حتى آخر خليفة عباسى وهو المستعصم بالله ينشطون في أية فرصة مواتية لبسط سيطرتهم على مدينة أربل ونواحيها التي كَانت تمثل أهم مركز اقتصادي في هذه المنطقة ، كما فعل ذلك بقية الامراء والملبوك وأصحاب الاطهراف الآخرون، فكانسوا يسعون لتكوين الاحلاف وتسيير العساكر ضد مظفرالدين كوكبري صاحب أريل لاسقاط امارته(١٥٨) \*

### ثالثا: المنطقة الجبلية وشبه الجبلية:

وتمتد في الشمال والشمال الشرقي من أرض الجزيرة الفراتية وتشمل بعض السهول والمنحدرات والفواصل والوديان التي

<sup>. (</sup>٥٥١) وتزرع في أرزن الكروم الكثيرة وأشجار الفواكه -

انظر ، ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ــ مخطوطة قسم الجزيرة ــ الورقة

ب ۱۲۸ (156) Mustawfi of Quzwin, The Nuzhat-AL-Qulub, P. 102-103. (157) Mustawfi of Onewin Thid P. 104

<sup>(157)</sup> Mustawfi of Qazwin, Ibid. P. 104.

<sup>. (</sup>١٥٨) ابن الاثير: الكامل ج١٦ ص١٣٨ ـ ١٤٧ ، سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان جه قسم ۲ ص٠٦٨ ، وانظر : سوادي عبد محمد : امارة الموصل في عهد بدرالدين لؤلؤ ص١٤٣٨ـ٨١١٠

تعصرها الهضاب أو السلاسل الجبلية • ويمكن تعديدها بالطريق الموصلة بين مدينة رأس المين وماردين وحصن كيفا وميافارقين وآمد ومدينة «خرتبرت» في اقصى الشمال الشرقي حيث العدود. الارمينية ، وهي تقابل جزءامن كردستان الملراق في الوقت العاضر •

وهذه المنطقة هي منطقة ري مستديم وان الفصول الزراعية فيها متداخلة لاعتمادها المشترك على مياه الامطار من جهة ، وعلى مياه الانهار وتفرعاتها أو العيون والآبار والينابيع من جهة أخرى وقد نتج عن ذلك ازدياد في مواردها الزراعية ، اذا قور نت بالمناطق الاخرى من حيث المعدل الانتاجي العام ولدينا احصائية عن آربع مدن من مدنها المهمة ، وهي مأردين وميافارقين وآمد وحصن كيفا حيث يبلغ مجموع مواردها وحركا وكراره ومنادره أي السنة الواحدة حسبما جاء عند المستوفي القزويني خلال الربع الاخير من القرن السادس الهجري ، بينما أشار الفارقي خلال الربع الاخير من القرن السادس الهجري ، بينما أشار الفارقي دينار وهو ما يستحصل ويدخل من البساتين والكروم ومن الضياع من الفاكهة والخضر والبقول وكذلك الفعم والعطب (١٦٠) ومن المحتمل جدا ان مواردها هي أكثر من الرقم المذكور ، لان المتحصل منها فعلا ، أي انتاجها السنوي ، لا يطابق الرقم الذي كانت تضمن فهه "

وأشهر ما تنتجه هذه المنطقة هو «القطن» ويبدو ان زراعته قد وجدت في تلك المنطقة منذ وقت متقدم عن فترة القرن السادس الهجري فعلى الرغم من أن (ايرنست باركر) لا يذكر انتقال زراعة

<sup>(159)</sup> Mustawfi of Qazwin, Ibid P. 102-105.

<sup>(</sup>١٦٠) الفارقي : التاريخ ص٢٢٤ ، ثم انظر ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة \_ مخطوطة قسم الجزيرة \_ الورقة ٩٦ أ ٠

سنبات القطن من شرق بعر الروم (البعر المتوسط) الى غربيه ، من ضمن النياتات والحاصلات التي انتقلت في هذه الفترة الى بلاد الشام والعراق(١٦١) مما يدل على وجود زراعته ، غير أن الدكتور محمد جمال الدين سرور ينهب الى أن القطن لم يكن يسترع في العراق والجزيرة ، وأنما نقل اليها من شمال بلاد فارس ومن بلاد ما بين النهرين ، حيث ادخل الحمد انيون هذه الزراعة الى بلاد الجزيرة الفراتية ، وأصبحت مدن ، مجدل ورأس العين وحران ، مراكز مهمة لزراعته (١٦٢)، كما تتركز زراعة القطن في الطريق الممتد بين المجدل وعرابان على جانبي الخابور ، حيث يرتفع قطن المعتد بين المجدل وعرابان والمطرية والسحيمية وتنينير ، حيث يحمل الى خلاط والموصل (١٦٣) .

وقد ظلت مدن رأس العين وماردين وبرتالا وحصن كيفا وسابدا ١٦٤١، تحتفظ بزراعة القطن ١٦٥١، حتى في أيام المستوفي القزويني ، فقد اشار الى الظروف المناخية الملائمة لزراعته ، اذ كان يأتي في مقدمة محاصيل هذه الاصقاع ١٦٦١، • وتشير المصادر الى أن القطن لكثرته في بلاد الجزيرة الفراتية «كان يحمل الى خلاط و بلاد الشام و غرها من البلاد» (١٦٧) •

ر (١٦١) ومن هذ النباتات والحاصلات ، السمسم والخروب والذرة والارز والليمون والبطيخ والمسمش والثوم المعروف باسم "Sha'lois" (وهو البصل العسقلاني) ايرنست باركر: تراث الاسلام ج١ (الحروب الصليبية ترجمة على أحمد عيسى) ص١١٦٠ .

الدّكتور محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص. ١٦٢) الدّكتور محمد جمال الدين سرور

٠ ٧٣٠) الاصطخري: مسالك الممالك ص٧٧٠

١٦٤)، انظر الخريطة ٠

الاصطخري ، (ان هناك أراضي فسيحة وواسعة في مدينة رأس العين،
 يغلب على زراعتها القطن ص٧٤٠٠

<sup>(166)</sup> Mustawfi of Qazwin, Ibid P. 102, 103.

١٦٧٪) الاصطخري : مسالك الممالك ص٧١ ، ابن حوقل : صورة الارض ص٢٠٠٠

ويقدم لنا المستوفي القزويني معلومات مفيدة عن مساحة الاراضي المزروعة في ماردين ، فيشير الى المزارع الكثيرة التي تسقى من نهر (سور) وهي تشكل حوالي (١٠) فراسخ أي ثلاثة أميال طولا (و١٠) فراسخ عرضا تزرع فيها العبوب والقطن والفاكهة ، وتبلغ مدخولات معاصيلها ٢٣٠٠ دينار، كما هوشأن ميافارقين فيسود فيها المناخ الجيد وتزرع فيها كثيرا ورأس العين ذات المناخ الجيد والفاكهة الجيدة مثل الاعناب والعبوب والقطن وهي تنمو جيدا وايرتالا المدينة الصحية النزهة ، تنتج الفاكهة ، وكذلك الحبوب والقطن الجيد وتصل مدخولاتها الى ٢٠٠٠ دينار (١٦٨) والحبوب والقطن الجيد وتصل مدخولاتها الى ٢٠٠٠ دينار (١٦٨)

وبما ان هذه المنطقة جبلية في بعض اقسامها وسهلية في الاقسام الاخرى لذلك فان محاصيلها كانت تختلف من منطقة لاخرى ، فبينما نجد المناطق الجبلية ، كثيرة الشجر الدائم والمثمر كشجر البندق والجوز واللوز والفستق والبلوط ، نرى زراعة الحبوب كالقمح والشعير والذرة وكذلك الرز ، فضلا عن أشجار الفواكه والاثمار مثل الكروم والتين والسفرجل وزراعة الخضر وحقول الرعي الطبيعية ، تسود المناطق السهلية ، ففي «حيزان» القريبة من آمد ، وهي منطقة جبلية ، تكثر الاشجار وخصوصا شجر البندق والفستق واللوز الفرك والزيتون والبطم (١٦٠) وانتشرت المنارع والبساتين في السهول المحيطة بمدينة رأس العين ، التي المزارع والبساتين في السهول المحيطة بمدينة رأس العين ، التي كانت ترويها أكثر من ثلثمائة عين (١٧١) ، كما أن جميع الضياع التي كانت

<sup>(168)</sup> Mustawfi of Qazwin, The Ibid P. 102, 103.

<sup>. (</sup>١٦٩) ابوالفداء: تقويم البلدان ص ٢٨٣ ، مراصد الاطلاع جا ص ٢٣٢٠ . ١ (١٧٠) العمري: مسالك الابصار جا ص ٣٠٢ . ١ (١٧١) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ، الورقة ٤٢ب .

تحيط بميافارقين قد زرعت بالكروم وأنواع الفاكهة الاخرى والخضر والبقول(١٧٢) •

ويبدو ان زراعة ما يبدو في الوقت الحاضر «بالمدرجات»(١٧٣) كانت سائدة في بعض جهات هذه المنطقة الجبلية ، حيث ورد ان في شمال مدينة ماردين واد يقال له «وادي الرحلة» وهو معمور بالبساتين والجنات على حد قول ابن شداد ، والجبل الذي تقع عليه المدينة «كالدرج بعضه دون بعض بحيث ان الدور تشرف بعضها على بعض والماء ينزل من أعلى الى أسفل»(١٧٤) \*

وفي الميدان الذي يقابل مدينة حصن كيفا ، تمتد مزارع القمح والشعير والحبوب الاخرى ، ما يكفي أهلها سنة كاملة ويجري ريها بطريقة المدرجات أيضا ، حيث تنساب اليها مياه العيون والابار ومياه الامطار من أعلى الجبال المحيطة بها من جهات ثلاث عدا الجهة الشمالية (١٧٥) م

ويمكن القول بان الانتاج الحيواني في هذه المنطقة هو جزء متمم للانتاج الزراعي ، فقد اتجهت العناية الى تربية النحل الذي ينتج العسل وقد ذكر ناصر خسرو في كتابه ما يفيد ، ان في مدينة «بطليس» التي تقع على مقربة من خلاط التابعة الى ميافارقين من يجنى في السنة الواحدة من العسل ثلثمائة وأحيانا أربعمائة جزة

<sup>(</sup>۱۷۲) الفارقي: التاريخ ص٢٢٤، وهناك قرية تقع الى الغرب من ميافارقين تعرف بقرية (العطشا) يصل انتاجها من الحنطة ٣٦٠ جريبا ٠ (الفارقي: نفس المرجع السابق ص١١٤) ٠

<sup>(</sup>١٧٣) الزراعة التي تسود بعض المناطق الجبلية في الوقت الحاضر في شمال العراق حيث تستغل سفوح الجبال المنحدرة انحدارا تدريجيا بالزراعة ، بعد التحكم في مياه الامطار أو العيرون للاستفادة منها في ري هذه المدرجات •

<sup>(</sup>۱۷۶) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ـ مخطوطة قسم الجزيرة ـ الورقة ١٣٠ أ ٠ (١٧٥) ابن شداد: نفس المرجم السابق الورقة ١٢٧ أ ٠

عسل ، وكان كل من منه يباع بدينار(١٧٦) ، وذكر ياقوت «ان في مدينة هرور قرب العمادية يوجد عسل كثير جدا»(١٧٧) ، كما جاء في مراصد الاطلاع ، ان قرية قلوذية من بلاد الجزيرة اشتهرت بالعسل المسمى باسمها والذي توجد فيه رائحة(١٧٨) -

وكانت بعيرة «أرجيش» التي تقع على مقربة من خلاط «ليس لها نظير في الدنيا ، يجلب منها السمك المعروف «بالطريخ» الى ساير البلاد»(١٧٩) •

وأوضح ابن سعيد المغربي ، أن الطريخ انما «هو السمك الذي كان يجلب من بحيرة أرجيش حيث يملح ويحمل الى الاقطار»(١٨٠)

ويبدو ان ميافارقين وآمد قد صارتا سوقا دائمية لمنتجات المنطقة الجبلية الزراعية منها والحيوانية خلال القرن السادس الهجري (۱۸۱)، كما كانت الموصل سوقا لبلاد الجزيرة الفراتية برمتها (۱۸۲) تعرض فيها الغلات والمواشي من أغنام وأبقار وجاموس وأشار الفارقي الى ما أسماه «بيوت الغلات» في مدينة آمد (۱۸۲)، من المحتمل انها مخازن للحبوب والمحاصيل الاخرى تنقل اليها من المناطق المجاورة لتوزيعها عند الحاجة

وذكر ابن الاثسير ان منطقة الزوزان ، كانت سيوقا لبيع الاغنام والماشيية ، فالتركمان والاكراد والكيلكان وهسم رعاة الماشية منهم بصورة خاصة ، يتنقلون في فصلي الربيع والصيف من الاماكن التي شتوا بها الى مدينة الزوزان وهي في شرق دجلة في موقع

<sup>(</sup>۱۷٦) ناصر خسرو علوي : سفرنامه (بالفارسية ـ ترجمة يحيى الخشساب ـ الطبعة الاولى ـ القاهـرة) ص٧٠ (المن الواحـه = رطلان) انظـر عباس المزاوى : تاريخ النقود العراقية ـ المكاييل ـ ص١٠٢٠ ٠

٠ ٩٧٠) ياقوت : معجم البلدان جد ص٩٧٠

<sup>(</sup>١٧٨) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ح٢ ص٤٤٥٠

<sup>﴿</sup> ١٧٩) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٥٧٥٤ ٠

<sup>«</sup> ۱۸۰) ابن سعید الغربی : کتاب بسط الارض ص ۱۰٤ ·

وسط بين جبال أرمينية في الشمال الشرقي وخلاط وأذربيجان وميافارقين والموصل فيبيعون الغنم هناك رخيصا(١٨٤)

### رابعا: المنطقة الممتدة بين مدينتي الرقة وملطية:

وتشمل الاراضي الواقعية الى شمال مدينة الرقية على نهر الفرات حتى مدينة ملطية في أقصى الشيمال الغربي والواقعة على الفرات أيضا ويحدها نهر البليخ أحد روافد الفرات ، جنوبا وهذه المنطقة لا يفصلها عن الهضبة الصحراوية من جهة الشرق ويقدم لنا الاصطخري(١٨٥) وابن الفقيه الهمداني(١٨٦) وابن

<sup>(</sup>۱۸۱) الفارقى : التاريخ ص٥٩٠

<sup>(</sup>١٨٢) ابن الآثير: الكامل ج٢ ص٤٤٣ـ٤٤٤ (وجاء ان الخليفة الظاهر بأمر الله العباسي ، أطلق حمل الاطعمة الى الموصل ، وان يبيع كل من أراد البيع للغلة فحمل منها الكثير الذي لا يحصى) نفس المرجع السابق ج٠٠ ص٤٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱۸۳) الفارقى : التاريخ ص٥٥ ٠

<sup>(</sup>١٨٤) أبن الاثير : الكامل ج١٢ ص٤٧٣ ٠

<sup>(</sup>١٨٥) وصفها الاصطخري بقوله: «انها كثيرة الجوز» ويفهم بان أشجار الفاكهة فيها هي أشجار من نوع النباتات الطبيعية ، «كما تنتشر فيها البساتين والزروع النزهة وهي كثيرة الاعنباب» مسالك الممالك ص٢٦٠ ووصف مدنها قائلا «ان الرقة أكبر ما فيها من المدن ثم تليها الرافقة وهما كثيرتا الاشجار والمياه وكذلك مدينة سميساط وجسر منبج ، مدينتان نزهتان لهما زروع ومياه وبساتين، نفس المرجع السابق ص٧٤٠

<sup>(</sup>۱۸٦) ذكر الهمداني أحصائية عن خراج هذه المنطقة ، موزعة على الشكل الاتي : حران ۲۰۰۰ د ۱۷۶ درهـــم ، الرها ۲۰۰۰ درهــم ، سميساط ۲۰۰۰ درهم ، الرقة ۲۰۰۰ درهم ، الرقة ۱۳۰۰ درهم ، الرافقة والروابي ۲۰۰۰ درهم (مختصر كتاب البلدان ص ۱۳۲ ، ۱۳۲ ،

حوقل ۱۸۷۱) والمقدسي ۱۸۸۱، وجميعهم من أهل القرن الرابع الهجري، معلومات مفيدة عن هذه المنطقة تلقي ضوءا كافيا عن أحوالها الزراعية في الفترات التالية ، حيث نقرأ عند ياقوت وابن سعيد المغربي (۱۸۹۱) وأبي الفداء وابن شداد ما يفيد استمرارها على الانتاج الزراعي في القرن السادس الهجري • فيشير ياقوت الى شهرة مدينة حران (۱۹۰۱) التي جاءت بسبب نشاطها الزراعي ، حيث تقع في الطريق الموصلة الى مدينة جسر منبج الكثيرة المياه والبساتين والتي تحتوي على أنواع من الفواكه مثل الرمان الجيد والسفرجل والخوخ والكمثرى (۱۹۱۱) كما اشتهرت قرية «دامان» بالقرب من الرقة «بالتفاح الداماني» ، وكان يصدر الى المدن ومنها بغداد ويضرب بحمرته المثل (۱۹۲۱) ، ويلاحظ انتشار «شجر التوت» في مدينة جسر منبج ، لتربية «دودة القز» للحصول على الحرير الطبيعي (۱۹۲۷) ، كما

<sup>(</sup>١٨٧) أشار ابن حبقل الى المكانة الاقتصادية لهذه المنطقة ، حيت كانت لها عمارة واعمال ورساتيق ، وكور ، وهي كثيرة المياه والزروع والبساتين وأعنابها جيدة كما كان يعمل من زبيبها «الرب» أي الشراب لكثرته ، (صورة الارض ص٠٥٠-٢٠٧) .

<sup>(</sup>۱۸۸) قال المقدسي عن الرقة بأنها «طيبة، نزهة كثيرة القرى والبساتين والخيرات والزيتون» وعن حران انهاجيدة الاقطان، وعدد اهم منتجات المنطقة الزراعية فقال : هي الزيت والعسل والقطن والالبان والاعناب والفواكه الرطبة والقنب» • (أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٤٠-١٤٦)

والكمثري والخوخ والسفرجل ، كما ألقى بعض الضوء على المنطقة الممتدة والكمثري والخوخ والسفرجل ، كما ألقى بعض الضوء على المنطقة الممتدة بين حران وبالس عبر مدينة جسر منبج والرقة البيضاء ، لا بيضا في رملها ، فقال بأنها ذات فواكه كثيرة وهي أرض زيتون ونخيل وفيها الكثير من الغاسول المعروف بالقلى وهي شجر السدر الذي يفيد باغتسال الموتى (كتاب الارض ص٨٨-٨٩) .

<sup>(</sup>١٩٠) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>١٩١) ابن سعيد المغربي: كتاب بسط الارض ص٨٨٠

<sup>(</sup>١٩٢) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص٣٨٥٠

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن سعيد المغربي: بسط الارض ص٨٨٠٠

تكثر المياه والبساتين وأشجار الكمثرى والرمان والسفرجل والخوخ في مدينة سروج ، احدى أهم المدن الواقعة الى الغرب من مدينة حران (۱۹۱۱) وأشار ابن شداد الى أهمية مدينة الرها من الناحية الزراعية خلال القرن السادس الهجري ، فقال «ان بساتينها وورق التوت فيها والاعناب وغيرها ، تدر واردات تدخل في الحقوق السلطانية لخمسمائة فارس»(۱۹۰۱) ، هذا بالاضافة الى ان ما يتبعها من القرى ، يقدر بسبعمائة قرية ، تشتمل على أربعة عشر ألفا وستمائة فدان من الاراضى الزراعية»(۱۹۱۱) .

ويحدثنا ابن شداد عن غرس البساتين الكثيرة في مدينة الرقة ، حيث جلب لها الغروس الملك الاشرف موسى ابن الملك العادل صاحب ممشق عندما استولى عليها في نهاية القرن السادس الهجري فزرع فيها النخيل واشجار الموز وبنيت فيها الجواسق(١٩٧١) ، وتجاور مدينة المرقة مساحات واسعة من الاراضي الزراعية فيها نباتات كثيرة يطلق عليها «المروج» وأهمها «مرج الضييازن»(١٩٨١) و «مرج عبدالواحد»(١٩٨١) و «مرج الموصل»(٢٠٠١) الذي يمتد في موضع بين عبدالواحد»(١٩٥١) و «مرج الموصل»(٢٠٠١) الذي يمتد في موضع بين الجبال في منخفض من الارض ، شبيهة بالغور ، فيها مروج وقرى كثيرة (٢٠١١) ، ولعل أغلب هذه الارض كانت مناطق رعوية ، تستغل تتربية الماشية ،

<sup>(</sup>١٩٤) ابوالفداء : تقويم البلدان ص٢٨٤٠

<sup>«</sup>٩٥) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة \_ مخطوطة قسم الجزيرة \_ الورقة ٣٠ ب ·

<sup>(</sup>١٩٣١) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٣٠ب ، ٣١ ١٠

<sup>(</sup>١٩٧) ابن شداد : نفس المرجّع السابق الورقة ٢٢ب .

<sup>(</sup>١٩٨) منسوب الى «الضيزن» صاحب مدينة الحضر بازاء تكريت في البرية بينها وبين الوصل (ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص٢٨١-٢٨٢) .

<sup>«</sup>١٩٩) وهو ابن عم الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان • «ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج٣ ص٨٤) •

<sup>(</sup>٢٠١) ابن عبدالحق: نفس المرجع السابق ج٣ ص٨٤٠

هذه أهم المناطق الزراعية في أرض الجزيرة الفراتية ، خلال القرن السادس الهجري وهناك مناطق صغيرة أخرى غيرها ، تقع في أنحاء متفرقة من أرض الجزيرة ، عرفت بجودة غلاتها ووفرتها مثل منطقة «الغيضة» وهي ناحية في شرق الموصل تضم عسدة قرى. تقدر قيمة استغلال أراضيها ومزارعها في هذه الفترة بأكثر من. خمسة آلاف دينار (۲۰۲) ومدينة أسعرد (سعرت) قرب ميافارقين ، حيث تنتشر أشجار التين والرمان والكروم(٢٠٣) وقد بلغت مواردها الزراعية - - ٥ر ٤٦ دينار (٢٠٤) - ومنطقة «كردستان» الواقعة بمعاذاة العراق العربي ، حيث يحدها من الجنوب والعراق العجمي, من الشرق واذربيجان ، من الشمال ، وتشكل دياربكر حدودها الفربية - وقد بلغت قيمة موارد هذه المنطقة الزراعية ٠٠٠٥٠٠ دينار ، بينما كانت قد وصلت هدنه الموارد أيسام السلطان السلجوقي سليمان شاه في بداية القرن السادس الهجري ۰۰۰، ۲۰۰، ۲٫۰، دینــــار (۲۰۰۰) • وکانت «باصـــفرا» (۲۰۰۱) و «باعشیقا» ۲۰۰۱ و «باعیناثا» (۲۰۸) ، مناطبق البساتین الکثیرة فی شرق الموصل حيث يغلب عليها شجر الزيتون والنخل والنارنج والكروم(۲۰۹) أما قريتا «سوق ثمانين» و «خرستاباذ» وهي شرق.

<sup>(</sup>٢٠٢) ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص٨٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢٠٣) ابوالفداء: تقويم البلدان ص٢٨٩٠

<sup>(204)</sup> Mustawfi of Qazwin: Ibid P. 103.

<sup>(205)</sup> Mustawfi of Qazwin, Ibid, P. 105.

<sup>(</sup>٢٠٦) وجاء عند ياقوت «ان عنبها يجيء في وسط الشتاء» معجم البلسدان ج١٠ ص ٤٧١ ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) و تجاورها قرية أخرى كبيرة ذات بساتين متصلة (ياقوت: نفس المرجع السابق ص٢٤٧) ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) و بساتينها تشبه بدمشق وقد ذكرها أبو تمام في شعره قائلا:

لولا اعتمادك كنت ذا مندوحة عن برقعيد وارض باعيناثا
(ياقوت: نفس المرجع السابق ص٤٧٢ ـ ٤٧٣)

<sup>(</sup>٢٠٩) ياقوت: نفس المرجع السابق ص٤٧١ـ٤٧١ ٠

نهر دجلة الى الشمال ، فتمتد فيهما مزارع الاعناب الوفيرة الانتاج، وذكر ياقوت ان ما يرد من الاولى تبلغ قيمته ٠٠٤ ٢٧٧ دينار (٢١٠) ٠

ومن المناطق الرعوية المنتشرة هناك ، منطقتا «الاني» و «در بند زنكي»، حيث كانت مراعي جيدة وأرض صيد جيدة، ومن معاصيلها الحبوب(٢١١) •

ويجلب الى بغداد نوع من الرمان من منطقة «البواريج» بواسطة المه دجلة (۲۱۲) ، كما يجلب من قرية يقال لها «شرملة» التابعة الى مدينة «شهوش» قرب الموصل ، حيث ينسب اليها «حب الرمان الشوشي» (۲۱۳) الذي اشتهر في مدن الجزيرة الفراتية و بغداد -

ولابد من أن نشير الى آهمية بعض المدن والقرى الزراعية التي تقع في أنحاء متباعدة من آرض الجزيرة ، حيث تمتد فيها البساتين والمزارع وأشهار الفاكهة الكشيرة المتعددة الالوان والاصناف ، ويبدو أنها تدر موارد زراعية كبيرة خلال القرن السادس الهجري، استنادا الى اشارات الجغرافيين والمؤرخين المسلمين ، ومن أهم هذه القسرى «نيربا»(۲۱۲) و «وادي زمار) و «بيسان»(۲۱۲)

Mustawfi, Ibid P. 104. ، ٢٢٥ ص ٢٦ ص المرجع السابق ج٢ ص ٢٦٠)، ياقوت : نفس المرجع السابق ج٢ ص ٢٦٠)، (211) Mustawfi of Qazwin, Ibid, P. 108-106.

۱(۲۱۲) ابن سعید المغربی: بسط الارض ص ۹۰۰۰

١ (٢١٣) ياقوت : معجم البلدان ج٣ ض٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢١٤) قرية كبيرة شقي الموصل (ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع ج٣ ص٥٦) .

<sup>(</sup>٢١٥) قرب الموصل (ابن عبدالحق : نفس المرجع السابق ص٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢١٦) من قرى شرقي دحلة الى الشهال من الموصل · ياقوت : معجم البلدان ج1 ص٧٨٩ ·

و « باجــدا »(۲۱۷) و « الجديــدة »(۲۱۸) و « الســلامية »(۲۱۹) و « الســلامية »(۲۱۹) و « كرمليس»(۲۲۰) \*

ومن الجدير بالذكر ، ان المصادر أوردت اسماء عدد كبير من الأديرة المنبثة في أنحاء الجزيرة الفراتية ، حيث كانت تولف مساحات واسعة من الارض المزروعة بالمحاصيل والاشجار والبساتين التي ضمت أنواعا من أشجار الفواكه والأثمار ، ومن الاديرة التي كانت تدر موارد متعددة الاصناف «دير احويشا» الذي يقع بالقرب من حيث تنتشر حوله بساتين الكروم ويمتاز بكثرة الفواكه (۲۲۱) و «دير الكلب» بالقرب من معلثايا وشجرة الزيتون والرمان والآس والكروم والزعفران والنرجس وتمتد مزارعه في السهول القريبة منه (۲۲۲) ، وأديرة «باسهرا» و«الزرنوق» ووأكمن» و«الباعوث» و «جرجيس» و «الزعفران» ، وجميعها تقع بالقرب من الموصل ، حيث امتدت فيها البساتين والمزارع الواسعة وغطتها الشجار الفواكه والاثمار ، بالاضافة الى المحاصيل والعبوب كالحنطة الشجار الفواكه والاثمار ، بالاضافة الى المحاصيل والعبوب كالحنطة

<sup>، (</sup>۲۱۷) قرية كبيرة بين رأس العين ومدينة الرقة · ياقوت : نفس المرجع السابق ص٣٠٥ -

<sup>﴿</sup> ١٢٨) بين نصيبين والموصل ، ابن عبدالحق : مراصه الاطلاع ج١ ص ٢٤٤٠ .

<sup>﴿</sup>٢١٩) شرقي دجلة ، من نواحي الموصل ، فيها كروم ونخيل وبساتين • ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص١١٣٠ •

قرية من أعمال نينوى في شرقي دجلة ، ابن عبدالحق : مراصد ج٢ ص٢٢٠)، و ذكر المستوفي القزويني أن مواردها الزراعية بلغت ١١٦٢٠٠ دينار ، Mustawfi, Ibid, P. 104.

<sup>﴿</sup>٢٢١) الشابشتي : الديارات ص١٢٦\_١٢٧ ، العفري ، مسالك الأبصار ج١ ص٣١٠٠٠ •

<sup>﴿</sup>٢٢٢) الشابشيتي: نفس المرجع السابق ص٢٦٢ ، العميري: نفس المرجع السابق جا ص٢٥٤ ،

والشعير ، كما ان هناك مساحات من الارض تركت لتكون حقولاً! لرعى الماشية والدواجن(٢٢٣) ٠

أما أديرة «عمر الزعفران» قرب نصيبين و «ما سرجيس» بالقرب من مدينة عانة و «باعربا» قرب تكريت و «قنى» غربي دجلة قرب الجديدة و «مريحنا» الى جانب تكريت و «العجاج» قرب هيت. و «أبي يوسف» القريب من بلد فانها مناطق زراعية تكثر فيها زراعة المحاصيل والاشجار وأشجار الفواكه ، مثل الزيتون والفستق والبندق والكروم (٢٢٤) ، كما وصفت مزارعها بالاتساع وكثرة الفلات (٢٢٥) ،

وكان غالبية سكان الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري ، فلاحين مرتبطين بالارض ، وكان الطابع الزراعي العام يغلب على هذه المجتمعات وبعبارة أخرى ، انها مجتمعات زراعية ، لم تلعب الصناعة أو التجارة فيها الا دورا محدودا فالذين يستوطنون ضفاف الانهار أو السفوح والسهول الجبلية أو مناطق العيون والابار والقنوات أو السهل الرسوبي ، جميع هوؤلاء اتجهوا للاشتغال بالزراعة ، وقد أشار الى ذلك ياقوت في مواضع كثيرة من كتابه معجم البلدان (٢٢٦) مما يدل على أن عددا كبيرا من الناس كان يشغل هذا القطاع •

<sup>(</sup>٢٢٣) ياقوت : معجم البلدان جا ص٢٦١ ، ج٢ ص٣٤٤ ، ٦٦٣ ، ابن عبدالحق مراصد الاطلاع جا ص٤٢٤ (العمري : مسالك الابصار جا ص٢٥٥ ... (٢٨١) ٠

<sup>(</sup>۲۲۶) الشابشتي : الديارات ص۱٤۷ ، ياقــوت : معجم البلدان ج٢ ص١٤٥ . ۱ - ۲۷۸ ، ابن عبدالحـق : مراصد الاطــلاع ج١ ص١٤٥ ، العمري : مسالك الابصار ج١ ص٢٠٠ . ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢٢٥) العمري: نفس المرجم السابق ج١ ص٣٠٩٠٠

<sup>(</sup>٢٢٦) ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص٧٠ ، ٨٦ ، ج٤ ، ص٧٥ ٠

أما هجرة الفلاحين الداخلية أو الخارجية ٢٢٧١، فلم تقدم عنها المراجع المتوفرة معلومات مفصلة ، ولكن نلمس من خلال النصوص والمحقائق التاريخية القليلة والمشتقة ان ذلك كان يحدث بين حين وأخر ، يدل عليه تناقض الانتاج الزراعي الكلي في بعض المناطق ، أو انعدامه في مناطق أخرى "

ووردت عند ابن الاثير اشارة تفيد أن عمادالدين زنكي صاحب الموصل ، بلغه ، ان جماعة من فلاحي الموصل قد رحلوا الى ماردين احدى الامارات الارتقية ، فأرسل الى صاحبها حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق ، يطلب منه أن يعيدهم ، فلم ينعل ، وكان جوابه : «اننا نعن نعسن الى الفلاحين و نخفف عنهم و ناخذ منهم في القسمة من الغلال العشر ، فلسو فعلتم أنتم مثل فعلنا لم يفار قوكم ١٢٢٨، "

وقد تعسرضت أرض الجزيرة الفراتيسة الى بعض الآفات الزراعية التي كانت تسبب تلف المحصول أو القضاء عليه ، ذكر ابن الاثير بأن غزو اسراب الجراد قد تسبب في اهلاك كثير من الغلات والخضر بالعسراق وبلاد الشام والجنزيرة خلال القسرن السادس الهجري (۲۲۹) ، ويبدو ان هذه الموجة من الجراد كانت عامة شملت جلادا كثيرة • كما وقع سنة ١٥٥ه/ ١١٢م برد عظيم في مدينة ماردين «ولم تجر بمثله عادة ولا أبصر أكثر منه «وقد أدى ذلك الى المواشي واتلاف أكثر النبات والشجر» (۲۲۰) كما حدث مثل ذلك المواشي واتلاف أكثر النبات والشجر» (۲۲۰) كما حدث مثل ذلك

ر ٢٢٧) ويبدو ان معظم هؤلاء الفلاحسين المهاجرين ، كانوا يغتشون عن الارض الزراعية العشرية ، أي تلك الارض التي يؤخذ للسلطان من ريمها ومواردها الزراعية العشر عند قسمة المحاصيل (انظسسر ابنالاثير : المتاريخ الباهر ص ٧٨) .

<sup>﴿</sup>٢٢٨) ابن الاثبر : الكامل في التاليخ ج١٦ ص١٨٤ ، اليونيني : ذيل موآة الزمان ج١٨ ص١٢٥ .

٣٣٠) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (بيروت ــ ١٩٠٨) ص٢٠٢٠ ٠

في الموصل سنة 171ه حيث «خرج الجراد وكان كثيرا خارجا عن الحدد» (۲۳۱» - ونقل اليدونيني ، الاحداديث التي كان الناس يتناقلونها فيما يتعلق ب (الدودة) التي أكلت ثمر التفاح ، في مناطق زراعته من مدن الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ، بحيث يبست معظم اشجاره عندهم (۲۳۲) .

ولكن هذه الاشارات الخاصة بتلك الآفات كانت قليلة ومتباعدة. زمنيا ، مما يدل على أن القرن السادس الهجري ، كان عصر ازدهار الزراعة في بلاد الجزيرة الفراتية ووفرة بالمحاصيل الزراعية على شتى أنواعها وخيراتها •

<sup>(</sup>٢٣١) ابن الاثير: الكامل ج١٢ ص ٤٢٤٠

<sup>(</sup>۲۳۲) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج١ ص٣٠٠٠

# الفصل الثاني

# الاقطساع

## 

- 1 \_ الاقطاع العسكري •
- ٢ ــ الاقطاع الوراثي ٠
- ٣ \_ الاقطاع السياسي ٠
  - ع ـ اقطاع المدن •

### الفصل الثانى

#### الاقطاع

نشأ الاقطاع في أرض الجزيرة الفراتية قبل القرن السادس الهجري ، واتخذ له مفاهيم متعددة ، كما هو الحال في جميع البلاد الاسلامية ، وأول اشارة الى هذا النظام في أرض الجزيرة الفراتية أوردها البلاذري في القرن الثالث الهجري ، فقد ذكر الارض البوار التي أحياها المسلمون فأقطعوها «فان لبيت المال العشر أفيها(۱) - لذلك أطلق على هذه الارض المقطعة الارض العشرية (۲) وذكر البلاذري جلاء أهل مدينة رأس العين في بلاد الجزيرة عن أراضيهم ، حيث اقطعت الى جماعات ليزرعوها(۱۲) ثم تطور الاقطاع

٠:(١) البلاذري: فتوح البلدان قسم ٢ ص ٢٠٧٠٠

البلاذري: نفس المرجع السابق ص٢٤٨، ويذكر قائلا «سألت المشايخ عن اعشار بلد وديار ربيعة والبرية ــ وهي أرض من الجزيرة الفراتية ــ فقال هي أعشار ما أسلمت عليه العرب أو عمرته من الموات الذي ليس في يد أحد أو رفضه النصارى فمات وغلت عليه الدغل فأقطعه العسرب»، انظر عبد العزيز الدوري «ان اقطاعات الارض الموات تراوحت بين (١٠٠) جريب (الجريب = ١٥٩١ مترا مربعا) » مقالته «نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية» مجلة المجمع العلمي العراقي ، مجلد ٢٠/١٩٧٠٠٠٠

البلاذري: نفس المرجع السابق ص ٢٠٠٠ ، وانظر أيضا فهمي عبدالجليل محمود: النظام الاسلامي للارض الزراعية حتى نهاية الدولة الاموية (رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة \_ ١٩٧٤) الورقة ٢١٩ ٠٠ ٠٠

واصبح . كما تشير النصوص الواردة عنه في القرن الرابع الهجري، في بلاد الجزيرة الفراتيه ، نوعا من الاساليب الاداريه الافتصاديم للاراضي الزراعية أو غير الزراعية وما يتبعها من ممتلكات اخرى م

و كانت اساليب منح الاقطاع ، تختنف في مفاهيمها العامة ... فبعض الارض تمنح بملكية دائمة أو مدى العياة وأخرى لفترة محدودة ، فالاولى لا يمكن استردادها من المقطع (بالفتح) وهي شبيهة الى حدما بالاقطاع الوراثي والثانية يكون التصرف في الارض المقطعة يختلف عن مفهوم الملكية الفردية حيث ينتهي استغلالها بموت المقطع (بالفتح) كما يحق للمقطع (بالكسر) أن يستردها متى شاء - أما منح ملكية الارض لفترة محدودة فيعني الاستغلال المؤقت للثروات ينتهي بانتهائه -

كما اتخذ الاقطاع سبيلا لدفع الرواتب أو العطاء ، حيث تمنح الموارد الارض على مختلف أنواعها ، فأصبح الاقطاع محدودا بزمن أو بخدمة الى أن صار وراثيا ، ومن ثم تطور الى اقطاع مقابل تهيئة المقطع (بالفتح) لعدد من الجندن •

وشاعت الى جانب ذلك ، الاقطاعات التي يأخذها أصحابها على انها ملكية مؤقتة ، وتكون فيها ستيطرة رئيس الدولة تنفي صفة الاستقلال الكامل أو الجزئي للمقطعين الذين يحصلون على الاقطاع الاي سبب من الاسباب .

وقد عمم السلاجقة النظام الاقطاعي (٥) بعد أن أخذوه عن. البويهيين (٦) ونتيجة لذلك اقطع السلاجقة أكثر بلاد الجزيرة

<sup>(</sup>٤) انظر: عبدالعزيز: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي .. ص٩٨٠٠

<sup>(</sup>٥) البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق (مصر \_ ١٣١٨هـ) ص٥٥٠٠

<sup>(</sup>٦) مسكويه: تجارب الامسم جه ص٣٥٤، ج٦ ص٩٦ ، وانظر: ابراهيم على طرخان: النظم الاقطاعيسة في الشرق الاوسط في العصور الوسطى. (القاهرة – ١٩٦٨) ص٢٢ وذكر «ان البويهيين أساءوا التصرف في حكومتهم. نتيجة لاتباعهم النظام الاقطاعي حيث خربوا البلاد،

الفراتية لامرائهم فأدى هذا بالتدريج الى ظهرر الامارات الاتابكية والارتقية (۱) وانفصالها عن الدولة السلجوقية ، ويرى الدكتور محمد حلمي محمد أحمد ان سعي السلاجقة لتعميم الاقطاعات والاتابكيات ، قد أدى الى عكس الهدف الذي كان يرمي اليه وزير السلاجقة نظام الملك ، أذ انفصلت هذه الاتابكيات عن السلطة ، مكونة امارات صغيرة ، فتفككت وحدة السلاجقة وتوزعت الدولة بين أمرائها (۸) و أخذ أمراء الجزيرة الفراتية ، النظام الاقطاعي السلجوقي وطبقوه خلال حكمهم الذي استغرق القرن السادس الهجري واقطاع السلجقة هو آخر صورة متطورة للاقطاع منذ القرن الثالث الهجري .

ومن الجدير بالذكر ، انه منذ بداية النصف الثاني من القرن، السادس الهجري ومع انتعاش الخلافة العباسية ، وانحسار ظل

<sup>(</sup>٧) ينتمون الى (ارتق بن اكسك) وهو احد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه. (٥٥٤ـ٥٧٤هـ/١٠٠٤م) وكانت له مكانة حسنة لدى السلاجقة وقد استطاع الاستيلاء على عدد من أهم مدن دياربكر مثل حصن كيفا وماردين ونصيبين وتشكيل امارة محلية • وبعد وفاته تمكن اخوه ايلغازي الاستيلاء على معظم ممتلكاته ، فيما عدا حصن كيفا الذي صار لداود بن سقمان ، وبذلك ظهرت امارتان للاراتقة ، هما ماردين وحصن كيفا • وفي عهد حسام. الدين تمرتاش بن ايلغازي توسعت املاك بني أرتسق • واستمرت هذه العائلة تحكم المنطقة حتى مطلع القرن التاسع الهجري •

راجع عن الاراتقة : الفارقي : تاريـخ آمد وميآفارقين (المخطوطة) ، تاريخ الفارقي (القسم المنشور) ، ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ـ مخطوطة قسم الجزيرة ـ •

<sup>(</sup>٨) الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر العباسي ص٧٠٧هـ ولكنه يذكر ، ان النظام الاقطاعي الذي اقامه السلاجقة في وسط فارس وشماليها كان عاملا مساعدا للسلاجقة ، اذ انصرف أصحاب الاقطاعات الزراعية المدنية الى انشاء قوة عسكرية مشتركة بين المنتفعين بهذه الاقطاعيات لتقوم بمهمة الحماية لهم والدفاع عن اقطاعهم ، فيسر هذا التفكك مهمة السلاجقة الذين كانوا يطوقون هذه الاقطاعات ويفصلونها بعضها عن بعض ، فلا تلبث ان تبادر الى التسليم لهم ، نفس المرجع السابق ص١٩٥هـ ١٩٧٠

السلاجقة عن العراق وبلاد الجزيرة الفراتية أخذ الامراء الاتابكة والاراتقة يمارسون الاقطاع الذي أصبح يمثل نوعا من أنواع التولية الادارية ، وذلك بجعل المقطع (بالفتح) مسؤولا عن ارسال موارد اقطاعه الى خزينة الامارة بعد أن يأخذ نصيبه منها • وفي هذه المحالة كان المقطع يتولى الاشراف المباشر على اقطاعه أو يرسل نائبا عنه لادارتها ٠ كما أن بعض الاراضى كانت تقطع مقابل دفع مبلغ معين أي بالضمان ، هذا فضلا عن استمرار الاقطاع باستثماره بدلاً من مرتبات القادة العسكريين أو الجند أو الموظفين الثابتة أو کجزء منها(۹) \*

وهناك بعض الاقطاعات في الجزيرة الفراتية ، كانت تعطى بالعشر في عهد الاتابكة والاراتقة ، كما كان الحال أيام السلاجقة ، فقد أشـــار ابن خلكان الى اقطاعات جمال الدين محمــد بن على الاصفهاني وزير الاتابكة في الموصل سنة ٥٧٥هـ ، التي كانت تقوم على عشر مسوارد الارض العامسة على «جاري عسادة وزراء الدولة السلحوقية» •

ولكن مثل ذلك النوع من الاقطاع لم يرد ذكره ، كثيرا في النصوص المتيسرة لدينا عن الجزيرة الفراتية ، سوى ما يذكره ابن الاثر عن اقطاع كان يمارسه الاتابك سيف الدين غازى بن عمآدالدينزنكي صاحب الموصل (٥٦٥-٧٦هـ/١١٥-١١٨م) فكان يسلم الأرض أو الممتلكات الملحقة بها «على اقطاع يذكره فيجاب الى ذلك »(١٠) ، أي على قاعدة تستقر بينهم من اقطاع بين الاتابك وصاحب الاقطاع • كما أشار ابن العديم الى أن الاتابك نورالدين زنكى ، كان يرغب في الاقطاع ، فان لـم يجب الى ذلك يعدل الى الشدة والعنف(١١) ، ويبدو أن هذه الاقطاعات كانت غير

<sup>(</sup>٩) - محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر العباسي ص٢٠٣٠ .

ابن الاثبر: الكامل ج١٦ ص١٦٩ــ٣٤٦ــ٢٤٦٠ ٠  $()\cdot)$ 

١ بن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٣٢٥٠٠ (11)

مرغوبة لانها تفرض عشر الموارد للمقطعين (بالكسر) ، مما يجعل, المقطعين (بالفتح) يفتشون عن نوع اخر من الاقطاع \*

ويبدو ان الاقطاع الذي انتشر في ارض الجزيرة الفراتية خلال القسرن السادس الهجري ، لم يكن النظام الوحيد المعروف هناك ، فقد وجد بجانبه اقطاع غربي ، انتقل مع العليبيين من أوربا(۱۲) الى الدويلات العليبية ومنها امارة الرها في الجزيرة الفراتية(۱۲) ولكن هذا الاقطاع كان بنطاق ضيق، ولم يستمر طويلا نتيجة للتهديدات المستمرة التي تعرضت لها امارة الرها العليبية من جانب الاتابكيين والايوبيين من بعدهم "

<sup>(</sup>١٢) مع اختلاف النظامين ، الاقطاعي الاسلامي الذي أوجده البويهيون وعممه السلاجقة ونظره الاقطاع الاوربي في خصائص جوهرية ، فهناك أوجه شبه ، وخاصة في مجال مظاهر الاسستغلال البشري والمادي ، أما وجه الخلاف الكبر بينهما ، ففي النظام الاسلامي لم يكن الاقطاع تمليكا ، وانما استغلالا ، فلا يملك المقطع (بالفتح) حق الرقبة أي حق الامتلاك ، بل له حق الاستغلال بينما يسود نظام التابع والمتبوع في النظام الاقطاعي الاوربي ، حيث يرتبط الفلاح بالارض ويصبح جزءا منها ، وتكون منافع حق الرقبة والاستغلال والارتفاق للسيد الاقطاعي (المتبوع) ، ويمكن القول ان النظام الاقطاعي الاوروبي يمثل صغة أساسية للاقتصاد الاجتماعي العام ،

راجع: حول الاختلاف بين الاقطاعين الاسلامي والاوربي بصورة مفصلة: الدكتور: ابراهيم الطرخان: النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط ص٢٢، ٩٠ ، ٩٩ ، ٢٣٥ ، ثم انظر: عن الاقطاع الغربي:

Runciman: A History of The Crusades vols. 1,11,111; Baldwin, M. (Ed) The First Hundred years (A History of the Crusades vol. 1).

وارنست باركر: الحروب الصليبية (ترجمة الباذ العريني ــ مصر ــ ١٩٦) ٠

ويمكن القول ، ان أنواع الاقطاع التي قامت في أرض الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري/الثاني.عشر الميلادي كانت كما يأتى :

### ١ ـ الاقطاع العسكري(١٤):

درج الاتابكة والاراتقة على هذا الموضوع من الاقطاع منذ عهد السلاجقة (١٥) ، حيث كان الاقطاع السلجوقي ، في طبيعته آنذاك اقطاعا عسكريا ، ويتضمن اقطاعا للموارد ولفترة معينة •

وحل هذا الاقطاع ، على ما يبدو مشكلة الجند الذين كانوا يقيمون بالمدن ويديرون اقطاعاتهم بالوكلاء ، حيث أصبح الزراع والفلاحون تابعين للجند المقطعين (بالفتح) ويهيئون لهم الموارد المالية ، لكي ينصرفوا للخدمة العسكرية (۱۲۱ ولاعداد الجند ، ففي ٧٨٥ه ، اقطعت حران والرها للجند ، ليصبحوا قوة يعتمد عليها في مقارعة الصليبيين (۱۷۱ ، وكذلك ماردين التي اقطعت لعساكر الاتابك نورالدين أرسلان شاه صاحب الموصل (١٩٨٥-٧٠٥ه/ الاتابك نورالدين أرسلان شاه صاحب الموصل (١٩٨٥-٧٠٥ه/ الغلات (١٩١٥-١٢١٠م) ، ولكن «لم يستحصلوا منها شيئا لتأخر ادراك الغلات» (١٨١ وقد ذكر ابن الاثير ، أنه «لو بقى الاقطاع بأيدي هؤلاء

<sup>(</sup>١٤) ظهر الاقطاع العسكري نتيجة الحاجة الى المال ، وكانت بدايته تعزى الى المؤثرات التركية المغولية ، وقد بدأه في العراق وأرض الجزيرة البويهيون، وسار السلاجقة على خطتهم : انظر : عبدالعزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ٨٧ـــ٩٦ ٠

<sup>(</sup>١٥) أنظر محمَّد حلميَّ محمد أحمد : الدولة والخلافة في العصر العباسي ، ص ٢٠٨

<sup>(</sup>١٦) كانت الخدمة العسكرية في الاقطـاع الاوربي مقررة نظريا باربعين يوما يخدمها التابع عند سيده مع اتباعه ، ولكن هذه المدة لم تحدد بالنسبة للاقطاع الاسلامي - أنظر : ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية ص٤٨٠ .

<sup>(</sup>١٧) ابن الاثير: الكأمل ج١١ ص٦٢ .

<sup>(</sup>١٨) ابن الاثير: الباهر ص١٩٥\_١٩٦٠ ٠

الجند الى أن يأخذوا منها ما ينفقون على الحرب لكان مصلحة «١٩١ - كما أن الاتابك قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي (٤٤٥ ـ ٥٦٥ هـ / ١١٤٩ ـ ١١٩٥) اقطع جنده اقطاعات في قرى كواشي والزعفران وقلاع الزوزان (٢٠٠ واستجاب الى طلب احد مماليكه المسمى «أغلبك» بالاقطاعات «وصار عنده من أكابر الامراء، اذ كان يزيده اقطاعا وقربا وجعله مقدم عسكره «٢١١» ومن الامراء الآخرين الذين حازوا الاقطاعات العسكرية في عهد عماد الدين زنكي صاحب الموسيل ، نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه ، فقد «اقطعهما اقطاعا سنيا في شهرزور «٢٢) .

## ٢ ـ الاقطاع الوراثي:

يبدو ان توارث الاقطاعات كان سائدا ، منذ العصر العباسي الاول ، ونفهم مما رواه البلاذري ، أن «عين الرومية» وهي في أرض الرقة من الجزيرة الفراتية ، كانت للوليد بن عقبة بن أبي معيط ، ملكا فرديا ، ثم صارت للخليفة ، فاقطعها الى ميمون بن حمزة ثم ابتاعها الخليفة هرون الرشيد من ورثته (۲۲) ، كما اقطع ابن هبيرة من أرض سروج في الجسزيرة ، فأخذت منه واقطعت الى بشر بن ميمون ، ثم ابتاعها الرشيد من ورثته (۲۲) أيضا •

أما في العهد الاتابكي ، فقد تطور الاقطاع العسكري الى جند مقطعين (بالفتح) للارض يتوارثونها ، مقابل ضمان بقاء عدد من الجند في خدمة الامير الاتابكي ، ولكن يحق للامير وبامكانه أن يلغي

<sup>(</sup>١٩) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٩٦٠

<sup>(</sup>٢٠) ابن الاثير: نفس المرجم السابق ص١١٢ـ١١٩٠ .

<sup>(</sup>٢١) ابن الاثير: نفس المرجم السابق ص١١٩...١١٠

<sup>(</sup>٢٢) أبو شامة : كتاب الروضيتين (تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد أحمد) ص٩-١٢٩-١٢٩ •

<sup>(</sup>٢٣) البلاذري: فتوح البلدان قسم ٢ ص ٢٤٨٠٠

أية اقطاعات متى شاء ويذكر ابن الاثير بهذا الصدد ما كان يفعله الاتابك نورالدين محمود زنكي مع أجناده ، فاذا توفى أحدهم وخلف ولدا ، اقر اقطاعه عليه ، فأن كان الولد كبيرا اشرف بنفسه وتولى الاقطاعات وان كان صغيرا رتب معه رجلا عاقلا يحق اليه فيتولى أمره الى أن يكبر ، فكان الاجناد يقولون هذه املاكنا يرثها الولد عن الوالد ، فنحن نقاتل عنها(٢٠) ، لاننا نتوار ثها(٢٠) .

ويعزو ابن الاثير الى اقطاعات الجنـــد المتوارثة هذه سبب ثباتهم في ساحات الحروب ومداومتهم على القتال(٢٧) •

ويمكن القول أن مفهوم الاقطاع الوراثي يجب أن يتضمن استمرار التبعية والولاء للامير الاتابكي (٢٨)، ففي ٥٢٣ه مات صاحب منبج وهي من مدن الجزيرة، فاقطع الاتبابك نورالدين محمود زنكي أرض منبج الى ولده غازي بن حسان «فعصى عليه فسير اليه عسكرا وأخذوها منه فأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن حسان» (٢٩) وفي ١٦٦ه ، اقطع الملك الاشرف موسى صاحب ديار الجزيرة ودمشق عمادالدين بن المشطوب وهو أحد أمرائه المنشقين عليه، مدينة رأس العين «وأقام عنده مخيما» (٣٠) .

<sup>(</sup>٢٤) البلاذري: نفس المرجع السابق ص٢٤٨٠

<sup>(</sup>٢٥) ابن الاثير: الباهر ص١٦٩٠

<sup>(</sup>٢٦) سبط أبن الجوزى : مرآة الزمان قسم ١ ج٨ ص٣٠٩\_٣٠ ٠

<sup>(</sup>۲۷) ابن الاثير: الباهر ص ١٦٩٠

<sup>(</sup>٢٨) يقول القلقشندي نقلاً عن ابن فضل الله العمري «والذي للامراء والعسكرية لا يكتب به مرسوم لان كل طائفة ، ورثت مالها من ذلك عن آبائها ، وأما الادارات من المبالغ والقرى ، فانها تبقى لصاحبها كالملك يتصرف فيه كيف يشاء من بيع ووصية ووقف لمن أرادها، صبح الاعشى ح؟ ص٥٢٥ ، ٢٦٤...

<sup>(</sup>٢٩) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٣٢٥٠٠

<sup>(</sup>٣٠) ابن العديم: نفس المرجع السابق ج٣ ص١٦٠٠٠

ومن المحتمل جدا ، أن الملك الاشرف انما فعل ذلك لاسترضاء ابن المشمطوب ، الذي كان قد خسرج عن طاعته ، بجعلمه تابعا له وبخدمته ٠

وعلى أية حال فان الاقطاعات الوراثية والتمتع بايراداتها لا تعني المساركة في الحكم، ففي 130ه سار الاتابك نورالدين محمود زنكي الى قلعة جعبر وضرب حولها الحصار، فلما طال عليه أرسل صاحبها لتسليمها اليه، وفي هذه الحالة فانه يضمن له الاقطاع الكثير والمال الجزيل (٣١)، ونفهم ان ضمان الاقطاع والاموال لصاحبه قلعة جعبر كان لابعاده عن التحكم فيها والغاء سلطته عنها والماحبه قلعة جعبر كان لابعاده عن التحكم فيها والغاء سلطته عنها والعادم عن التحكم فيها والغاء سلطته عنها والعادم عنها والغاء سلطته عنه والغاء سلطته عنها والغاء سلطته عنها والغاء سلطته عنها والغاء سلطته عنه والغاء سلطته عنه والغاء سلطته عنه والغاء سلطته عنها والغاء سلطته عنه والغاء الغاء والغاء والغا

وجاء عن الاتابك قطبالدين مودود صاحب الموصل في ٥٦٣ها انه كان يوسع من اقطاعاته على نوابه «لئلا يمدوا عيونهم على غيرهم» فيأخذون اموال الرعية والرشاوي (٣٢)، ومن المرجح أن ذلك لا يعني أنهم مستقلون في حكم اقطاعاتهم هذه، كما ورد في اخبار بدرالدين لؤلؤ أمير الموصل المستقل، انه أمر الشاعر أبا الطيب بن الحلاوي الموصلي ان يسلزم مجلسه كسائر الندماء واقطعه اقطاعا (٣٢).

ويبدو ان اقطاع الشاعر المذكور لا يعني المساركة في العكم أيضا ومن الاطباء الذين حصلوا على اقطاعات جزيلة من الاتابكة تقي الدين عيني الرأس المعروف بابن الخطاب وهدو من مدينة رأس العين ، وهذه الاقطاعات تفيد \_ كما هو واضح \_ في الحصول على موارد مالية لقاء خدمات هذا الطبيب في الحقل الطبي (٣٤) وهي متوارثة أيضا •

۲۱) ابن الاثیر : الکامل ج۱۱ ص۱۰۹ -

<sup>(</sup>٣٢) ابن الاثير: نفس الرجع السابق الباهر ص ١٤٩٠

<sup>(</sup>٣٣) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج ١ ص١٣٢٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٧٧٤ .

## ٢ - الاقطاع السياسي:

وهي مشاركة المقطع (بالفتح) في ادارة الاقطاعات وحكمها والاستقلال فيها بعيدا عن تانيرات المقطع (بالدسر) وتدخلاته -

وكان هذا الاقطاع يشبه الاقطاع الاداري ، وهدو ولاية على منطقة ، وللمقطع (أو الامير) السلطة التامة في اقطاعه ، وله أن يعطي اقطاعات بدوره (۱۰۰) وقد عرف هذا النوع من الاقطاع في الجزيرة الفراتية أيام الاتابكة وتتكون الاقطاعات هنا من المدن أو القلاع وما يجاورهما من أراض زراعية أو غير زراعية ، فقد اقطعت مدينة حران وقلعتها سنة ٧٨ ه هالى مظفر الدين كوكبري ، ويث كان يثق فيه الاتابك عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود ، ويعتمد عليه (۱۳) والظاهر أن اعتماد الاتابك على مظفر الدين كوكبري ، كان نتيجة الثقة في مقدرته على حكم المدينة وادارتها سياسيا ، حيث شغل هذا الامير وظائف مماثلة كان الاتابكيون قد عهدوها اليه •

كما اقطع صلاح الدين الايوبي ، مظفر الدين كوكبري نفسه ، الذي كان يتمتع بمنزلة رفيعة لديه ، مدينة أربل وأضاف اليه شهرزور وأعمالها والرها وقد «سار الى أربل فامتلكها» (۳۷٪ • أي احتلها عسكريا وأقام حكمه السياسي فيها ، ولكنه تنازل عن الاقطاعات الاخسرى التي كان صلاح الدين الايوبي قسد اقطعها اياه (۳۸٪) • وكان سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكى قد أقطع

<sup>(</sup>٣٥) عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص٩٧٠

 <sup>(</sup>٣٦) ابن الاثير : الكامل ج١١ ص٤٨٢ .
 (٣٦) ابن الوردى : التاريخ ج٢ ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٣٨) وقد سمي \_ بالملك المعظم \_ وهو من أصحاب صلاح الدين الايوبي:

انظر: ابن الفوطي: تلخيص مجمع الآداب في مجمع الالقاب جه المنشور
في مجلة (Oriental College Magazine) الهند \_ مجلة ٢٠
العدد ٢٢ ص ٤٨٩) .

شهرزور من أبيه ٣٩١٥) وتعني هذه الاقطاعية فيما يبدو ، تخويل جميع صلاحيات الحكم الذي كان يمارسه سيف الدين غازي في هذه المدينة على أقرب الاحتمال • كما انه من غير المحتمل تصور ان معاملة عماد الدين زنكي لابنه ، هي نفس معاملته للمقطعين الآخرين ، الذين هم نواب له مسؤولون عن ارسال واردات الاقطاعات الى الحكومة بعد أن يأخذوا حصتهم •

#### ٤ ـ اقطاع المدن:

اتبع الاتابكة والاراتقة في هذه الفترة ، اقطاعات عامة تضم مدنا أو قرى كاملة وما يلحقها • ويبدو من النصوص الواردة عن هذاالنوع من الاقطاع بأنه أوسع الاقطاعات التي كان يلجأ اليها الامراء الاتابكيون والاراتقة • غير انه ليست لدينا معلومات مفصلة عن طبيعة هذا الاقطاع الذي يشمل المدينة أو القرية أو القلعة ، وهل ان المقطع (بالفتح) تطلق يده بالاستغلال المؤقت أو الدائم للثروات أو الارضُ الزراعية أو جباية الضرائب أو فرض ضرائب جديدة أو الحصول على موارد أخرى تنشاً عن التجارة أو الصناعة أو الاسواق؟ ويبدو أن هذه الاقطاعات هي نسوع خاص من التولية الادارية العامة ، ولكن بعيدا عن اللامركزية في ادارتها • فقد اقطع الملك الاشرف موسى بن الملك العادل مدن خلاطً وميافارقين وحاني، اخاه شهاب الدين غازي ، وأخذ منه مدينتي الرها وسروج، والسبب هو لحمايتها من خطر غزو الجنود المغولية (٤٠) والقي ابن الاثير بعض الضوء على اقطاعات من هذا النوع ، فيشير الى أن في سنة ٥٦٦هـ أمر سيف غازي صاحب الموصل ، الامير «كمشتكين» والذي لقبه ب «سعدالدين » بأن «لا ينفرد بقليل من الامور ولا بكثير ، وحكمه

<sup>(</sup>٣٩) ابن الاثير : الباهر ص٥٨٠

في البـــلاد واقطع مدينة سـنجار ، لعمادالدين ابن أخيه قطب الدين»(١١) .

اما الأقطاعات التي منحها صلاح الدين الايوبي لابن أخيه ، الملك المظفر تقي الدين عمر وهي مدن الرها و نصيبين وسروج وبلاد الخابور وسنجار ، وذلك بعد عبوره نهر الفرات سنة ٧٨ه بجيوشه واستيلائه عليها عسكريا(١٢٠) ، فيمكن اعتبارها اقطاعات خاصة ، تكون تحت ادارة المقطع (بالفتح) المسؤول أمام الادارة المركزية أو سلطة الامارة عنها ٠

وكذلك الحال فيما أقدم عليه الملك العادل ، سيفالدين أبوبكر ، حيث اقطع صاحب ماردين ناصرالدين الارتقي مدينة سنجار ونصيبين واقطع أسدالدين شيركوه بلدة عانة وغيرها من بلاد الخابور (١٤١٠) .

وغالبا مـا يسترد المقطع (بالكسر) اقطاعه من المقطع (١٤١) لاسباب معينة ، فأما ان تستبدل باقطاعات أخرى غيرها ، أو يكتفي بتقديم مبالغ من الاموال •

ومن المرجح جدا، أن ينطبق ذلك فقط، على اقطاعات المدن، ففي ٥٨٥ه حاصر الخليفة الناصر لدينالله العباسي مدينة حديثة التي تقع بالقرب من عانة لاخراجها من مقطعيها، وقد سلموها على اقطاع معين، كما اعطى صاحبها وأهلها اقطاعا آخر(٥٤) أيضا وفي ٥٦١ه استرد الملك الاشرف مدينة رأس العين التي كان قد

<sup>(</sup>٤١) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١ ص٣٦٥

<sup>(</sup>٤٢) ابن خلكان : وفيات الأعيان جه ص٢٩٣٠ .

<sup>(</sup>٤٣) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ قسم٢ ص٢٧٠٠

<sup>(</sup>٤٤) وتسمى مجموعة من هذا الصنف من الاقطاعات (مسترجعات) انظر: عبدالعزيز الدوري ... مقالته «نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية» (مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد -٢٠/٧٠) •

<sup>(</sup>٥٥) ابن آلاثير: الكامل آج١١ ص٥٥٠٠

اقطعها الى صاحب ماردين وأخذ منه مبلغ ثلاثين الف دينار(٢١) ، وبعد استيلاء نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي سنة 3 ٥ هـ على قلعة جعبر ، أشار على صاحبها ان يأخذ عوضها منه مدينة سروج واعمالها والملاحة التي تقع بالقرب من حلب وعشرين (لف دينار(٤٧) .

ثم ان المقطع (بالفتح) قد يتنازل عن اقطاعاته لدى المقطع (بالكسر) فيطلب اقطاعا غيرها ، وكانت مدن حسران والرها وسميساط مقطعة لمظفرالدين كوكبري بن زين الدين ، فطلب التنازل عنها والانتقال الى مدينة أربل لتكون في اقطاعه فأجابه صلاح الدين الايوبي ، ثم ضم اليه مدينة شهرزور (۱۹۱۱) و واقطع قطب الدين مودود سنة ٢٥٥ه أحد مماليك الاتابك سيف الدين غازي اقطاعا كثيرا ، معوضا اياه عن جزيرة ابن عمر التي كانت في حوز ته (۱۹۱۱) ، كما منح الخليفة الناصر لدين الله العباسي ٥٨٥ هاصحاب مدينة تكريت اقطاعا غيرها (۱۰) .

وعندما حاصر الخوارزميون مدينة خلاط واستمر الحصار طويلا التمس والي المدينة وهو مقطعها من السلطان الخوارزمي جلال الدين منكبرتي، تعيين اقطاع له، فاقطعت له مدينة «سلماس» احدى مدن اذربيجان وعدة ضياع متفرقة أخرى(١٥) ويبدو أن تنازل هؤلاء المقطعين (بالفتح) انما كان يجرى برغبتهم في الحصول على اقطاع غيره لاسباب مختلفة يتعلق أغلبها بموارد الاقطاعات أو مصرها ومصرها

<sup>(</sup>٤٦) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٣٤٣٠

<sup>(</sup>٤٧) ابن الاثير: الباهر ص١٣٧٠

<sup>(</sup>٤٨) مجهول : مخطوطة (إنسان العيون في مشماهير سادس القرون) الورقة (٤٨) ٢٩٢-٢٩٢ ، أبوالفداء : المختصر في اخبار البشر ج٢ ص١٠٤ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥٠) الخزرجي: العسجد المسبوك ص٤١٠

 <sup>(</sup>٥١) المنشىء النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص٣٢٠٠

#### الفصل الثالث

الضرائب: أنواعها ، أسلوب جبايتها

- أ \_ ضريبة الارض «الغراج» وضريبة الرؤوس «الجزية»
  - ب ـ المساعدات والمصادرات والغرامات
    - ج \_ المكــوس •
    - د ـ أسلوب جباية الضرائب
      - ١ \_ الاقطاع •
      - ٢ ـ الضمان •
      - ٣ الجباية المباشرة •

### الفصل الثالث

#### الضيرائب

كان ظهرور الاتابكيات والامارات الارتقية على المسرح السياسي في الجزيرة الفراتية (١) في بداية القرن السادس الهجري (٢) واستقلال الاتابكيين والاراتقة باماراتهم ، عاملا مهما في ازدياد

<sup>(</sup>۱۱) كانت الجزيرة الفراتية أبان الفتوح الاسسلامية واحدة من أغنى الامصار الاسلامية من حيث الموارد ، فلقد وفرت لبيت المال موارد كثيرة وخاصة بعد توقف الفتوحات الاسلامية الذي أدى الى حرمانه من مصادره المالية العظيمة، وقد كان أغلب هذه الموارد من الضرائب المتعددة الانواع والاساليب كضريبة الارض من خراج وعشور ، أو الضرائب المفروضة على رؤوس أهل الذمة من نصارى ويهود وهي ضرائب الجزية ومتى ما أسلموا أعفوا منها ، أما ضريبة الارض (الخراج) فتبقى الا الما تركت الارض فتسقط • وهناك الضرائب الموضوعة على الصادرات والواردات والاسواق والتركات أو تلك الضرائب التي فرضت على التجارات والصناعات أو الضرائب التي كانت تستحصل من أملاك الكنيسة • وقد ذكر ابن حوقل في القرن الرابع الهجري ما يشير الى ذلك فقال «والجزيرة اقليم كثير الجبايات لسلطانه» صورة الارض ص

<sup>(</sup>٢) وفي القرن الخامس الهجري وبعد تغلب العناصر التركية وسيطرة البويهيين والسلاجقة على بلاد الجزيرة الفراتية ومدنها ، شاع القلق السياسي وعدم الاستقرار والفوضى ، فضعف الانتاج الزراعي وتقلص النشاط التجاري في الوقت الذي ازداد فيه اسراف الحكام وبذخهم وتعددت اشكال عسفهم بالسكان ، حيث انعكس كل ذلك على الضرائب بمختلف أنواعها ، ففرضت ضرائب جديدة وازدادت ثقلا على السكان من حيث كميتها واسلوب جبايتها .

وانتشار العمران والرخاء في المدن والقرى ، مما جعل أمر فرض الضرائب من قبل الدولة وتعددها ، مسالة طبيعية ، لا تثقل كاهل السكان آنذاك •

ولكن في النصف الثاني من القرن السادس الهجري ، صارت الضرائب تخضع لاهواء الامراء الاتابكيين والاراتقة ، وأصبعت تضم عددا من الضرائب الشرعية مثل ضريبة الارض (الخراج والعشور) وضريبة الجزية (على أهل الذمة) والضرائب غير الشرعية مثل المكوس .

ومن الضرائب التي نتلمس اثرها في الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري هي :

## أ ـ ضريبة الارض (الغراج) وضريبة الرؤوس «الجزية» :

لابد لنا اذا أردنا أن نفهم طبيعة هاتين الضريبتين في القرن السادس الهجري ، من أن نرجع الى نشاتهما الاولى في هذه البلاد ونستعرضهما منذ أواخر الفتوح الاسلامية لانهما استمرار لما كانتا عليه في تلك الفترة ، فقد فرضتا بشكل محدود في مدن الجزيرة الفراتية دينارا على كل رجل ومدى قمح وقسطي زيت وقسطي خل ، واعتبر الناس طبقة واحدة فيما يتعلق بأستيفائهما ، كما

<sup>&</sup>quot;") صنف الفقهاء الضرائب الاسلامية الى صنفين : الاول ضرائب شرعية ، والصنف الثاني الضرائب غير الشرعية ، ويدخل في الصنف الاول ضريبتي المجزية والخراج ويشمل الصنف الثاني كل ما استحدث من ضرائب أخرى غيرها ، وقد جماء ذلك نتيجة لتطور اللولة الاسلامية وظروفهما المتغيرة الجديدة ، انظر : الدكتور محمد حملمي محمد أحمد : الخلافة واللولة في المحصر الامروي ص٢٢٨ ويذكر أن ضريبتي العشر والخسراج على الانتاج الزراعي هما ضريبتان متناظرتان ، فالعشر يؤخذ من الملاك المسلمين ، بينما يؤخذ الخراج من أهل الذمة وتؤخذ الجزيسة أو ضريبة الدفاع من أهل الذمة وتؤخذ الجزيسة أو ضريبة الدفاع من أهل الذمة والحرب ،

اعتبر القسم النقدي أي الدينار هو الجزية ، والقسم النوعي ضريبة الارض «الخراج»(٤) -

ولكن بالنظر الى أزمة الخزينة وتقلص مواردها من العباية والاموال في عهد الدولة الاموية ، فقد أعيد النظر في الضرائب المقررة في الجزيرة الفراتية ، وبعد اجراء المسوحات الشاملة للمنطقة تقرر جمل الجزية أربعة دنانير ، كما ألغيت الضريبة النوعية على الارض وفرضت ضريبة نقدية عوضا عنها(ه) •

وعلى الرغم من استحصال هذه الضرائب بنسب عالية ، فقد عمدت الدولة العباسية الى زيادة نسبتها الى الربع في الموارد العامة للارض وأحيانا الثلث أو النصف مما جعل أهل الموصل ونواحيها يكسرون الخسراج ولا يعطونه ، الامر الذي حمل الخليفة هرون الرشيد الى اتخاذ وسائل العنف باستحصال الضريبة فالزمهم بذلك واحتسب على أساس الربع في المسواردان - وقد ورد عند قدامة بن

<sup>(</sup>٤) يذكر البلاذري: «ان عمر بن الخطاب فرض على كل انسان مع جزيته مدا قمم وقسطان من زيت وقسطان من خل» فتوح البلدان ج٦ ص١٨٥٠٠

<sup>(</sup>٥) يقول أبو يوسف «فلما ولى عبدالملك ، بعث الضحاك عبدالرحمن الاشعري الى الجزيرة ، فاستقل ما يؤخذ منهم فاحصى الجماجم ، وجعل الناس كلهم عمالا بايديهم وحسب ما يكسبه العاهل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وآدمه وكسوته وحذائه ، وطرح أيام الاعياد في السنة كلها ، فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنائير فالزمهم ذلك جميعا وجعلهم طبقة واحدة ، ثم حمل الاموال على قدر قربها وبعدها فجعل على كل مائة جريب زرع مما قرب دينارا وعلى كل الف أصل كرم مما قرب دينارا ، وعلى كل ألف أصل كرم مما قرب دينارا ، وعلى كل ألف أسلكرم مما قرب دينارا ، يومين أو أكثر ، الخراج ص٣٧س٤٢ ، ثم أنظر : الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر الاموى ص٣٣٠٠٠

<sup>(</sup>٦) يقول الازدي سنة ١٧٥هـ «وفيها كسر خراج الموصل وكان البلد في البرية عشرا وما كان بنينوى والمرج مرابعة يؤخذ من أهلها الربع ــ وكانت الخوارج تخرج ولا يصل أصحاب السلطان الى شيء الا دون الربسع ، فالذا طولبوا

جعفر في القرن الرابع الهجري احصائية بالموارد المالية (التي كانت ترد سنويا) لمدن الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ، لابد أنها اعدت لاحتساب ضريبة الخراج وهي أخذ عشر الموارد(٧) منها أو لتقدير الفرائب الاخرى(٨) •

احتجوا بالخوارج فحذر هرون الرشيد جماعة من أهل الموصل فناظرهم في ذلك ودعاهـم الى ان يجعل عليهـم دراهم معلومة ، فامتنعـوا من ذلك فاضطرهم ، وكان المناظر لهم يحيى بن خالد البرمكي ، فقال لهم ـ فيما أخبرني أحمد بن عبدالرحمن : كنت فيمن نوظر على ذلك فقال لنا خالد البرمكي : اذا جاءت الغلات نصبتم قصبة وجعلتهم على رأسها خرقة وأخذتم الغلات وقلتم فعل المارق ، والله لا فارقتموني الا على أمر بين وعلى ما تؤدونه ، كان مارقا أو لم يكن ، واضطرهم الامر الى ذلك وحبسهم ثم عاودهم المناظرة، وسألهم الجريب البدر في كم يقع من المساحة ؟ فأعلموه ، ان الجريب يقع في اربعة أجربة مساحة وثمن الجريب الحنطة فيوقته ، فبلغ ثلاثين درهماوأخذ ربع الثلاثين فاذاهوسبعة دراهم ونصف فألزمها الجريب وسألهم عن جريب الشعبر في أربعة مسابخ فعلم انه يدخل أربعة مثل الحنطة لانهم عرفوه ان دخل الجريب أربعة أجربة وقوم الشعير فبلغ الجريب في ذلك الوقت عشرين درهما ، فأخذ ربعها فصار لكل جريب خمسة دراهم »

تاريخ الموصل ج٢ (تحقيق على حبيبة ــ القاهرة) ص٧٧٥٠

(۷) ذکر آن موارد حران والرها وسروج والمديبر وتل موزن وغيرها ، مما يدخل في هذ الديار ستة ملايين درهما ، وموارد هيت وعانة والرحبة وقرقيسياء ١٠٠٠٠٠ درهما و وتكريت والسن والطبرهان والبوازيج ١٠٠٠٠٣ درهما و كورة الموصل ١٠٠٠٠٠ درهما وقردى وبازبدي ١٠٠٠٠٠٠ درهما ومدينتا ارزن وميافارقين ١٠٠٠٠٠٠ درهما ومدينتا درسما و مدينتا ارزن وميافارقين ١٠٠٠٠٠٠ درهما ومسدن ديسار مضر ١٠٠٠٠٠٠ درهما و مسدن ديسار مضر

(٨) ونجد الى جانب ذلك ضريبة تستوفى من الوارد ، يتفق عليها مقابل القيام ببعض الخدمات لاصحاب الارض ، ويبدو ان هذه الضريبة تستقطع بعد استخراج ضريبة السلطان التي مقدارها العشر أو الربع • فقد جاء ان القائد الاسلامي ، مسلمة بن عبدالملك ، اتفق مع سكان بعض مدن الجزيرة ، مثل بالس وقاصرين وعابدين ونويلس ، ان يحفر لهم نهرا لارواء مزارعهم فيجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان فقعل ووقوا له بالشرط •

انظر : البلادري : فتوح البلدان ج٢ ص٢٠٥٠ .

كما أوضح ابن الفقيه الهمداني في نهاية هذا القرن ضرائب الغراج لمدن الجزيرة على الوجه الاتي :

مدينة حران ٠٠٠را درهم ، الرها ٥٠٠ر٠٠٠ درهم ، رأس سميساط ٥٠٠ر٠٠٠ درهم ، سروج ٥٠٠ر٠٠٠ درهم ، رأس كيفا ٥٠٠ر٠٠ درهم ، الرقصة ٥٠٠ر٠١ درهم ، والمازحين والمدببر ١٨٥٠ درهم الرقصة ١٨٥٠٠ وهسنده نسب عالية كانت توفر موارد كبسيرة تستوفيها الدولة أنذاك ومن المرجح جسدا أنها استمرت بنسب أعلى في القرنين التاليين ، نظرا لازدياد أهمية مدن الجزيرة من الناحية الاقتصادية فيرد عند ابن الاثير ما يشير الى عدم ثبات ضريبة الارض الخراجية والمسماة ضريبة الاعشار (١٠٠) في الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري فتكون أحيانا ضريبة الربع أو الثلث أو الثلث ين وأحيانا أخرى ضريبة النصف (١١) ويبدو ان هده الضرائب كانت تخضع لظروف وأحوال الامراء الاتابكة أو الاراتقة وأهوائهم وجشعهم (١٢) ٠

ونقرأ عن ضريبة الارض الغراجية وضريبة الارض المسوحة ١٣١٠ أيام الاتابكة (١٤) ، فالاولى تكون عشرية أو يؤخذ من

<sup>(</sup>٩) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص١٣٦٠

<sup>(</sup>١٠) ابن الاثير : الباهر ص٧٩ ، وانظر الفصيل الاول «نظام الري والزراعة» •

<sup>(</sup>١١) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٤٥٩ ، ج٣ ص٥٩٨٠

<sup>(</sup>۱۲) أبن الاثير: الباهر ص٧٩٠

<sup>(</sup>١٣) القيام بمسبح الارض لحصرها وتقدير درجة خصوبتها لربط خراج مناسب عليها ويطلق على هذا النظام في مصر في العصور الوسطى اسم «الروك» وهي كلمة قبطية أصلها «روش» ومعناها «الحبل» ثم استعملت للدلالة على عملية قياس الارض بالحبل ، وهي مشتقة من اللفظ الديموطيقي «روخ» ومعناه «تقسيم الارض» والروك نظام قديم عرفته مصر منذ فجر الاسلام، كما عرفته الدول الاسلامية قبل عصر المماليك (انظر : ابراهيم علي طرخان : النظم الاقطاعية والشرق الاوسط في العصمور الوسطى (القاهرة حـ ١٩٦٨) ص

<sup>(</sup>١٤) ذكر ابن رجب: ان عمرو بن رافع بن علوان الزرعي ، قد رحل الى حران خلال

مواردها الربع أو الثلث أما الثانية فيؤخذ منها شيء معلوم عن كل جريب ١٥٠١ .

وهناك نوع آخر من ضريبة الارض المزروعة ، ما هي مطلقة من الجميع اي ليست أرضا تخضع لضريبة العشر أو الربع أو الثلث أو ارضا ممسوحة ، فقد ذكر ابن الاثير قال : «حدثني والدي قال : كنت اتولى جزيرة ابن عمر لقطب الدين مودود ، ومن جملة أعمال جزيرة ابن عمس قرية تسمى (العقيمة) مقابل الجزيسرة يفصل بينهما دجلة ولا بساتين كثيرة وبعضها تمسح أرضه ويؤخذ على كل جريب من الارض التي قد زرعت شيء معلوم وبعضها عليه خراج ولا مساحة عليه ، وبعضها مطلق منهما ، فالمسوح منها لا يحصل لاصحابه الا القدر القريب • وكان لنا بها عدة بساتين ، فحكى لي والدي وقال: جاءتا كتاب فغرالدين عبدالمسيح الى الجزيرة ، وأنَّا أتولى حينتُذ ديوانها والحكم الى فيه على ما شوهد ، يأمر بأن يجعل بساتين العقيمة كلها ممسوحة قال : فشق ذلك على لاجل أصحابها ، ففيها ناس صالحون لي معهم أنس وهم فقراء قال : فراجعته وقلت له لا تظن انني أقول هذا لاجل ملكي لا والله ، انما أريد أن يدوم الناس على الدّعاء للمولى قطب الدين ، وأنا أمسح ملكى جميعه ، قال : فأعاد الجواب ، يأمر بالمساحة ويقول : تمسح أولا ملكك ليقتدي بك غيرك ، ونعن نطلق لك ما يكون عليه وشرع النواب

هذه الفترة وأقام بها مدة طويلة ، يشتغل على ما يقف على ما يندب اليه من المساحة والحدود «أي كان يقوم بتعين المساحة والحدود للارض الزراعية واحتساب مقادير الضرائب المقررة عنها» • (الذيل على طبقات الحنابلة ج٢ ص١٦٦) •

<sup>(</sup>١٥) تستخرج مساحة الارض الزروعة وحدودها ، ويؤخذ منها على كل جريب شيء معلوم • (الجريب : مقياس للارض ومقداره عشر قصبات في عشر قصبات • على أنه قد يختلف باختلاف المكان والزمان) ابن الاثير : الباهر ص١٤٧٠ •

يمسحون • ولكن بعد أيام ، واذا قد وصل قاصد من الموصل بكتاب يأمر باطلاق مساحة العقيمة «١٦) •

وهناك «ضريبة الرؤوس» أو الجزية المفروضة على أهل الذمة من اليهود والنصارى(١٧) في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري، وذلك مقابل حمايتهم واعفائهم من الخدمة العسكرية(١٨) •

فقد أشار بنيامين التطيلي الى أن اليهاو الذين كانوا يستوطنون في مدن الجزيرة الفراتية ، مثل قرقيسياء والانبار والعمادية وبالس وقلعة جعبر والرقة ، يؤدون الجزية للمسلمين شأنهم شأن سائر اليهود المقيمين في الديار الاسلامية (١٩) ، وقدرها دينارا واحد أميري ذهبا (١٠) ، أي ما يعادل دينارا مرابطيا ذهبا وثلثا ، لن بلغ منهم الخامسة عشرة من عمره (٢١) .

أما النصارى ، فانهم يتوزعون ، في الاديرة والكنائس المنتشرة في أنحاء الجزيرة الفراتية ، وقد كانوا يؤدون هذه الضريبة ـ ولكن

<sup>(</sup>١٦) ابن الاثير : التاريخ الباص في الدولة الاتابكية بالموصل ص١٤٧ ، الكامل في التاريخ ج١١ ص٢٥٥ .

<sup>(</sup>۱۷) وكانت تؤدي هذه الضريبة على قدر طاقة الشخص ، ولذلك قسم أهل الذمة الى طبقات ثلاث ، تدفع الطبقة الدينا منها اثنى عشر درهما في السنة والطبقة الوسطى أدبعة وعشرين والطبقة العليا ثمانية وأدبعين ، وكان مقدار هذه الضريبة في البلاد التي تستعمل فيها العملية الذهبية ، ودينارا ودينارين وأربعة دنانير على التوالي ، أنظر : الدكتور محمد حمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاتسلامية في الشرق ص١٠٩٠ ،

<sup>(</sup>١٨) أنظر الدكتور محمد حلبي محمد أحمد : الخلافة والدولة في العصر الاموي ص ٢٢٨ ويقول «تؤخذ الجزية من أهل الذمية مقابل اعقائهم من الخدمة العسكرية» •

<sup>(</sup>۱۹) يذهب نصف الجزية للسلطان والنصف الثاني لمرتبات رؤساء اليهود ٠ انظر : رحلة بنيامين التطيلي ص١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٢٠) انظر فصل النشاط التجاري والنظام النقدي ص٢٩٣ــ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٢١) بنيامين التطيلي : نفس المرجم السابق ص١٣٦١-١٢٣ .

ليست لدينا معلومات مفصلة عن مقدار ما وضع على كل رأس منهم سوى ما ذكره العمري عن رهبان دير سعيد الواقع بالقرب من الموصل ، حيث الزمروا في وقت ما بجباية ما مقداره ثلثمائة ألف درهم(۲۲) .

### ب ـ المساعدات والمصادرات والغرامات:

وهناك نوع من الضريبة ترد تحت اسم «المساعدة» ويبدو أنها نوع من الضرائب الطارئة التي كانت تفرضها الدولة ، وهي ليست ثابتة ولا مستقرة ولا محدودة ، فقد كان بدرالدين لؤلؤ ، أمير الموصل ، يكثر في طلب الاموال من الناس ويكلفهم «مالا على وجه المساعدة» (۲۲) ، ومثلها المصادرة التي كان يعامل بها اليهود والنصاري (۲۱) ، والتي استمرت خلال القرن السادس الهجري أيضا ،

وكان ناصر الدولة ، أمير ميافارقين ، ياخذ أموال أهل بلد ولم يبق فيها باقية (٢٠٠) • وفي ٥٣٤هـ/١٣٩م أكثس بنونيسان من الاضطهاد والاجعاف والمصادرات بعق سكان مدينة آمد والتضييق عليهم ومطالبتهم برسوم ومؤن ، وضعوها لم تكن فيها من قبل (٢٦) •

<sup>(</sup>٢٢) العمري: مسالك الابصار جا ص ٢٩٠٠ وجاء عند ياقوت: «ان رهبان دير برصوما وهو قرب ملطية ، كانوا يؤدون في كل عام الى ملك الروم للمسلمين من تذوره عشرة آلاف دينار ، وقال بان ذلك كان قطيعة عليهم الى صاحب الروم، معجم البلدان ح٢ ص ٦٤٦٠

<sup>(</sup>٢٣) التحوادث الجامعية والتجارب النافعة في المائة السابعة ، المنسوب لابن الفوطى ص ٢٧١ ·

<sup>(</sup>۲٤) الشبابشتى : الديارات ص١١٦ ٠

<sup>(</sup>۲۵) ابن حوقل: صورة الارض ص١٩٨٠

<sup>(</sup>٢٦) مجهول : المعلق على كتاب صورة الارض لابن حوقل) ص٢٠١

كما صودر أهـالي الرقة والرافقة ووضعت عليهمم من الكلف والنوائب والمغارم مرة بعد أخرى(٢٧) -

وهناك نوع من الضرائب كانت تفرض تحت تبرير مواجهة الاخطار الخارجية أو الحالات الناجمة عن التهديدات العسكرية ، وهذه الضرائب تشبه ما ندعوها في الوقت الحاضى ب (ضريبة الدفاع) وكانت تمثل هذه الضرائب في حقيقتها «قطائع» قسرية يقررها الحكام وتستحصل باستمرار(٢٨) ، ولكنها لا تذهب لغرض الانفاق العسكري •

ذكر سبط ابن الجوزي ما يشير الى ذلك ، حيث قررت على أهل الشام «قطيعة في كل سنة ، على الغني عشرة دراهم ، وعلى الوسط خمسة وعلى الفقير درهم ، وقريء الكتاب على الناس وشرعوا في الجباية »(٢١) • ويبدو ان جباية هذه الضريبة شملت جميع البلدان ومنها الجزيرة الفراتية •

أما ما يقال عن القطيعة بأنها ما يفرض من المال على بلد أو القليم لغرض الانفاق على الاستعدادات العسكرية الدفاعية ، فأنه

<sup>(</sup>۲۷) مجهول: نفس المرجع السابق •

<sup>(</sup>۱۸) واستمرت هذه الضريبة تؤخذ تحت مبررات مواجهة الخطر المفولي واحتمال التعرض لفضائعهم التي كانت تملأ الاسماع • يذكر ابن شداد وصول رسل (بايجو نوين) القائد المفولي ، ومعهم تجار من المفول يحملون حوالات تتضمن فرض الاموال على سائر ملوك المنطقة ومنهم : الملك الناصر صاحب دمشق وعليه أن يدفع (۲۰۰ الف دينار) والسلطان عزالدين صاحب الروم السلاجقة (۲۰۰ الف دينار) وبدرالدين لؤلؤ صاحب الموصل (۱۰۰ الف دينار) والملك السعيد صاحب ماردين (۱۰۰ الف دينار) والملك الكامل (۱۰۰ الف دينار) وصاحب جزيرة ابن عمر (۱۰۰ الف دينار) وصاحب حضنكيفا (۱۰۰ الف دينار) الاعلاق الخطيرة مخطوطة قسم الجزيرة الورقة ۲۲ب • (۲۰ الف دينار) الاعلاق الخطيرة مخطوطة قسم الجزيرة الورقة ۲۲ب • الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيسة (تحقيق سامي الدهان) ص۲۱۹ ، القريزي السلوك لمعرفة دول الملوك ج۱ قسم ۲ ص۳۱۵ •

أمر لا صحة له البتة ، لان المراجع المتوفرة لدينا لا تشير الى ذلك في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري -

ويشير ابن الاثير الى ضريبة (الجناية) التي كانت تفرض على الناس ممن يرتكبون جنايات تخل بسلامة النساس أو النظام والأمن (٣٠) كفرامات تأديبية وهي ضرائب غير مستقرة أيضا ، فقد يحصل أن المقربين من الامير يتدخلون في أمر زيادتها أو الغائها أو تقليصها وفرضها "

### ج ـ المكوس:

وهي ضرائب تفرض على السلع التي تباع في الاسواق (٣٢) موظفوها أو أصحاب الاقطاعات من الاموال وقد وضها الفقهاء ومجموع هذه الضرائب هي كل ما يحصل عليه ديدوان الدولة أو المسلمون في الصنف غير الشرعي من الاموال المستحصلة وكانت هذه من الضرائب الثقيلة على الباعة ، وقد سادت في مدن الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، حيث أشار اليها ابن الاثير بما يفيد أنها ضرائب مفروضة على السلع المعروضة للبيع سواء تم يغيد أمل يتسم ، كما أوضح بأنها ضرائب ثقيلة الوطساة ،

<sup>(</sup>۳۰) المقريزي: السلوك ج١ قسم ٢ ص٣٢٠ هامش رقم (٢) ٠

<sup>(</sup>٣١) وتسمى أيضا : المال الهلالي ، ومن أنواعه ما يؤخذ في الثغور البحرية والبرية على المتاجر الواصلة من الخارج ومن أنواعها : (مكس القوافل ومكس البهار ومكس فندق القطن) المقريزي : السلوك جا قسم ٢ ص ٣٢٠ حاشية رقم (٤)

<sup>(</sup>٣٢) ويطلق عليها في الوقت الحاضر اسم (السلع الاستهلاكية والسلع الانتاجية) •

تستوفى من أصحاب البضائع والتجار بالقوة ، مما أدى في نهاية الامر. ألى ابطالها والغائها(٣٣) •

وقد وردتنا أسماء لضرائب غير واضحة المعنى ، كانت تجبى في بلاد الجزيرة الفراتية أيام الاتابكة والاراتقة مثل (الكلف) و (الملون) (۳۵) و (الاقساط) و (البروائق) (۳۰) ، ففي (۵۸۱ه/ ۲۹) اسقطت عن أهل ميافارقين هذه الضرائب وكل ما فرضه المحتسب واتخذه من الرسوم (۲۰) وعادت وفرضت مرة أخرى ، حيث أزيلت عن أهل ميافارقين في ۲۰۵ه/ ۱۱۸م (۳۷) .

والظاهر ان الكلف والمؤن والاقساط والبوائق هي ضرائب استثنائية يقسطها الحكام على الباعة عند العاجة والطريقة الشائعة في استحصالها هدو تعيينها أما نقدا أو عينا ، فاذا كانت نقدا فتؤخذ بنسب معينة من أسعار البضائع والسلع(٣٨)،

<sup>(</sup>٣٣) قال ابن الاثير: «لما ملك نورالدين أرسلان شاه ، استغاث به انسان من التجار ، فسأله عن حاله ، فقيل انه قد ادخل قماشه الى البلد لبيعه فلم يتم له البيع ، ويريد اخراجه ، وقد منع من ذلك فقال من منعه ؟ فقيل : ضامن البز ، يريد منه ما جرت به العادة من المكس ، وكان القيم آنذاك مجاهدالدين قايماز ، وهو الى جانبه فسأله عن العادة ، أكيف هي ؟ فقال : ان اشترط صاحبه اخراج متاعه مكن من اخراجه وان لم يشترط ذلك لم يخرج حتى يؤخذ ما جرت العادة يأخذه فقال : والله ان هذه عادة مدبرة انسان لا يبيع متاعه لاي شيء يؤخد منه ماله ؟ فقال مجاهدالدين ، لاشك في فساد هذه العادة ، فقال اذا قلت أنا وأنت انها عادة فاسدة ، فما المانع من تركها ؟ وتقدم باخراج مال الرجل ، وان لا يؤخذ الا ممن باع» ناكامل في التاريخ ج١٢ ص٢٩١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣٤) يرى عباس العزاوي انها كانت في أصلها هدايا ، اكتسبت مع مرور الزمان شكل رسوم مقررة · انظر عباس العزاوي : الضرائب العراقية ص٢٢ ·

<sup>(</sup>٣٥) الفارقي : التاريخ ص٢٣٦، ابن شهداد : الأعلاق الخطيرة (مخطوطة) الورقة

<sup>(</sup>٣٦) الفارقي: نفس المرجع السابق ص٢٧٥٠

<sup>(</sup>٣٧) الفارقي : نفس الرجع السابق ص٢٧٥٠

<sup>(</sup>٣٨) الدمشقى : الاشارة الى محاسن التجارة ص١٥

أما عينا فتؤخذ مقادير معينة من تلك البضائع والسلع ، وفي كلتا الحالتين فان الباعة يعمدون بعد فرض الضريبة عليهم الى اضافة مقاديرها على اسعار البضائع الاصلية حيث ينتقل عبؤها في نهاية المطاف الى الناس(٣٩) وهذه الضرائب تقابل في الوقت الحاضر ما ندعوه بالضرائب غير المباشرة م

وهناك الى جانب هذه الضرائب نجد ما أطلق عليها «ضريبة الغريب» و «ضريبة البلدي» في مدينتي آمد وميافارقين، ولعلها في مدن أخسرى وهي ضرائب عينية تؤخذ من أصحاب بساتين الفواكه والكروم والغضر وغيرها وكذلك من الفعم والعطب، ثم توزع على الغرباء الذين يدخلون البلد أو المعتاجين والمعوزين والمقراء من أهل ذلك البلد ويبدو ان انفاق هذه الضرائب لا يدخل في وجوهه المذكورة، بل يذهب لمنفعة العاكمين بعد المبالغة في يدخل في وجبايتها ، لذلك فان الناس كانوا يخاطبون الامراء باسقاطها فيذكر الفارقي ان امير ميافارقين اطلق لاهلها هذه الرسوم سنة ٨٥ه ، غير ان باقي بلاد الجزيرة لم يسقط عنهم الرسوم سنة ٨٥ه ، غير ان باقي بلاد الجزيرة لم يسقط عنهم شيء وهذه الرسوم جميعها باقية في جميع ديار بكر وآمد وجزيرة بن عمر وغرها(١٤) الى نهاية القرن السادس الهجرى و

وهناك نوع من ضرائب المكوس تستحصل من مرور بضائع التجار من بلد لآخر ويمكن ان نطلق عليها اسم «مكوس المرور» التي تمثل في الوقت العاضر ما نطلق عليه اسم «رسوم الترانسيت أو ترانسيت المرور»(۲۱) وهي استمرار لما كانت عليه في القرن الخامس

<sup>(</sup>٣٩) الدمشيقي: نفس المرجع السابق ص٥١٠٠

<sup>(</sup>٤٠) ابن شداد: الاعلاق الخطرة ... مخطوطة الجزيرة ... الورقة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤١) الفارقي: التاريخ ص٣٢٤٠

<sup>(</sup>٤٢) يرى الدكتور محمد حلمي محمد أحمد أن ضريبة العشور هي ضريبة العبور (الترانزيت) نفسها وكانت تجمع من التجار العابرين باراضي الدولة من رعايا الدول الاخرى (الخلافة والدولة في العصر الاموي ص٢٢٨) .

الهجري يذكر ناصر خسرو ان مدينة حلب تعصل المكوس عما يمر بها من بلاد الشام والروم والجزيرة ومصر والعراق عندما يذهب اليها التجار من جميع البلاد -

ولابد من وجود هذه الضريبة في البلاد التي ذكرها هذا المرجع ومنها الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ليكون استحصالها متبادلا على الاقل ، وخاصة ان نقل التجار للبضائع والسلع لايقتصر على بلد دون آخر ، وذلك لاختصاص كل بلد بنوع معين من البضائع والسلع .

و نسمع عن ضرائب «الشراب» التي سبق أن أطلق عليها ابن حوقل «عشور أموال اللطف»(٢١) وكانت تستحصل من بيع الخمور وتدر موارد ضخمة لخزينة الامارة ، نظرا لتوسع صناعة الخمور وتعاطيها المستمر في أغلب مدن الجزيرة(١٤) ، حتى أن مواردها كانت تصل في مدينة الموصل ونواحيها الى مليون درهم سنويا(٥٤) ، وقد استمرت هذه الضرائب في القرن السادس الهجري حيث أشار اليها سبط ابن الجوزي(٤١) ،

والى جانب تلك الضرائب يوجد نوع اشتهر باسم «مكس المسافرين» وهي ضرائب كانت مفروضة على السفر، وتؤخذ بصورة مباشرة من المسافرين المغادرين أو القادمين في مدن الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري، وقد بلغت أقيامها في احدى السنين (٥٠) ألف دينار عن مدينة (عزاز) و (١٠) آلاف دينار عن مدينة «تل باشر» و (١٠) آلاف دينار عن مدينة «الرحبة» و (٥) آلاف دينار عن مدينة «سنجار»(٧٤)٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٣٠ ·

<sup>(</sup>٤٤) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج ٨ قسم ١ ص ٣٢٥٠

<sup>(</sup>٥٤) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٧٠

<sup>(</sup>٤٦) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان جه قسم ١ ص٣٢٥٠٠

<sup>(</sup>٤٧) ابو شامة : كتابُ الروضتين جا ص٦٨سـ٣٩ •

وهذه الضرائب تقابل بضعة رسوم تستحصلها الدول من المسافرين في الوقت الحاضر -

# د ـ أسلوب جباية الضرائب:

كانت جباية الضرائب المذكورة تتم بالاساليب الاتية :

- ا \_ الاقطاع: وكان متبعا في تحصيل الضرائب بصورة غير مباشرة، حيث تقطع المنطقة او المدينة او غيرها لاحد الافراد بعد تعيين حصة متفق عليها من ضرائبها تدفع لخزينة الامارة، ١٤٥٠ -
- الضمان: ويتم بتعهد أحد الاشخاص تقديم مبلغ معين لخزينة الامارة عن منطقة من المناطق أو عدة مناطق ، مقابل جباية ضرائبها لنفسه ويبدو أن الضمان كان أكثر الاساليب شيوعا في جباية الخراج وضرائب الاسواق والخمور والخواطيء والمعادن والمغارس وضريبة السفر والجناية والشراب وجميع الضرائب المستقرة والثابتة .

ان الضامن يقدم الاموال لخزينة الامارة ، ويحتفظ لنفسه بقدر منها ، بينما يقوم بدوره بضمان ضرائب كل منطقة لاخرين يتعهدون بتقديم ما يجب عليهم ويحتفظون بالباقي لانفسهم ، ومن ذلك كان يقوم الضامنون باستيفاء مسوارد الموصل من الضمانات حتى كانت تصل الى عشرة آلاف دينار (٤١) ، كما كان الكتاب أي الضمناء يستوفون الضرائب المفروضة على ضياع الاخوة في بلاد المجزيرة الفراتية ، والتي بلغت مليونين من الدراهم (٠٥) \*

<sup>(</sup>٤٨) انظر فصل الاقطاع ٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٧٠ • وقال ان «بالموصل تجبى أموالها ولها عامل بذاته على استيفاء أموالها ، فربما عملت بالامانة ، وربما كانت بضمان، وقلما ضمنت لان أجوالها تزيد وتنقص» •

<sup>(</sup>٥٠) ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص١٩٧ ·

وقد اتبع الاتابكة والاراتقة هذا الاسلوب في جباية الضرائب والحصول على الامبوال خلال القرن السادس الهجري ، يذكر ابن الاثير ان لكل بضاعة في السوق ضامنا لاستيفاء ضرائبها(١٠) ، كما أن في دير الاعلى بالقرب من الموصل عدة معادن كبريت قد ضمنه قوم من السلطان ولكن أصحاب هذا الدير أبطلوا هذه الضمانة وجعلوها لانفسهم(٢٠) وذكر أن الزراد الدمشقي كان يتجول بين حران والسويداء من أرض الجزيرة الفراتية على أصحاب القلاع لرسوم كانت له عليهم(٥٠) ويبدو ان هذا الشخص كان ضامنا لهذه المناطق وقد ضمنها لغره "

وذكر سبط ابن الجوزي في ٦١٥ ان «المعتمد» وهو شخص ضامن الضرائب وكانت تستحصل من المغنيات والمغنيين ، ويقوم بدوره في ضمانها الى ضمناء آخرين يطلق عليهم استمره خدامن القينات»(١٥) وهذا النوع من الضمان استمرار لما كان سائدا خلال القرن السادس الهجري في مدن الجزيرة الفراتية •

#### ٣ - الجباية المباشرة:

وهي الوسيلة المتبعة في استحصال ضرائب المساعدات والمصادرات والغرامات والعوالات والقطائع وكذلك استعصال ضريبة الجناية وجميع الضرائب التي لم تكن ثابتة ولا مستقرة ، وقد ذكر ابن الاثسير انه كان لعمادالدين زنكي ، جماعة من الخراسانيين كانسوا يجمعون الاموال والضرائب ويجبونها ثم

<sup>(</sup>٥١) ابن الإثر: الكامل ج١٢ ص٢٩١ ٠

<sup>(</sup>٢٥) ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع جا ص٢٤٠٠

<sup>(</sup>الله) سُلَبِطُ ابن الجوزي : مرآة الزمان جه تسم ص ٦٣١٠ .

<sup>(</sup>٥٤) سبط ابن الجرزي: نفس الرجع ص٩٤هـ٥٩٥ ٠

يقسمونها عليهم كرواتب كل ثلاثة أشهر مرة(٥٠) ، كما ان الجباية المباشرة كانت الاسلوب السائد في جباية الجزية وكثير من المكوس ، ولكن ليست لدينا مملومات تفيد بأن للجزية ديوانا خاصا بها كما هو الحال في الدولة المباسية خلال القرنين السادس والسابع الهجريين (١٥) •

واذا استعرضنا الاحداث في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري نجد ان الضرائب كانت ثقيلة من حيث الكمية الى حد أن الضمناء أنفسهم كانوا يعجزون عن دفعها أحيانا ، فقد كان بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل يفرض أموالا طائلة على رجال الكنائس، بحيث يعجزون عن الاتيان بها مما جعلهم يسلكون سبيل الضغط على اتباعهم بفرض ضرائب يكرهونهم على دفعها ، وقد قضى المفريان اغناطيوس صليبا الثالث عهده بالطواف في القرى يجمع الاموال التي طلبت منه غير انه لم يعد قادرا على ذلك مما جعله يفسر من الموصل الى حلب(٥٠) .

وكانت هذه الضرائب غير ثابتة تغضع لارادة الحاكم أو الضامن أو الجابي من حيث كميتها و نوعيتها ووقت جبايتها وكان الضامن يجبى المال لنفسه ، اضافة لما هو مكلف بدفعه لغزينة الامارة ، بحيث أن أكثر الاموال لا تصل اليها مما يدفع الحكومة أحيانا الى مصادرة الضمناء والجباة وتعذيبهم ، فقد ذكر ابن حوقل في القرن الرابع الهجري ما قام به بنو حمدان في مدينة نصيبين «من الظلم والعدوان ودقائق الجور والغشم و تجديد كلف لم يعرفوها ورسم نوائب ما عهدوها ، الى المطالبة ببيع الضيياع والمسقف حتى حمل ذلك بنى

<sup>(</sup>٥٥) ابن الاثير: الباهر ص٨٣٠

<sup>(</sup>٥٦) كان هذا الديوان يسمى «ديوان الجوالي» يأتي كل ذمى بنفسه حيث توزن له جزيته ويكتب له بها ، أنظر : جعفر خصباك : العسراق في عهد المفول الايلخانيين ص١١٠٠٠

<sup>(</sup>٥٧) تاريخ الرهاوي المجهول «باللغة السريانية، طبع رحماني ــ ١٩٠٤ ص ٤٢٢٠٠ .

حبيب الى ان خرجوا بذراريهم وعبيدهم ومواشيهم»(٥٠)، وقد استمر ما اشار اليه ابن حوقل حتى القرن السادس الهجري فقد اتبع الاتابكة والاراتقة هذا الاسلوب، حيث جاء قرول المعلق المجهول في كتاب صورة الارض سنة ٤٣٥ه وأن جور بني نيسان في مدينة خلاط واضطهادهم للناس ومصادراتهم وتضييقهم ومطالبتهم برسوم ومؤن وضعوها لم تكن فيها من قبل وتكلفهم ما لا يطاق فالجاهم ذلك الى التشتت عن الاوطان»(٥٠) • كما ذكر ابن الاثير ان والدزدار» أي حاكم القلعة ، في مدينة جزيرة ابن عمر كان يفعل ما يريد(٥٠) وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب وجبايتها أو الغائها و مضاعفتها •

وكان عزالدين أفح بن محمد العبدي ، الكاتب لدى الاتابكة ، جلدا وجريئا على أخذ الاموال لنفسه «وكان يؤخذ ويحبس ثم يخرج فيعود الى ما كان عليه اذا رتب في شغل»(١١) •

ويشير الشاعر مجدالدين أسعد بن ابراهيم الشيباني ، الى معاقبة المتلاعبيين في حسابات ديوان امارة أربل في عهد أميرها مظفرالدين كوكبري في نهاية القرن السادس الهجري ، هؤلاء الموظفون الذين كانوا على مايبدو يأخذون الاموال لأنفسهم ويحجبون قسما منها عن الخزينة فقال :

جماعة ديواننا أصبحوا وهم في العذاب لسوء الحساب فان يرجو الوزير الثواب فقتلهم من جزيل الثواب وقال أيضا:

<sup>(</sup>٥٨) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩١٠ •

<sup>(</sup>٥٩) المعلق المجهول : صورة الارض ص٢٠١٠ •

<sup>(</sup>٦٠) ابن الاثير : الباهر ص١٤٨٠

<sup>(</sup>٦١) ابن الفوطى: تلخيص معجم الآداب في مجمع الألقاب (تحقيق مصطفى جواد) ج٤ قسم ١ ص٣٣٠٠

قد قسمنا الديوان خمسة أقسا م عليها لكل قسول دليال رب حق فلا يطاع ومنسو بالى الظلم قوله مقبول ثم شخص كأنه الحرف في النحو فللله فاعلل ولا مفعلول ومصرعلى التعيف والظلمهم واخو حاجسة يعشى أحسوا

جماعة الديسوان في ليلسة

وقد غدت أيدي الوز

لا رحمهالله المسلوي

بعيب عن الصواب جهول لا لديسه ان جساءه البرطيسل

وله أيضًا ، وقد حبس وزير اربل ابن المستوفي جماعة الديوان لعمل الحساب فقال:

يرمنهـــم منتقمـــة يرحم قوما ظلما (١٢)

(٦٢) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج١ ص١١٦-١١٧ .

# الفصسل الرابسع

# الصناعية

- ١ ـ صناعة النسيج والملابس •
- ٢ ـ صناعة الاواني والآلات والادوات ٠

# : نعادن

- النفط •
- العديد ٠
- النعاس •
- الاحجار •
- الاملاح ٠
- ٤ ـ صناعة الغمور والسكر •

## الفصسل الرابسع

#### الصناعية

تعظى الصناعات في مدن الجزيرة الفراتية ، في الفترة الواقعة بين القرن الرابيع الهجري وحتى نهاية القرن السادس منه ، باشارات غير قليلة من البلدانيين والجغرافيين ، والمؤرخين العرب والمسلمين ، على الرغم من أن الزراعة والتجارة كانتما الغرضين الوحيدين اللذين يوجهان الحياة الاقتصادية في هذه الفترة .

وكانت المدينة ترد لدى كتاب ذلك العصر ومؤرخيه على انها نتيجة التوسع الذي يحصل في مجالات الزراعة والتجارة والمسناعة، وذلك بخلاف مدينة العصر الحديث المبنية على التطور المسناعي الذي يقوم على العلم والتكنولوجيا العديثة •

لقد غدت بلاد الجزيرة الفراتية بمناعاتها ، خلال القرن السادس الهجري بعد التطورات التي شهدتها في ميادين توفر رؤوس الاموال والموارد المختلفة والمواد الاولية والمهارة الفنية والمناعية، وانتقال المناع المهرة اليهاد، ، مركزا حيويا يزود المراق وبلاد

<sup>(</sup>١) لم يكن هناك ما يدعو الصناع والحرفيين وأرباب الهن للهجرة من مدينة الموصل في هذه الفترة ، وذلك لانهم يتمتعون بتأييد وعون حكام بني زنكي (الاتابكيين) في الموصل ، انظر : صلاح حسين العبيدي : التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي (مطبعة المعارف ـ بغداد ١٩٧٠) ص٣١٠

الشام، ومصر وبلاد فارس، بسلع وبضائع مهمة ، كالمنسوجات والاثواب والاواني والالات والاسلحة ، والخمور وغيرها ، وقد القى زكريا بن محمود القزويني ، ضوءا على طبيعة النشاط الصناعي في مدينة الموصل حيث نقل في كتابه معلومات مهمة في القرن السادس الهجري فقال «وأهلها أهل خير وتدقيق في الصناعات»(٢) - كما كان بفضل تطور صناعات الموصل وازيائها القديمة مثل الملابس القطنية وأقمشة «الموسلين»(٣) ان انتشرت في أوروبا وزاد شيوعها على أثر الحروب الصليبية والنشاط التجاري(٤) •

ويوضح ما جاء به الجغرافيون والبلدانيون والمؤرخون العرب والمسلمون عن صناعات مدن الجزيرة الفراتية منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين الاسس التي قامت عليها تلك الصناعات وأسباب ازدهارها •

### ١ ـ صناعة النسيج والملابس:

عدفت صناعات الانسجة القطنية والصوفية والحريرية في معظم مدن الجزيرة الفراتية ، ويمكن القدول على ضوء النصوص المتوفرة ، بانهسا كانت صناعات تمتساز بجودتها وشهرتهسا اذا ما قورنت بمثيلاتها في بلاد العراق والشام وفارس ومصر وخاصة في فترة القرن السادس الهجرى -

<sup>(</sup>۲) زكريا بن محمد بن محمود القزويني: آثار البلاد واخبار العباد (دار صادر دار بيروت ۱۹۳۰) ص ۲۹۱۰

<sup>(</sup>٣) يعو مأخوذ من اسم الموصل ويطلق عليه التجار الإيطاليون اسم «موسولينا» (Mussolna) انظر كتاب تراث الاسلام ج٢ (مقالة (A.H. Christie) الفنون الاوربية (A.H. Christie) ترجمة ذكى محمد حسن) ص٦٢--٦٣٠

<sup>(</sup>٤) نفس الرجم السابق (مقالة ايرنست باركر \_ الحروب الصليبية \_ ترجمة على أحمد عيسى) ص١٦٦ وما بعدها •

واذا تتبعنا وجود صناعات الانسجة في مدن الجزيرة الفراتية ، يبدو لنا أن أكثرها كان استمرارا للعهود السابقة للقرن السادس الهجري ، فيشير الجاحظ المتوفى (٢٥٥هه/٨٦٨م) الى صناعة «الثياب الموشية والمناديل والمقارم(٥) الرقاق والطيالسة من الصوف في مدينة آمد»(١) .

ويؤكد صاحب مراصد الاطلاع استمرار صناعة الوشي ، الذي توشى فيه الثياب في منطقة «عبقر» في الجزيرة الفراتية(٧) - كما انتشرت صناعة الستور والموج في الموصل(٨) -

أما الانسجة والثياب القطنية والصوفية في بلاد الجزيرة خلال القرن السادس الهجري ، فترجع الاشارات اليها الى القرن الرابع الهجري ، فقد ذكر ابن حوقل ان مدينة «عرابان» القريبة من رأس العين كانت كثيرة الاقطان وثياب القطن تحمل منها و تجهز الى الشام وغيرها (١٠) ، كما أشار المقدسي البشاري الى صناعة ثياب الصوف والكتان الرومية على طريقة العمل الصقلية (١٠) في مدينة آمد (١١) وأشار الشابشتى الى توشيح رهبان ديسر الاعلى القسريب

<sup>(</sup>ه) المقارم: أي المقرمة الستر، وهي أثواب مصنوعة من الصوف فيها ألوان مختلفة، فاذا خيط فصار كأنه بيت فهو كله وقد تزن المقارم في أطرافها بالرجائز \_ وهي نسيجة حمراء عرضها ثلاثة أصابع وأربعة وانظر: الجاحظ: التبصر بالتجارة (نشر حسن حسنى دمشق ١٩٣٤) ص٣٠٠٠

<sup>(</sup>٦) الجاحظ: نفس المرجع السابق ص٣٠٠

<sup>(</sup>٧) ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع ج٢ ص٢٣٣٠

<sup>(</sup>٨) المسوح: كساء مخطط، يكون في البيت، يستتر به ويفترش: انظر: الجاحظ: التبصر بالتجارة ص٣٣، وذكــر الخطيب العمري، ان أنوال الحياكة في الموصل خلال القرن السابع الهجري كانت (٧٥) ألف نول منهل الاولياء جا ص٠٦٠٠

<sup>(</sup>٩) أبن حوقل: صورة الارض ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٠) ويبدو انه كان يشير الى ما ذكره الجاحظ ، وهي صناعة الثياب الموشية (الموشاة) التي انتقلت بتأثير صقلية ٠

<sup>(</sup>١١) المقدسى: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٤٥٠ •

من الموصل بالمناديل المنقوشة (١٢) التي ربما تكون هي نفسها المصنوعة في مدينة آمد التي أشير اليها آنفا مكما كان هدنا المرجع يفضل بعض الانسجة في منطقة الجزيرة على الانسجة المدنية المشهورة (١٢) التي يبدو انها انتشرت هناك (١٤)

واستمرت صناعة تلك المنسوجات والثياب في القرنين الخامس. والسادس الهجريين فيشير مسكويه (ت٤٢١هم/٣٠٠م) الى صناعة ثياب الخز في الموصل(١٠٥) وصناعة الثياب والفرش الفاخرة في قلعة اردمشت(١٠١٠) ، ووصف الرحالة المفربي ابن جبير سنة (١٨٠هم/١٨٥) موكب استقبال أم الاتابك عزالدين قره أرسلان صاحب الموصل ، فأشار الى (عصابة الذهب)(١٧١) التي كانت تعصب بها رأسها ، وعصائب النسوة اللواتي جئن لاستقبالها ، كما خرج الناس وقد جللوا أبلهم بالعرير الملون(١٨) "

ومن المرجح أن صناعة العصائب المكونة من خيوط الذهب ، كانت صناعة رائجة في الموصل ، نظرا لشهرة المدينة في صناعة المعادن الثمينة كالذهب والفضة (١٥) ، هذا فضلا عن ذكر ابن

<sup>(</sup>۱۲) الشابشتى: الديارات ص١١٣٠

<sup>(</sup>١٣) تقع مدينة عدن على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن (ياقوت: معجم البلدان ج٣ ص ٢١) وقد اشتهرت بالنسيج العدني والعمائم العدنية ، انظر : ابن النديم: الفهرست (طبعة فلوجل ليبزج ١٨٧٢م) ص١٩٨٠ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج١ ص١٢٠٤ ، ابن خلكان : وفيات الاعيان ج١ ص٢٣٠٠

<sup>(</sup>١٤) الشابشتي : الديارات ص١٢٩٠

<sup>(</sup>١٥) مسكويه: تجارب الامم (طبعة مصر ١٩١٥) ج٢ ص٢٠٥٠٠

<sup>(</sup>١٦) مسكوية: نفس المرجع السابق ص٣٩٣، وقلعة اردمشت حصينة قرب جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة على جبل الجودي تحتها دير الزعفران (ياقوت: معجم البلدان جا ص١٩٩، ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع جا ص٤٥٠٠٠

<sup>(</sup>١٧) وهي تنسج بخيوط رفيعة من الذهب ٠

<sup>(</sup>١٨) رحلة ابن جبير ص٢٠٦، وذكر القلقشندي: أن أهـــل الموصل وتلك الديار كانوا يلبسون الحرير الاسود المرقوم (صبح الاعشى ج٤ ص٤٠) •

<sup>(</sup>١٩) صلاح حسين العبيدي: التحف المعدنية الموصلية ص٢٦\_٢٦ ٠

الفوطي لعزالدين ابي الفضل الحسن بن الحسين الموصلي النقاش الذي عاش في القرن السادس الهجري «وكان يتعاطى صناعة النقش وخياطة الزركش» (٢٠) كما ورد عند ابن سعيد المغربي عن الموصل، ان فيها صنائع جمة ولا سيما ثياب المحررات، وهي التي يخلط غزلها بالحرير (٢١) وتسمى الملحم من الثياب •

وهذه الثياب سداها ابريسم أي حرير ولحمتها غير ابريسم، بخلاف الديباج .

وهناك ما يشير الى وجود «البز» (وهو قماش مصنوع من الحرير)، فذكر ياقوت قرية السلامية بنواحي الموصل، حيث توجد هناك قيسارية للبز(٢٢) كما ان في باعشيقا من قرى الموصل، قيسارية أيضا، يباع فيها البز(٣٢)، ويؤكد ابن الفوطي ان عون الدين ابن زيد بن طه الفوارسي الاربلي استوطن اربل في عهد مظفر الدين كوكبري وله بها دكان يبيع البزائل، وكان سوق البز في ميافارقين يتمتع بشيء كبير من الحرمة (٢٥).

ونظرا لتوسع انتشار هذا النوع من النسيج ، فلابد أن يكون البز هو صنف من أصناف ما أطلق عليه اسم «الموسلين» الذي امتازت بصناعته الموصل في القرن السادس الهجري ، وقد ورد في قصيدة الشاعر على بن المقرب الاحسائي الذي زار الموصل في أواخر هذا

<sup>(</sup>٢٠) ابن الفوطى: تلخيص معجم الاداب في مجمع الالقاب ج٤ قسم ١ ص٦٦٠٠

<sup>(</sup>٢١) أبن سعيد المغربي : كتاب بسط الارض في الطول والعرض ص٠٥٠ ٠

<sup>·</sup> ۲۲) ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص١١٣٠

<sup>(</sup>٢٣) ياقوت: نفس المرجع السابق جا ص٤٧٢٠٠

<sup>(</sup>٤٢) ابن الفوطي: تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب ج٤ قسم ٢ ص٢٨٦٠٠

ردم) قال الفارقي: «ان احدا لا يستطيع الدخول اليها راكبا البتة ، واتفق ان دخل أحد أقارب الامير السوق ذات يوم راكبا فشق عليهم ، فخرج وعاد بعد ايام فدخل راكبا ونزل في بعض الحوانيت ساعة فانزلوه من الفرس لكي يحمل أوساخ فرسه خارج السوق ، وكان جههه ان يرميه غلامه فلم يفعلوا ٠٠، ، التاريخ ص٦٦٠ .

القرن ٢٦١) ، ذكر لنوع آخر من القماش تصنع منه الاثواب التي لا يخالط لونها لون آخر أو هي التي جميعها ابريسم أي حريس لا يخالطه قطن ولا غيره ٢٧١) .

وأشار ياقوت إلى مدينة «باقداري» القريبة من الموصل التي تممل فيها ثياب القطن الغلاظ الصفاق التي يضرب أهل بغداد بها المثل ١٨٨١) وإلى بليدة «حربي» بالقرب من تكريت التي تنسيج فيها الثياب القطنية الغليظة وتحمل إلى سياير البلاد(٢٩١) كميا تنسب النصافي الحزية وهي ثياب أو أردية(٣٠) تصنع من القطن إلى بليدة «حزة» الواقعة بين نصيبين ورأس العين(٢١) وفي قرية «العظيرة» بالقرب من تكريت تنسج الثياب الكرباسي الصفيق (أي السميك) ويحملها التجار إلى البلاد(٣١) و

(٢٦) قال من قصيدة امام بدرالدين لؤلؤ أمير الموصل:

انزل لتلثم ذا الصعيد مقبلا شرفا واجللا لمولى ذا الملا الفا مصمته أنسال وبغسلة تشاء النفامة والعزون وقردلا ومن الملابس حلة لو قابلت روض العمى أنفا لكانت أجملا

أنظر ديوان علي بن المقرب الاحسائي (تحقيق وشرح عبدالفتاح محمد الحلو \_ طبعة أولى ١٩٣٦) ص٣٤٧٠

(۲۷) أنظر : الزبيدي : تاج العروس من جواهـ ر القاموس (المطبعـة الخيرية الخيرية) ٠ (١٣٠٦) جا ص١٦٥–٥٦٢ (مادة ص م ت) ٠

(٢٨) ياقوت : معجم البلدان ج١ ص٤٧٥ .

(٢٩) ياقوت: نفس المرجع السابق ج٢ ص٢٣٥ ، ابن الفوطي: تلخيص معجم. الآداب ج٤ قسم ٢ ص٨٢٢٠

(٣٠) وردت عند ياقوت كلمة «ردية» أي غير جيدة • ولكننا نعتقد بأن ما جاء في. مراصد الاطلاع هو أقرب الى الحقيقة فقد قال «اليها تنسب النصافي الحزية وهي أردية» ابن عبدالحق ج١ ص٣٠١٠ •

(٣١) ياقوت: نفس المرجع السابق ج٢ ص٣٦٠ ، انظر القلقشندي ، حيث اشار. الى وجود هذا النوع من القماش الابيض النصافي في الموصل في الفترة التي. اشار اليها ياقوت (صبح الاعشى ج٤ ص٤٠) •

(٣٢) ياقوت : نفس المرجع السابق ج٢ ص٢٩٢ .

أما في قلعة «وان» التي تقع بين خسلاط وتفليس في أقصى الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة العراتية فتعمل البسطانان ، كما تعمل أيضا في بليدة «معرين» من نواحي نصيبين ، البسط المعرينية المعروفة (٢٠٠) • ويشير ابن أبي أصيبعة الى هذه البسط التي كانت من أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة في مدينة الموصل (٣٠) وامتازت مدينة «ماردين» التي تقع بين رأس العين ونصيبين بكثرة المرعز وهو صوف الجمل الذي كانت تصنع منه الاكسية وتحمل الى البلاد (٣٠) •

وكان السائح المغربي ابن بطوطة قد مر بمدينة «ماردين»، وأشار الى صناعة الثياب المنسوبة اليها من الصنوف المعروف، بالمرعز (۳۷) التي كانت صناعتها استمرارا لما هي عليه في الفترات، السابقة ٠

واشتهرت مدينة «أرزن» في شرقي دجلة بالقرب من ميافارقين. بالازر الرفاع والابراد والمصافي والبطاين وتحمل منها الى البلاد -

# ٢ \_ صناعة الأواني والآلات والأدوات:

شاعت هذه الصناعات في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن. السادس الهجري ونتلمسها بنطاق واسع في مدينة الموصل ، حيث كانت على درجة كبيرة من الاتقان الفني ، وتعتبر الموصل مركزا لانتاج الاوانى والآلات المعدنية المختلفة سواء من الذهب أو الفضة

<sup>(</sup>٣٣) ياقوت: نفس المرجع السابق ج٤ ص٥٩٥٠

<sup>(</sup>٣٤) يَاقُونَ : كتاب المُسترك وضعا والمفترق صقعا ص٣٨٤٠

<sup>(</sup>٣٥) أبن أبي أصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ص ١١هـ ١١٠٠٠

<sup>(</sup>٣٦) ابن سعيد المغربي: بسبط الارض في الطول والعرض ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٣٧) ابن بطوطة: تحقة النظار ص٢٣٨ ، وكان التجار الايطاليون يطلقون على مذا النوع من القماش اسم (الكاملت) وهو اسهم القماش اللذي اتخذ من شعر الجمل أو الماعز ، انظر: ايرنست باركر: تراث الاسلام «الحروب الصليبية» ص١١٨٠ ٠

أو النحاس ، وذلك لتوفر المواد الاولية اللازمة لتلك الصناعة (٢٨) ، وأهم ما جاء عن هذه الصناعات ، ما يتعلق بصناعة الغلب التي يدخل فيها البرونز والنحاس الاصفر ومكفتة بالفضة (٢١) ، وصناعة الاباريق من النحاس الاصفر ومكفتة بالفضة والنحاس الاحمر أو من البرونز المكفت بالذهب والفضة (١٠) ، والشمعدانات المصنوعة من البرونز ، من النحاس وقد كفتت زخارفها بالفضة أو مصنوعة من البرونز ، مكفتة بالفضة ومن النحاس الاصفر المكفت بالفضة (١٠) ،

وهناك صناعات الصواني والطسوت والآلات الفلكية والزهويات ، أما الطسوت فمصنوعة من النحاس الاصفر مكفتة بمعدني الذهب والفضة (٢١) والصواني المصنوعة من النحاس الاصفر المكفتة بالفضة (٢٢) .

و الآلات الفلكية ، وهي دقيقة الصنع من النحاس الاصفر ويستعين أبها الفلكيون وتكفت بالذهب والفضة (١٤١) • والزهريات المصنوعة من النحاس الاصفر ومكفتة بالفضة (١٤) •

<sup>(</sup>٣٨) ابن الاثير: الكامل ج١٠ ص٢١٥، ابن كثير: البداية والنهاية ج١١ ص ١٢٨) ابن الاثير: البداية والنهاية ج١١ ص ١٩١ جاء ص ١٩١ جاء من العبيدي: التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي ص٢١ـ٥٠ .

<sup>(39)</sup> Combe: Cinq Cuivres Musluman, P. 56, Rice: Studies in Islamic Metalwork, Part, 11, 62.

انظر: صلاح حسين: نفس المرجع السابق ص٢٩\_٨٤ -

<sup>(41)</sup> Rice. The Oldest Mosul Candlestick, P. 337-339.

انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص٨٥٥ .

انظر : صلاح حسين : نفس المرجّع السابق ١٠٦\_١٠٥ .

<sup>(43)</sup> Rice: Inlaid brasses from, Al-Dhaki, P. 301-308.

انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص١١٦\_١٠٦٠

<sup>(44)</sup> Rice: Inlaid brasses from Al-Dhaki, p. 322.

أنظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص١٢٧\_١٢٩ .

<sup>(45)</sup> Rot: L'epigraphic Arabs L'Exposition d'Art Persan, P. 36.

وقد اشار ابن سعيد المغربي الى هذه الصناعات عموما ، وتعدد صناعات الموصل التي كان من أهمها أواني النعاس المطعم التي. تعمل الى الملوك(٤١) -

ويبدو ان الآلات الفكية التي أشير الى صناعتها في الموصل في، فترة القرن السادس الهجري ، هي نقسها الاصطرلابات(٤٠) التي. كانت تعمل في مدينة حران في القرن الرابع الهجري(٤٨) ، كما ان، صناعتها تقدمت على ما يبدو في القرون التالية ، حيث ذكر ابن حجر العسقلاني ، ان عبدالله ابن يوسف الاصطرلابي الاسعردي من مدينة «اسعرد» احدى مدن الجزيرة الفراتية «قد تمكن من اتقان صناعة الاصطرلابات ففاق فيه وعمل أوضاعا حسنة »(٤١) \*

ويذكر لنا الفارقي الذي عاش في القرن السادس الهجري ، صنع موائد من البلور في مدينة ميافارقين ، ارتفاع بعضها خمسة أشبار ، وغيرها من القطع البلورية ، والصحون والحليات والاقداح للشراب ، وهي منقوشة ومحفورة بصناعة متقنة لم يدر أحسن منها(٥٠) .

ويفيدنا المقدسي المتوفي ٣٧٥هـ/٩٨٥م في ادراك طبيعة تطور بعض الصناعات المحلية في مدن الجزيرة الفراتية ، التي انتشرت

<sup>(</sup>٤٦) انظر : صلاح حسين : نفس المرجع السابق ص١٣٠-١٣٢ ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن سعيد المُغربي: بسط الارض في الطول والعرض ص٩٠٠٠

<sup>(</sup>٤٧) يذكر ابراهيم شوكة في مقالته «الاصطرلاب» ، طرق وأساليب رسمه وصناعته «ان اصطرلاب على بن عيسى الذي كان له صناع حاذقين أكثر من أن يكونوا من رياض العلماء بالاصطرلاب بالنسسبة الى أستاذهم على بن عيسى ، وانه ضمن من قامر بقياس درجهة من درجات الفلك في صحراء الموصل لتحقيق مقددار الدرجة بالفراسخ والاميال كي يستسند اليها في الحسابات الفلكية» مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ١٩٧٠ السنة ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٤٨) الهمداني : صلَّفة جزيرة العرب ص ١٣٣٠ ، (ويذكر أيضا مقاود الابل الحرانية) •

<sup>(</sup>٤٩) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعلام الماثة الثامنة ج٢ ص٣٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥٠) الفارقي : التاريخ ص ٢١٦٠

صناعتها في القرنين الخامس والسادس الهجريين ، فالموصل اشتهرت بصناعة الاسطال ، وهي أوان ، والسكاكين والنشاب والسلاسل والفحم والشعوم والجبن والمن (من السما) ونصيبين في الموازين والدوايات والكواذين والرقة بالصابون والزيت والاقلام وحران بالموازين ومعلثايا بالفحم والقنب(١٥) -

كما أكد المقدسي على أن اقليم الجزيرة الفراتية يتمين عن البلاد الاسلامية الاخرى بكثرة الخيل وصناعات الصابون والسلاسل والسيور وقبيط حران وموازينها (٥٢)، تلك الخمائص التي عرفت بها خلال القرون الثلاثة التي أعقبت القرن الرابع الهجري •

وكان للصابون الذي يعتبر من مظاهر ومستلزمات الحضارة المهمة صناعة في مدينة الرقة وبعض المدن الاخرى خلال الفترة التي أشار اليها أسامة بن منقذ المتوفى (١١٨٨هه/١١٨) (٥٥٠) وذلك لتوفر المواد الاولية التي كانت تدخل في صناعته وأهمها القلى (الشنان) الذي هو من النباتات القلوية المعروفة (٥٠) ويكثر في براري ومفاوز الجزيرة النراتية (٥٠) كما يكثر في الرحبة أيضا (٢٠) ويكثر الزيت في مدينة الرقة (٥٠) وفي ماكسين ، وهي بلد قريب من سنجار على نهر

<sup>(</sup>٥١٥) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص٥٥١ .

<sup>(</sup>٥٢) المقدسي : نفس المرجع السابق ص١٤٦٠

<sup>(</sup>٥٣) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٥٤) كانت هناك صناعة للصابون في العراق القديم ، فقد ذكرت منه أنواع في أزمان قديمة ، كما جاء في كتاب جودية حاكم مدينة لبخس ، في القرن الثالث قبل الميلاد ، حيث كان الصابون يصنع من القلى (الشنان) والزيت والماء • انظر : طه باقر مقالته «دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية، •

مجلة سومر ج١ مجلد ٩ لسنة ١٩٥٣ ص١٦\_١٠ ٠ (٥٥) ابن حوقل : صورة الارض ص٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>٥٦) أبن سعيد المغربي: بسط الارض في الطول والعرض ص٨٩٠

<sup>(</sup>٥٧) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص٥٦١ -

الغابور حيث توجد معاصر الزيت (٥٨) الذي يستخرج من حب الكتان (٥٥) أو يؤتى به من بلاد الشام ، حيث يستحضر هناك بكثرة وينقل الى أكثر البلدان (٦٠) ٠

وان دباغة الجلود كانت صناعة قائمة ببلاد الجزيرة الفراتية فهناك ما يدل على وجود المدابغ(١٦) ، الامر الذي يجعل تصنيع الجلود عملا قائما أيضا في صناعات الاحذية وسروج الخيل وفي عدد الفرسان(١٦) •

وتحدثنا المراجع عن المصوغات الذهبية والفضية والصناعات. القائمة عليها، فيشير الفارقي الى مراكب الذهب المرصعة بالجواهر التي كانت توضع فوق ظهور الابل في مدينة آمد(۱۲۳) • ويذكر ابن جبير الجلل المذهبة الموضوعة على ظهور الدواب عند مواكب الاستقبال، وتجلل القباب التي كانوا يحملونها بسبائك الذهب أهلة ودنانير سعة الالف وسلاسل وتماثيل بديعات الصفات(۱۲) ويكون صغب تلك الحلي يسد المسامع، كما تجلل أعناق الدواب بالذهب ومجموع ذلك الذهب لا يحصى تقديره(۱۵) • وجاء في الكتاب الموسوم بالحوادث الجامعة، ان في الموصل يكفتون الدواة بالذهب

<sup>(</sup>٥٨) ياقوت: معجم البلدان ج٤ ص٣٩٦، (يوجد في الموصل في القرن السابع الهجري ١٢٠ معصرة للزيت (بزارة) و٩٩ معصرة للسمسم) • الخطيب العمري: منهل الاولياء ج١ ص٠٦٠ •

<sup>(</sup>٥٩) ابن خُلكان : وفيات الاعيان ج٣ ص٤٤٥ -

<sup>(</sup>٦٠) القلقشندي: صبح الاعشى جه ص٨٧٠

<sup>(</sup>٦١) المنشىء النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص١٤هـ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٦٢) المنشيء النسوي: نفس المرجع السابق ص٣١٥٠

<sup>(</sup>٦٣) الفارقي: التاريخ ص٨٣٠

<sup>(</sup>٦٤) من الصاغة الذين زاولوا صناعة الحلى ، سليمان بن سليمان بن أبي الجيش عبدالجبار الاربلي ، كان أبوه صائغا أيضا : انظر : اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج٤ ص٣٧١ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٧ ص٣٧٢ .

<sup>(</sup>٦٥) رحلة ابن جبير ص٢٠٦٠

ويفضضونها بالفضة ، وكذلك الكوسات والنقارات(١٦١) وكانت الغاشية التي تحمل بين يدي الامير الاتابكي عند الركوب في المواكب الحافلة في الميادين أثناء الاعياد ، هي عبارة عن سرج من أديم مخروز بالذهب يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب(١٧) .

ولدينا ما يشير الى صناعة المزولة الشمسية في بعض مدن المجزيرة الفراتية وخاصة في بالس ، فقد اشار الرحالة بنيامين المتطيلي (ت٩٩٥هـ/١١٧٣م) الى وجود مزولة تعين ساعات النهار في برج المدينة الذي أقامه اليهود هناك(١٨٥) •

كما جاء أن أحد امراء الاراتقة قد كلف سنة ٥٩٧هـ/ ١٢٠٠م المصنع الكبير الملقب بالجزري ان يركب له ساعة مائية عجيبة ففعل ٠

أما صناعة الاسلعة وآلاتها وادواتها ، فقد كانت من الصناعات المهمة والمتميزة في هذه الفترة ، ومما يدل على انتشارها ما أشار اليه ابن الطقطقي ، حـول طلب المغول لالات العرب والسلاح من بدرالدين لؤلؤ أمير الموصل (١٩٥) ، وهذه الالات كانت تصنع منذ عهد الاتابكة كما ذكر ان عزالدين مسعود بن مودود صاحب الموصل اهدى صلاح الدين الايوبي «من النفط الابيض والرماح والتراس

<sup>(</sup>٦٦) الحوادث الجامعة ص٧٠٤ ، وذكر ان الملك الاوحد صاحب خلاط قد صاغ لاخيه الملك الاشرف صاحب حران ، قلعة ذهب من خمسماية دينار وبقيت في الخزانة .

<sup>(</sup>٦٧) أبن تغري بردي : النجوم الزاهـــرة ج٦ ص١٢٤ ، وذكر الدمشقي : ان البعض ممن يتعاطى صنعة الكيمياء وهم «الطماعون المطعمون» في عمل الذهب والفضة من غير معدنيهما ، الاشارة الى محاسن التجارة ص٥٣ .

٠ ١٢٢) بنيامين التطيلي : رحلة التطيلي ص١٢٢٠

T. Rice: The Soljukt, in Asia Minor, p. 181-182.

<sup>(</sup>٦٩) ابن الطقطةي : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (بيروت ١٩٦٠) ص٤٧٠ •

أحمالا من كل جنس ، احكمه وأقومه وأجوده ، وصل السلاح, استجيدت التراس والرماح»(٧٠) \*

ويبدو ان مدينة حران قد اشتهرت بصناعة المنجنيقات ، حيث كان يعقوب بن صابر الحراني المنجنيقي، مقدما على أهل صنعته(٧١). في عمل وصناعة المنجنيقات وشعره :

كلفت بعلم المنجنيق ورميه لهدم الصياصي وافتتاح المرابط(٧٧)

وهناك ما يشير الى التوسع في صناعة النشاب في مدينة تكريت(٧٧) ، بحيث دفع ذلك الى المتاجرة فيه ، كما اختصت بعض الاسواق ببيعه مثل سوق النشابين في نصيبين(٧٤) -

وكانت صناعة الخط ونسخ الكتب والمؤلفات حرفة يمارسها عدد كبير من الناس ، غير أن المراجع لم تقدم لنا معلومات مفصلة بهذا الصدد سوى ما يتعلق الامر بياقوت بن عبدالله الحموى الذي.

<sup>(</sup>٧٠) عمادالدين الاصفهاني : الفتح القسى في الفتح القدسى (طبعة ١٨٨٨ - ألمانيا ورتنبرغ) ص ٢٣١-٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>٧١) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة ص٨٠

<sup>(</sup>٧٢) الحوادث الجامعة ص ٨٠ (وقد ذكره أيضا الخزرجي: العسجد المسبوك ص ٣١٤ ، مؤكدا تقدمه على أهل صنعته في عمــل المنجنيقات) ثم انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٦ ص ٣٥٠ ٠

<sup>(</sup>٧٣) يقول ابن بطوطة «لما وصلت آلى بلاد السند ٠٠٠ اشتريت من تاجر عراقي من أهل تكريت يعرف بمحمد الدوري بمدينة غزنة نحو ثلاثين فرسا وجملا عليه حمل من النشياب فانه مما يهدى إلى السلطان، تحفية النظار ص

<sup>(</sup>٤٧) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة مخطوطة الجزيرة ما الورقة ٣٦ أ، وذكر اليونيني، ان اسعد بن ابراهيم بن حسن الشيباني الاربلي النشابي كان يعمل النشاب، وقد تنقل في بلاد الجزيرة والشامية ثم عاد الى أربل فيل مرآة الزمان ج١ ص٨٧٠ •

<sup>(</sup>۷۰) ابن خلکان : وفيات الاعيان جه ص١٧٨٠

اشتغل بالنسخ بالاجرة وقد أقام في الموصل يكتب وينسخ (٧٠) • وقد أشير الى «ارتفاع قدره بسبب خطه» (٧٦) •

وعرفت الطواحين في أكثر بلاد الجزيرة الفراتية ، حيث تطعن الحبوب مثل الحنطة والشعير وغيرها فتزود منطقة الجزيرة وبلاد العراق بالدقيق ، وقد أطلق عليها ابن حوقل في القرن الرابع الهجري اسم «العروب(۷۷) وقال ان «في وسلط دجلة مطاحن تعرف بالعروب يقل نظيرها في كثير من الارض ، لانها قائمة في وسط ماء شديد الجرية موثقة بالسلاسل الحديد ، في كل عربة منها أربعة أحجار ويطحن كل حجرين في اليوم والليلة خمسين وقرا ، وهذه وأكثر ما تكون هذه المطاحن في الموصل ونصيبين (۷۷) وبلد والرقة وقلعة جعبر وتكريت وعكبرا والبردان(۸۰) وآمد(۸۱) و ويؤكد ياقوت وقلعة جعبر وتكريت وعكبرا والبردان(۸۰) وآمد(۸۱) ويؤكد ياقوت المجري قفي مدينة جزيرة ابن عمر نصبت على مدخل خندق أجرى فيه الماء من جانب المدينة (۱۸۰) وفي مدينة رأس العين ، حيث تديرها فيه العيون التي كانت تصب في نهر الخابور(۸۰) .

٧٦٠) مجهول: انسان العيون في مشاهير سادس القرون الورقة ٨٨ـ٨٩ ٠

<sup>﴿(</sup>٧٧) راجع : ميخائيل عواد ، مقالته «العروب في العراق» (مجلة الرسالة ــ العدد ٢٧٠) ص١٩٥٤ م ٨٩٦ـ٨٩٤ .

٠ (٧٨) 1بن حوقل : صورة الارض ص ١٩٨٠

<sup>·</sup> ۱۹۸۰ ابن حوقل : نفس المرجع السابق ص۱۹۸۰

<sup>﴿(</sup>٨١) (وَفَيها حَجَارَةَ الاَرْحِيةُ للطَّحَنُ أَيْضًا ، وَلَيْسَ لَحَجَـَارِتُهُ فِي جَمِيعِ الاَرْضُ نظير) أين حوقل: نفس المرجع السابق ص٢٠١٠

۱۹ مرکم عجم البلدان -۲۶ ص۷۹ ۰

۷۳۱ س اقوت : نفس المرجع السابق ج٢ ص ٧٣١٠

أما المنشات والدور والجسوامع والكنائس والاسواق والقيساريات والتماثيل والنقود، فهي شواهد على وجود صناعات متعددة مثل صناعة الجص (٨٤) والطابوق والاحجار المقطعة (٨٥) وفنون البناء والنحت والنقش والزخرفة وصناعة الزجاج وصناعة قطع الاخشاب والابواب والشبابيك من الخشب أو الحديد وغير ذلك كثير مما هو قائم فعلا في تلك الفترة ، ولكن المؤسف ان ما بقى منها الآن محدود ولا يساعد الباحث على دراسة صناعات الجزيرة الفراتية ، دراسة علمية شاملة ، اذ يستلزم ذلك توفى النماذج الاثرية اللازمة لكل صناعة من هذه الصناعات التي كانت قائمة، ولكن على الرغممن ذلك فقد ذكرت بعض المسادر معلومات قليلة ومفيدة حول بعض الصناعات التي كانت قائمة آنذاك ، فقد أشار ابن الاثير الى أن من ابنية جمال الدين وزير الموصل سنة ٥٥٥هـ/١١٦٣م التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على دجلة بالحجر المنحوت والحديد والرصاص ، والكلس (٨٦) كما بني مجاهد الدين قايماز القناطر والجسور على الانهار وبيمارستانات للمرضى ، ونصب على دجلة جسرا من الخشب» (۸۷) \*

<sup>(</sup>٨٤) كان محمد بن عيسى بن بركة أبو الفتح الجصاص ، يعمل بالجص ويبيض الجدران في مدينة رأس العين (الذهبى : المختصر المحتاج اليه جا ص١٠٤٥)٠

<sup>(</sup>٨٥٨) ذكر العماد الكاتب الاصفهاني ، انه عندما اعتمد السلطان صلاح الدين الايوبي في عمارة القدس ، وحفر خندقا، وتحديد سورة واعادة رونقه سنة ٧٨٥هـ وصل من الموصل جماعة من الحجارين وعدتهم خمسون رجلا ، وقد سيرهم صاحب الموصل الى القدس للعمل في الخندق ، وتعميق الحفر والنطع في الصخر ، فأقاموا هناك نصف سنة وأتوا في صنعتهم بكل حسنة وكان الحجر الذي يقطع من المخندق يستعمل في بناء السور وحفر خندق جديد عميق ، الفتح القسى في الفتح القدسى ص٠٤٠١٠٤ ،

<sup>(</sup>٨٦) ابن الاثبر: آلتاريخ الباهر ص١٢٩٠

 <sup>(</sup>٨٧) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص١٩٤ ، ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج٤ قسم ١ ص٨٣٠ .

ووصف ابن جبير مدينة الموصل عند مروره بها سنة ٥٨٠هـ/ ١٨٤ م فقال عن الجامع الذي بناه مجاهدالدين قايماز بأنه لم ير وضعا أحفل منه بناء يقصر الوصف عنه وعن تزيينه وترتيبه وكل ذلك نقش في الآجر ٠

ووصف مقصورته بأنها يطيف بها شبابيك حديد تتصل بها مصاطب تشرف على دجلة • ثم ذكر قيسارية التجار فقال كأنها الخان العظيم تنغلق عليها أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت وبعضها على بعض قد حلى ذلك كله في أعظم صورة من البناء المزخرف(٨٨) •

وعندما وصل الى دارا وماردين ورأس العين وصف بناءها ودورها وقلاعها وقال بأن سقوف دورها جوائز الخشب والحنايا مثم وصف الجامع في مدينة رأس العين بأن له تسعة عشر بابا تسعة يمينا وتسعة شمالا والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب يمسك قوسه من أعلى الجدار الى أسفله بهي المنظر جميل الوضع كأنه باب من أبواب المدن الكبرى ولهذه الابواب كلها اغلاق من الخشب البديع الصنعة والنقش ووصف سور مدينة حران المتين المجنى من الحجارة المنحوتة المرصوصة بعضها على بعض في نهاية من القوة (۸۹) من القوة دم) و

والقي الفارقي ضوءا على مدينة ميافارقين ومبانيها ومنشأتها فقال بأن فيهاقصرا مليحا على جانب الشطوفيها الاسواق والحمامات والدور ودولاب على الشط يزود المدينة بالمياه ، وأشار الى الجسر الذي عند تل بنان وحسن بنائه وصنعته وفي الجامع باب من المنفر (النحاس) (٩٠) •

<sup>(</sup>۸۸) رحلة ابن جبير ص۲۱۰

<sup>(</sup>۸۹) رحلة ابن جبير ص۲۱۵٠

<sup>(</sup>٩٠) الفارقى: التأريخ ص١٤١ -

وذكر سبط ابن الجوزي الجسر الذي شيده وزير الموصل جمال الدين محمد بن علي الانصاري سنة ٥٥٩هـ/١١٣م عند مدينة جزيرة ابن عمر المنحوت من الحجر والرصاص والموثق بالحديد بين البنيان(٩١) -

أما بناء الاديرة(٩٢)، فيمكن القول بأنها كانت تمثل مجموعة من الصناعات المهمة المتداخلة مثل بناء دير متي بالموصل وهو حسن البناء جيد الحصانة وأكثر بيوته منقورة في الصخر وله عدة أبواب مفرطة في الكبر وكلها من حديد مصمت وبه صهريج عظيم يجتمع فيه ماء المطر ويفتح هذا الصهريج من موضعين في أعلاه وفي أسفله فيخرج ماؤه من أسدين من صفر مما يدل على تقدم صناعة التماثيل والمنحوتات والمصنوعات المعدنية والخشبية م

وأخيرا لابد لنا من الاشارة الى صناعة ضرب النقود الذهبية والفضية والنحاسية ، وهي صناعة مهمة ومتقدمة على ما يبدو ، وكانت تتوزع على أغلب مدن الجزيرة الفراتية في القرن الخامس والسادس الهجريين ، وقد احتوت الكثير من الفنيين والصناع وأهل الخبرة والصاغة وذوي الايدي الماهرة في هذه الصناعة (١٩٠٠) •

#### 

النفط \_ الحديد \_ النحاس \_ الاحجار \_ الاملاح \_ الزجاج م يبدو ان سطح الجزيرة الفراتية عموما قد ترك تأثيره على وجود المعادن فيه ، وذلك بفعل التسواء قشرة الارض وعوامسل التعرية

<sup>. (</sup>٩١) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جه قسم الاول ص٢٤٨-٢٤٩ ٠

<sup>· (</sup>٩٣) انظر التفاصيل في الفصل الخامس النشاط التجاري والنظام النقدي ٢٨٧

الاخرى ، فظهرت بعض المعادن مثل النفط والعديد والنحاس والزرنيخ والاملاح وغيرها - وقدد آشار الاصطغري في القرن الرابع الهجري الى جبل (بارما) وهو جبل تشقه دجلة فتجرى في وسطه ويمتد الى وسط الجزيرة ، وفي الماء منه عيدون القير والنفط (۹۰) - وهذه الظاهرة الطبيعية وغيرها استمرت خلال القرن السادس الهجري فيذكر ابن سعيد المغربي ، ان موقع تكريت وهي آخر مدن الجزيرة مما يلي العراق في أرض يصنع بها النفط (۹۱) - وجاء في مراصد الاطلاع أن بالقدرب من خانقين وهي من مدن الجزيرة ، عين للنفط عظيمة كثيرة الدخل (۹۷) -

والجدير بالذكر أن هذه المواطن التي تحدثت عنها المراجع تمثل في الوقت العاضر المستغرجات والمنابع الحديثة للنفط في المراق ، فالاشارة الاولى الى آبار النفط في منطقة الموصل ، والثانية والثالثة تمثل آبار النفط في كركوك الحالية .

أما معدن القار فيشير الى وجوده الشابشتي في معرض كلامه عن دير القيارة فيقول «تعته عين قير، وهي عين تفور بماء حار نضب في دجلة ويخرج منه القير، فما دام القير في مائه فهو لين يمتد فاذا فارق المساء وبرد جف»(٨٨) - ويقدم لنا هذا المسؤرخ وصفا تفصيليا عن عملية استخراج القير ومعالجة سيولته ، لكي يسهل

<sup>(92)</sup> المعادن المشهورة: الذهب والفضة والنحاس والصفر والزئبق والرصاص والنفط والقار والزفت والزرنيخ والجص والنورة والملح ونحوه والغالب على معادن الذهب والفضة أن يكونا بالمغرب والغالب على الياقوت والجواهر واللآلىء بالمشرق، والنحاس والصفر والزفت والقار بالجزيرة •

قطعة من كتاب في الجغرافية لمؤلف مجهــول من أهل القرن السادس الهجري (مكتبة الدراسات العليا \_ بغداد \_ رقم ٢٢٤) الورقة ٩٠

<sup>(</sup>٩٥) الاصطّخري: مسالك الممالك ص٥٧٠

<sup>(</sup>٩٦) ابن سعيد المغربي: بسط الارض في الطول والعرض ص٩٠٠٠

<sup>(</sup>٩٧) ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع ج١ ص٣٣٦٠

<sup>(</sup>۹۸) الشابشتى: الديارات ص١٩٦٠

حمله والاستفادة منه وذلك بتجميده، فيذكر ان هنهائه قوما يجتمعون لجمع هذاالقير حيث يغترفونه منمائه بالقفاف ويطرحونه على الارض، وكانوا يهيئون له القهدور الحديدية الكبيرة، حيث يذوب بالتسخين ويوضع فوقه الرمل الناعم المنغول، ويغلط فاذا بلغ حد استحكامه قلب الارض قطعها مجمدة فيصلب ويحمل الى البلدان (۹۹)، وزاد بقوله ان هذا القير يستعمل لطلاء السفن وتبليط الحمامات وغير ذلك (۱۰۰) وما ذكره الشابشتي يؤكده ابن جبير في الحمامات وغير ذلك (۱۰۰) وما ذكره الشابشتي يؤكده ابن جبير في فيقول بأن على يمين الطريق الى الموصل وهدة من الارض سوداء كاتبها سحابة، فيها غيون كبار وصهار تنبع بالقار، وتصنع له أحواض يجمع فيها فتراه شبه الصلصال منبسطا على الارض أسود تقذفه الى جوانبها يرسب قارا وبمقربة من هذه العيون على شط دجلة عين أخرى منه كبيرة وقال بانهم كانوا يضربون فيها النيران لتخليصه من رطوبة الماء وتجميده بعد ذلك ليسهل تقطيعه ونقله (۱۰۱) و

ويؤكد ياقوت استمرار تدفق معدن القار في هذه المنطقة في أيامه ، عندما يذكر دير القيارة ، فيقول بأنه مشرف على دجلة وتحته عين القار التي يستخرج منها هذا المعدن بالطريقة التي ذكرها من سبقه(١٠٠) ويشير ابن الاثير اليها أيضا بقوله أنها أعجوبة وهي شديدة الحرارة ويسميها الناس (عين ميمون) ويخرج مع الماء قليل من القار (١٠٣) "

<sup>(</sup>٩٩) الشابشتى: نفس المرجع السابق ص١٩٦٠

<sup>(</sup>١٠٠) الشابشتي : نفس المرجع السابق ص١٩٦٠

<sup>(</sup>۱۰۱) رحلة ابن جبير: ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>۱۰۲) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٦٨٩ ٠

<sup>(</sup>١٠٣) أبن الاثير: الكامل في التاريخ ج١٢ ص٢٦٠٠٠

وهناك عين تفور بالقير تقيع بالقرب من هيت ، وكان أهل العراق يقيرون حماماتهم بهذا القير بدلا من الرخام والبلاط(١٠٠) ولعل هذه العين هي نفسها عين القيارة التي سبقت التفاصيل عنها ويذكرها العمري فيشير الى استخراج القير منها ، كما يذكر عيونا يخرج منها النفط والقير وتتقبيل من السلطان بضمانها بالوف الدراهم في كل سنة(١٠٠) \*

أما ابن بطوطة الذي مر في هذه المنطقة فانه ينقل على ما يبدو معظم العمارات التي جاء بها ابن جبير عن دير القيارة وعيون القار القريبة منها(١٠٦١) \*

وهناك مسايدل على وجود معدن الحديد في بسلاد الجزيرة الفراتية ، فقد أشار ابن حوقل الى الشبابيك التي كانت تعمل من الحديد وتوضع حول العيسون في مدينة رأس العسين (۱۰۷) ويذكر المقدسي توفر الحديد في مدينة الموصل ، حيث تصنع منه الاسطال والسكاكين والسلاسل الحديدية (۱۰۸) واستمرت هذه الصناعات تتزود بمعدن الحديد خلال فترة القرن السادس الهجري فيشير ياقوت الى مدينة (حاني) في الجزيرة الفراتية المعروفة ، بمعدن الحديد ، حيث يستخرج منها ويجلب الى سائر البلاد (۱۰۹) كما ان هناك ما يشير الى سباكة الحديد (أي صهره) حيث تعمل البواتق من معادن القار والمغرة والطين بالقرب من جبل البشر على حدود معادن القار والمغرة والطين بالقرب من جبل البشر على حدود

<sup>﴿</sup>٤٠١) شبيخ الربوة : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص١١٩٠٠

<sup>(</sup>١٠٥) العمري : مسالك الابصار جا ص٣٠١٠

<sup>(</sup>١٠٦) انظر : ابن بطوطة : تحفة النظار ص٣٣٤٠

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن حوقل : صورة الارض ص ۲۰۰۰ • وذكر ناصر خسرو بأنه رأى احدى كنائس النصارى في الجزيرة الفراتية وعليها باب من الحديد المشبك لم ير مثله في أي مكان • سفرنامه ، ص ١٠ •

١٠٨٥) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٤٥٠

<sup>(</sup>١٠٩) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص ١٨٨ ، ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١ ص ١٠٩)

الجزيرة الفراتية من أرض الشام (١١٠) واستمرت الصناعات القائمة على العديد في هذه الفترة ، ففي مدينة ميافارقين كانت تستعمل قضبان العديد بين الاحجار (١١١) كما أشير الى ان الحوانيت كانت لها أبواب وصفت بأنها مشط (١١١) من العديد والمساجد لها شبابيك من العديد (١١٣) \*

وهناك اشارة الى القوة المغناطيسية التي ذكرها ابن الفقيه ، بجذب المغناطيس ، وقال بأن الجبل الذي يقع بالقرب من آمد حمتى يحك فيه السكين أو السيف أو الحديد يجذب الابر والمسال بأكثر من جذب المغناطيس حوتبقى فيه هذه القوة مائة سنة (١١٤) \*

وأكد ياقوت بأن هذا الجبل نفسه يمتلك قوة مغناطيسية (١٦١٥، ولكن ليست لدينا معلومات مفصلة عن مدى الاستفادة من هذه القوة في المجالات الصناعية •

أما الاحجار (الرخام) فأنواعه متعددة ، فمنها الاسود والابيض والازرق \_ وكان يستعمل في تشييد الجسور (١١٦) والدور (١١٧) والأسوار والكنائس (١١٥) - وقد جاء في مراصد الاطلاع ان منطقة

۱۹۱۰) ياقوت : نفس المرجع السابق : ۱۹ ص۱۳۱۰

<sup>(</sup>۱۱۱) آبن شداد: الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ــ قسم الجزيرة ممخطوطة ــ الورقة ٦٨ب وهو ما نطلق عليه في الوقت الحاضر اسم «الحيطان الكونكر بتبة المسلحة» •

<sup>(</sup>١١٢) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ٦٩ أ ـ ٩٩٠٠

<sup>(</sup>١١٣) ابن بطوطة : تحفة النظار ص٢٣٥ ٠

<sup>(</sup>١١٤) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٤٠ • ابن الفقية: مختصر كتاب البلدان ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>١١٥) ياقوت : معجم البلدان ج١ ص٦٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱٦) رحلة ابن جبير ص٢١٥٠

<sup>(</sup>١١٧) ياقوت : معجم البلدان ج٤ ص٦٨٢ ، ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع ج١ ص ٤٣٠ -

<sup>(</sup>١١٨) ابن شمداد : الاعلاق الخطيرة ، الورقة ٦٦ أ ـ ٦٦ب ٠

<sup>(</sup>۱۱۹) ناصر خسرو : سفرنامه ص٠١٠

البلاليق) التي تقع بين تكريت والموصل ، وهي فجوات في الرمل ، كانت تنبت الرخامي (۱۲۰) وقد وصفت هذه الاحجار بانها صلبة مانعة ، لا يعمل فيها الحديد ولا تضرها النار (۱۲۱) ، ولكن مع ذلك فقد نقرت البيوت فيها (۱۲۲) و نحتت لتوضع مع العديد والرصاص، والكلس (۱۲۲) ، كما نقشت وفرشت على الارض في الكنائس (۱۲۱) وصنعت منها المياضيء في المساجد (۱۲۰) و وذكر ان سور ميافارقين قد صنع من الحجر الابيض الذي يزن الحجر منه خمسمائة من كما صنعت الابراج من هذا الحجر و نحتت فيه (۱۲۲) ، أما آمد فانها محاطة بسور من الحجر الاسود كل حجر يزن ما بين مائة وألف من وأكثرها ملتصق ببعضه من غير طين أو جص (۱۲۷) .

واشتهر جبل ماردين القريب من نصيبين بجوهر الزجاج (۱۲۸) (الحجر الذي يعصل منه الزجاج) ووصفه ابن حوقل بأنه جوهر الزجاج الجيد، وقال بأنه كان يحمل منه الى سائر بلدان الجزيرة الفراتية وبلد الروم، فيفضل على ما سواه بجوهرية فيه (۱۲۹، موكانت مدينة (القادسية) الواقعة بالقرب من سامراء، يعمل فيها الزجاج خلال القرن السادس الهجري (۱۳۰) م

٠ ١٦٩) ابن عبدالحق : مراصه الاطلاع جا ص١٦٩٠

<sup>﴿</sup>١٢١) ابن شداد : الاعلاق ، الورقة ٦٦ أ ــ ٦٦ب ، أبوالفداء : تقويم البلدان ص ٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>١٢٢) ابن عبدالحق : مراصه الاطلاع جا ص ٤٤١ -

<sup>﴿</sup> ١٢٣) أبو شامة : كتاب الروضتين جا قسم ٢ ص٥١٥٠٠

۱(۱۲٤) ناصر خسو: سفرنامه ص۱۰ ۰

<sup>(</sup>١٢٥) الميضأة : التي يتوضأ منها للصلاة (ناصر حسرو : نفس المرجع السابق ص ١٠) .

١٢٦) ناصر خسرو: نفس المرجع السابق ص٨٠

٠ ١٢٧) ناصر خسرو: المرجع السابق ص٨٠

<sup>(</sup>١٢٨) الاصطخري: مسالك آلمالك ص٧٥ ، أبو القداء: تقويم البلدان ص٢٧٩ - (١٢٨) ابن حوقل: صورة الارض ص١٩٤ ، مجهول: قطعة من كتاب في الجغرافية الورقة ٩٠ ٠

<sup>·</sup> ۱۳۰) ياقوت : المشترك وضعا والمفترق صقعا ص٣٣٧ ·

ومن المحتمل جدا أن ما أشار اليه ياقوت ، حول صناعة الخزف : في بلاد فارس المأخوذة عن بلاد الصين، كانت قائمة في الجزيرة الفراتية . في هذه الفترة حيث يؤخذ الحصى والكلس القلمي والزجاج ثم يعجن على البواين وينفخ ويعمل بالماسك ، كما ينفخ الزجاج مثل الجامات . وغيرها من الأواني (١٣١) .

ويبدو أن الزجاج استعمل الأغراض مختلفة في كتائب (١٣٢) الكنائس وواجهات المساجد والمراقد وشبابيك البيوت، وداخل الاسواق والقيساريات، كما ورد استعمال الزجاج مع الرخام (١٣٣) الأغراض مماثلة ويصف القزويني حمامات مدينة سنجار بأن سقوفها مكونة من جامات ملونة مثل الحمراء والصفراء والخضراء والبيضاء، وهي مرتبة كالنقوش فالجالس في العمام كأنه في بيت مد بج ١٩٤١، ٠

وفي بعض مدن الجزيرة الفراتية ، يقتلع الملح من البراري والسباخ المنتشرة في وسحطها ، ثم ينقي وتجهز به المحدن وبلاد العراق (۱۳۰) • ويذكر ياقوت ما يشير الى وجود ملاحة في جزء من وادي الثرثار ، حيث تقل الامطار في الصيف وتتبخر المياه من بعض المسامه (۱۳۲) • أما ملاحة حلب الواقعة بالقرب من قرية الجبول ، قعند تبخر المياه وترسب الاملاح في القعر يؤخذ منها الكثير ويرسل

۱۳۱) ياقوت : مُعجم البلدان ج٣ ص٤١٩٠

راكس بالدفاع والحماية من الافراد يقومون بالدفاع والحماية عن المدن والحصون والبلدان ، وقد استعملت لفظة كتالب هنا مجازا لحفظ الكنائس والمؤسسات الاخرى من السطو (انظر: ابن منظور: لسان العرب ج٢ ص

٠ ٧٠٤\_ ياقوت : معجم البلدان ج٤ ص٧٠٧\_٤٠ ٠

<sup>﴿</sup>١٣٤) القرُويني: آثار البلاد واخبار العباد ص٣٩٣٠٠

د ۱۳۵۸) ابن حوقل : صورة الارض ص۲۰۵ . ۱۳۳۸) یاقوت : معجم البلدان ج۱ ص۹۲۱ .

الى بلاد الجزيرة والشام ، وكان يضمن في كل سنة بمائة وعشرين ألف در هم(١٣٧) -

## ٤ ـ صناعة الغمور والسكر:

انتشرت صناعة الخمور في أغلب مدن الجزيرة الفراتية ، وقد زاول صناعتها النصارى الذين يكونون غالبيسة في بعض مدنها ، وبرعوا في صناعتها في أديرتهم وكنائسهم ومطارحهم منذ القرن الرابع الهجري حيث ذكر الشابشتي في كتابه الديارات معلومات غير قليلة عن صناعة الخمور التي كان يهتم بها الرهبان ورجال الكنيسة وغيرهم من المسيحيين (١٣٨) الذين استمروا في صناعتها وتعاطيها خلال القرن السادس الهجري فقد أشار العمري في كتابه مسالك الابصار الى الشراب المفضل في اللون والرائحة والعتق في أكثر أديرة النصارى في هذه الفترة وخاصة في دير الزعفران بالقرب من الذي يحمل منه الكثر الى البلدان لجودته (١٤٠) •

كما ينسب الى دير (اكمن) الخمر الموصوف في نهاية الجودة ، وقد قيل عنه بأنه «لا يورث الخمار»(١٤١) أي (لا يسكر بافراط) -

<sup>(</sup>۱۳۷) ياقوت: نفس المرجع السابق ج٢ ص٢٩ ، ابن عبدالحق: مراصد الاطلاع. ج١ ص٢٩٩\_ ٠ ٢٤٠

<sup>(</sup>١٣٨) الشابشتي : الديسارات ص١١٧ · وقد ذكر قول أحسد الشعراء في دير الشياطين المشهور بخمرته قال :

رهبان دير شقوني الخمر صافية مثل الشياطين في دير الشياطين وذكر أيضا: أن شراب دير (عمر الزعفران) موصوف ويحمل الى نصيبين وغيرها (نفس المرجع السابق ص١٢١) •

<sup>(</sup>١٢٩) العمري: مسالك الأبصار جا ص٥٥٥٠

ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص٤٢٣ ، العمسري : نفس المرجع السابق جا ص٣١٠ ،

<sup>(</sup>١٤١) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص ٦٤٤٠٠

والى (قطربل) وهي قرية بين بغداد وعكبرا من أرض الجزيرة ، ينسب الخمر الجيد، وهي مازالت متنزها للبطالين وحانة ليخمارين على حد قول ياقوت(١٤٢) \*

وبنفس الطريق تقع قرية (القفص) التي يقال عنها بأن فيها الخمور الجيدة والحانات الكثيرة(١٤٢٠) •

وجاء في كتاب رسائل ضياء الدين بن الاثير المتوفى ٦٣٧هـ/ ٢٣٩م وصفا شيقا للخمرة ومجالسها في الموصل وبعض مدن المجزيرة الفراتية ، وأشار الى تناولها في (محضها) أي خالصة أو في (مذقها) أحيانا أي بعد مزجها بالماء(١٤٤٠) -

وهناك نوع من الشراب يعمل من الشعير ويعلوه الزبد يسمى «الفقاع» وقد أشار اسامة بن منقذ الى هذا الشراب الذي كان يصنع في مدينة حصن كيفا سنة ٥٦٨هـ/١١٢٢م ويجلب الى المدن الاخرى ومنها الموصل(١٤٥) •

ولدينا ما يشير الى صناعة تقابل صناعة تعليب وتجفيف الفواكه والخضر واللحوم والاسماك في الوقت الحاضر في بعض المدن خلال القرن السادس الهجري وقد أشار الى وجودها قبل هذه الفترة المقدسي البشاري في مدينتي نصيبين والحسينية ففيهما الفواكه المقددة (أي المجزوءة والمفرومة والمقطعة) وفي مدينة

۱۳۳۰ ياقوت: نفس المرجع السابق جاً ص۱۳۳۰

<sup>(</sup>١٤٣) ياقوت: نفس المرجم السمابق ج٤ ص١٥٠٠ واشير الى توفر الزبيب في مدينة سروج الواقعة الى شمال حران حيث يصنع (الرب) الذي يدخل في صناعة (الناطف) وهو نوعمن الشراب الذي كان يتناول الرهبان في أدير تهم وكنائسهم أثناء الطقوس الدينية (انظر: ابن حوقل: صورة الارض ص

<sup>﴿</sup>٤٤) ضياءالدين بن الاثير : رسائل بن الاثير (تحقيق أنيس المقدسي ــ بيروت ــ الروت ــ ١٩٥٩) ص١٧٣ـ١٧٣٠ .

<sup>(</sup>١٤٥) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص١٧٧٠

الموصل ، الطريخ الفائق (أي السمك الذي يملح ويكبس) ، كما ان، فيها وفي معلثايا النمكسود(١٤٦) (وهو اللحم المجفف النييء) .

أما صيناعة العطور، فيبدو انها صناعة كانت تقيوم على استخدام الورد وتقطيره واستخلاص عطره(١٤٧)، وكانت مدينة نصيبين قد اختصت بصناعته حيث كان يجلب منها ماء الورد الى الآفاق(١٤٨)، واستمرت نصيبين في صنع ماء الورد الذي لا نظير له في العطارة الطيب حتى أواخر القرن السابع الهجري(١٤٩) وأشار الصفدي الى مادة اللاذن في الموصل الذي يبخر فيقطع الرائعة الرديئة(١٠٥)، وكانت العطور تعرض في حوانيت لبيعها في (سوق العطر) في مدينة الموصل(١٥١)، \*

وصنعت العطور من أنواع الورود ومنها (الخلوق) وهو ضرب. من الطيب يعمسل من ورد الزعفسران وتغلب عليه الحمسرة والصفرة(١٥٢) وقد شاع استعماله في عصر ابن سعيد المغربي حيث ذكر كذلك الورد الابيض الذي كان يعسم ماء ورده بلاد الدنية

<sup>(</sup>١٤٦) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٤٥٠

<sup>(</sup>١٤٧) ابن شأكر الكتبي : فوات الوَّفيات ج٢ ص ١٧٦ · وأورد قول الشاعر علي ابن المظفر بن ابراهيم ·

سَال الورد عَمن استقطروه لم كذا عدب وك بالنسيران قل المالي جنايسة غير اني جنت بعض السنين في رمضان

<sup>(</sup>١٤٨) الاصطخري : مسالك المالك ص٧٦٠٠

<sup>(</sup>١٤٩) ابن بطوطّة : تحفة النظار ص٢٣٦٠

<sup>(</sup>١٥٠) الصفدي: ثكت الهميان في تكت العميان (طبع أحمد زكي بك ١٩١١)، ص١٥٦٠ ٠

<sup>(</sup>١٥١) سبط ابن الجوزي: ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٢٦٢، وجاء عند الخطيب. العمري، (أن في الموصل خلال القرن السابع الهجري أحد عشر دكانا لبيع. المسك) منهل الاولياء ج١ ص٠٠٠٠

<sup>(</sup>۱۰۲) الشابشتى: الديارات ص١٩٦٠

<sup>(</sup>١٥٣) أبن سعيد المغربي: بسط الارض في الطول والعرض ص٨٩\_٠٩٠

ويفضل على سائر أنواعه(١٥٣) كما يعمل من ورد اللينوفر الذي كان يكثر في مدينة نصيبين وكذلك من ورد النرجس(١٥٤) •

ومن انواع العطور التي يشير الى صناعتها ياقوت في مدينة دارا بالقرب من نصيبين «المحلب» الذي كانت تتطيب به الاعراب(١٠٥٠) •

اما السكر فقيد عرفت صناعته في مدينة الموصيل ، وخاصة صناعة السكر النادر الاسمر الذي أشار اليه ابن الاثير ، ويبدو ان صناعته كانت محدودة(١٠١) • وكان السكر الابلوج المصري يغطي حاجات الناس في تلك الفترة ، لذلك لم تقدم المراجيع معلومات تفصيلية وكافية عن صناعة السكر في مدن الجزيرة الفيراتية • ولعل سكر الاهواز وهو أردأ أنيواع السكر هناك كان يجلب الى هذه البلاد الاهواز وهو أردأ أنيواع السكر هناك كان يجلب الى هذه البلاد الداد كما أشار القلقشندي الى وجود (القند) وهو عسل قصب السكر اذا جمد (١٥٠) • ويبدو ان صناعته قد شاعت في بلاد الشام رالجزيرة أيام الايوبيين •

واذا هم أن يقبل خد الورود شهوقا نغر الاقساح الشنيب خسال أن اللينوفسر الغض والنرجس أذن الواشي وعن الرقيب

<sup>(</sup>١٥٤) ابن شاكر الكبتى : فوات الوفيات ج٢ ص٢٧٦ ، وأورد قول الشاعر :

<sup>(</sup>١٥٥) ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص١٦٥ •

<sup>(</sup>١٥٦) انظر فصل التجارة ٠

<sup>. (</sup>١٥٧) قال أبو الطيب المتنبي:

نقضم الجمر والحديد الاعادي دونه قضم سكر الاهسواذ

الجاحظ: التبصر بالتجارة ص٣٢٠٠

٠ (١٥٨) القلقسندي : صبح الاعشى ج٣ ص٤٤٣ ٠

#### الفصل الغيامس

# النشاط التجاري والنظام النقدي

## ١ ــ النشاط التجارى:

- ا ـ الطرق التجارية ـ البرية والنهرية
  - ب ــ التجارة الداخلية والخارجية ٠
  - ج ـ قائمة بأسماء بعض التجار ٠
    - د ـ الأسـواق ٠
    - ٢ ـ النظام النقدي:
    - ز ــ أساس التعامل •
    - ب ـ القراضة والمثلوم
      - ج \_ الوزن والعجم
        - د ـ دور الضرب •
        - هـ \_ قيمة النقد •
  - و \_ الدنانير والدراهم والفلوس •
  - ز \_ كساد النقد «التضغم النقدي» •
- ح \_ الأوراق المالية «القراطيس \_ الشيكات» •

#### الفصيل الغيامس

## النشاط التجاري والنظام النقدي

#### النشاط التجارى:

[تاح الموقع الجغرافي لبلاد الجزيرة الفراتية ان تكون مصدرة للربح حيث أصبحت اقليما غنيا يدر سنويا موارد غير قليلة ، وذلك لأنها كانت مركزا لعياة اقتصادية نشطة تلعب التجارة فيها دورا رئيسا .

وكانت العركة الاقتصادية التجارية في هذه البلاد ، تقوم على أساس التعامل بالنقود منذ أواخر القرن الثالث الهجري(۱) ، حيث كانت تتوفر مستلزمات نقل التجارة الخارجية والداخلية ، وقد احتفظت بهذا المركز حتى منتصف القرن السابع الهجري حيث توقفت بسبب الغزو المغولي فترة قصيرة لم تلبث بعدها ان استعادت نشاطها مرة أخرى(۲) \*

<sup>(</sup>١) ذكر المقدسي البشاري ما يشير الى الحركة التجارية في هذا الاقليم خلال القرن الرابع المهجري فقال «واليه قوافل الرحاب» ، ثم عدد التجارات التي كانت ترتفع من مدن الجزيرة الفراتية الى بغداد وغيرها من البلاد ثم ذكر الطرق الممتدة بين مدنها فقال: «واذكر الطرق اليها لحاجة المسلمين الى ذلك وقصدهم في شراء الاساري والرسالات والغزو والتجارات» أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٨-١٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) جُعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١٣٧-١٤٧٠

وخلال القسرن السادس الهجري أشسار ابن الاثسير الى أهمية التجارة في هذه البلاد والاهتمام بفعالياتها في الحياة الاقتصادية ، وقد عكس لنا في كتابه المعاملة الحسنة التي كان يعامل بها الاتابك قطب الدين محمد بن مودود التجار واكثاره من الاحسان اليهم (٣) ، كما قدم لنا المستوفي القزويني صهورة واضحة تعينا كثيرا على ادراك طبيعة هذا النشاط التجاري لبلاد الجزيرة الفراتية في هذه الفترة بقوله: ان واردات العكومة من هذه الولاية كانت تبلغ أيام الاتابكة وبدر الدين لؤلؤ عشرة ملايين دينار فأصبحت الآن \_ آي في أوائل العهد الجلائري نهاية القـــرن السابع الهجري \_ تساوي ا ٠٠٠ ر ٢٥ ١ رينارا(٤) ، ويعنى ذلك كما أفاد أحد الباحثين أن تدهورا كبيرا أصاب وارداتها يحتمل جدا أن يكون تناقص النشاط التجاري أحد أسبابه (٥) ، ثم ان امكانيات الجزيرة الزراعية وكثرة انتاجها من الغلال والثمار والزيتون والقطن والكروم من جهة ، وحاجتُها الى المصنوعات والاطعمة من جهة أخرى ، لعبت دورا كبيرا في تنشيط الحرركة التجارية لها سواء أكانت في نطراق التجارة الخارجية أم الداخلية ، كما ساعد ذلك على نشوء الاسواق فيها التي كان يقصدها التجار من شتى الجهات كالعراق وبلاد الشام وبلاد الروم والمناطق البعيد من بلاد الجزيرة الفراتية •

ويوضح الدور الذي كانت تضطلع به التجارة في النشاط الاقتصادي عموما في بلاد الجزيرة الفراتية في هذه الفترة ، كثرة الطرق والمسالك والمسافات والسكك (٦) التي يذكرها الجغرافيون والبلدانيون العرب والمسلمون في كتبهم وتأليفهم ، وهي الطرق التي

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١٢ ص٥٥٥٠ .

<sup>(1)</sup> Mustawfi Of Quzwin, The Nuzhat-Al-Qulub, P. 102.

 <sup>(</sup>٥) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الإيلخانيين ص١٣٨٠

<sup>(</sup>٦) رحلة ابن جبير ص ٢٢٠ ، أبن شداد : الاعلاق (المخطوطة) الورقة ١١٢٧ .

آتاحت الفرصة للتجار على مختلف أصنافهم لتسهيل مزاولتهم المنعتهم في نقل التجارة بين منطقة وأخرى(٧) •

## وأهم الطرق هي:

( \_ الطريق الذي كان يربط بغداد حاضرة الخلافة العباسية بمدينة الموصل التي هي «قاعدة بلاد الجزيرة»(١) بل «واحدى قواعد بلاد الاسلام»(١٠) حيث يسير بمعاذاة نهر دجلة على ضفته الغربية حتى مدينة الموصل ، ثم يتفرع الى طلوق تربط القرى المنتشرة هناك وهي باعيناثا وبرقعيد واذرمة وتل فراشة ، ويصل فرع منه الى مدينة نصيبين حيث يتفرع عندها نحو الشمال الى دارا وكفرتوثا وقصر بني نازع وآمد وميافارقين وارزن وبذلك يكون هذا الطريق من أهم الطرق التي تؤمن تجارة المنطقة الشرقية لبلاد الجزيرة الفراتية مع الطرق خلال القرن السادس الهجرى(١١) \*

وقد أشار ابن خرداذبة والاصطخري الى وجود هذا الطريق منذ القرن الرابع الهجري ، فالأول ذكر المسافات بين كل مدينة واخرى بالفراسخ(١٠) بينما كان الثاني يتيس المسافات بعدد الايام أو بعدد المراحل التي كانت تستغرقها الرحلات(١٣) •

<sup>(</sup>٧) قال ياقوت : «السكة ، الطريق المسكوكة التي تمر فيها القوافل من بلد الى آخر ، فاذا قيل في الكتب من بلد كذا الى بلد كذا سكة ، يعنون الطريق مثال ذلك ، ان يقال من بغداد الى الموصل خمسة سكك يعنون ، ان القاصد من بغداد الى الموصل يمكنه أن يأتيها من خمس طرق • وحكى عن بعضهم ، ان قولهم سكك البريد ، يريدون منازل البريد في كل يوم ، والاول أظهر ، معجم البلدان ج ا ص ٤٢٠٠٠

 <sup>(</sup>A) انظر: الطرق التجارية على الخريطة •

<sup>(</sup>٩) ابن سعيد المغربي: كتاب بسط الارض ص٩٠٠٠

<sup>«</sup>١٠» ذكريا القزويني : آثار البلاد ص٣٠٩٠٠

<sup>(</sup>١١) انظر : أهم الطّرق على الخريطة •

<sup>(</sup>۱۲) ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص٩٦ .

<sup>(</sup>١٣) الاصطخري: مسالك الممالك ص٧٧٠

ويبدو أنه طرآ بعض التحول في اتجاهات هذا الطريق في نهاية القرن السادس الهجري، فقد بدأه أبو الفدا من مدينة الانبار الى تكريت والى الموصل ثم الى آمد وسميساط، وعند مدينة نصيبين يتفرع الى رأس العين وحران والرها وبرقعيد وبلدنه،

٢ ـ وهناك طريق آخر ، يبدأ من مدينة آمد الى شمشاط وتل جوفر وجرنان ثم الى باقعدا وجلاب حتى يصل الى مدينة الرها ومنها الى حران وتل محرا وباجروان ثم يعود الى الرقة ، ويبدو ان هذا الطريق كان يؤمن المواصلات البرية للمنطة الشمالية الغربية للجزيرة الفراتية في القرن الرابع الهجري حيث أشار اليه ابن خرداذبة فذكر المسافات بين المدن بالفراسخ (١٠) .

ومن المرجح أن هذا الطريق قد حافظ على اتجاهاته ، خلال القسرن السادس الهجري ، فكان له من آمد الى حران ، فرعين أحدهما لا عمران فيه والثاني أماكن معمورة وقرى كثيرة(١٦) ، مما يدل على عدم تحوله ، ببقاء مظاهر العمران حوله .

٣ ـ أما الطريق الذي كان يربط بعض مدن الجزيرة الفراتية بملطية في الجهات الشمالية الغربية وبالثغور(١٧١) ، فيبدأ من

<sup>(</sup>١٤) أبوالفداء: تقويم البلدان ص٧٧٣٠

<sup>(</sup>١٥) ابن خرداذبة : السالك والممالك ص٩٦٠

<sup>«</sup>۱٦) «وذكر بان هذا الطريق ستون فرسيخا، وقد سرنا مع القافلة فيه» • (ناصر خسرو: سفرنامه ص١٠) •

<sup>(</sup>۱۷) ومن تغور الجزيرة «سلموس وكيسوم وشمشاط وملطية وزبطرة والحدث ومرعش وكمخ وحصن منصور وقورس ودلوك ورعبان» (ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص٩٧) وكان قدامة بن جعفر يسمى هذه الطريق «الطريق العادلة من الحصن الى التغور الجذرية» • نبذة من كتاب الخراج ص٢٢٩ •

مدينة الموصل وآمد وسميساط ثم يتجه باتجاهين متعاكسين ، الشمالي الذي يذهب الى ملطية والجنوبي الذي يصل الى جسر منبج وبالس والرقة ، حيث ينتهي فيها في حدود القرن السادس الهجري ، أما قبل هذه الفترة فكان يمتد على ما يبدو الى الانبار حتى يصل الى تكريت(١٨) \*

وهناك طريق يربط وسط الجزيرة الفراتية، بأقسامها الغربية ويبدأ من مدينة بلد ومنها الى تل أعفر ثم الى سنجار والى عين الجبال وهي منطقة زروع وقرى ومنها يخترق الى مدينة سكير العباس التي تقع على نهر الخابور حيث يصل الى (الفدين) ثم الى قرقيسياء على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويبدو أن هذا الطريق بقى محتفظا بأهميته حتى في هذه الفترة، وذلك لاتصاله بطريق آخر يبدأ من قرقيسياء الى الرقة ومنها الى دوسر وداقين حيث يتصل بالطريق الذي يقطع شمال غرب الجزيرة والذي مر ذكره، فيما ينشطر الى شطرين ، الاول من الرقة الى حمص ودمشق على الرصافة ، والثاني من الرقة الى دوسر والرها ليتصل بالطريق الذي كان يغطي المنطقة الشمالية الشرقية للجزيرة الفراتية ، وجميع هذه الطرق كانت الشمالية الشرقية للجزيرة الفراتية ، وجميع هذه الطرق كانت قائمة خلال القرن السادس الهجرى "

أما قبل هذا القرن فكانت دائمة التحول والتغير١٩١٠ -

م \_ والطريق الآخر هو الذي يربط الجزيرة الفراتية ببلاد فارس ويبدأ من مدينة ميافارقين ومنها الى أرزن وخلاط ثم الى

<sup>(</sup>١٨) أنظر الخريطة •

<sup>(</sup>١٩) يتكلم ابن حوقل عن حدود ومسافات الجزيرة الفراتية فيقول:
ان هذه الطرق كانت متداخلة ومتقاربة بحيث يؤدي بعضها الى البعض
الآخر بسهولة ، ونتيجة لذلك فقد كانت تغير اتجاهاتها ومسالكها لفترات
متقطعة ثم لا تلبث أن تعود لها أهميتها، •
(صورة الارض ص١٩٠) •

(باركرى) وخاوى (خوى) في جنوب أرمينية ومنها الى (مرند) ثم ينتهي في تبريز(٢٠) \*

ويبدو ان هذا الطريق جبلي في معظمه ، وهو يقع الى شمال طريق خراسان العظيم (٢١) الذي كان قائما خلال القرن السادس الهجري ويمر من بغداد الى حلوان داخل العراق على نهر الزاب الصغير ومنها الى همدان فالري ثم الى اقليم خراسان ثم الى نيسابور وطوس ومروحتى يبلغ ضفة نهر جيحون عند آمل ثم الى بخارى وسمرقند \*

ومن المحتمل جدا ان القوافل التي كانت تروم المتاجرة مع بلاد الجزيرة الفراتية لابد لها أن تسلك هذا الطريق الذي يرتبط بصورة طبيعية بالطريق الاول الذي ذكرناه والمحاذي لنهر دجلة على الضفة الشرقية حيث ينتهي في مدينة الموصل، ويبدأ تفرعاته من هناك نحو المناطق والمدن الاخرى •

الرها وينتهي عند مدينة طريق يبدأ من ميافارقين ومنها الى آمد ثم الرها وينتهي عند مدينة حلب، وهذا الطريق يصل شرق الجزيرة الفراتية بغربها، وقد أشار اليه ناصر خسرو، حيث ذكر بان التجار، «كانوا يمرون من ديار بكر في الجزيرة الى مدينة حلب» (٢٧) •

وأشار قدامة بن جعفر في القرن الرابع الهجري الى الطرق التي رتبت فيها الرجال لحمل الخرائط، وهؤلاء هم الخفراء أو الأدلاء(٢٣) في عهد الاتابكة والاراتقة وكانت لهم معرفة

<sup>(</sup>٢٠) انظر الخريطة ٠

<sup>(</sup>٢١) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١٣٥٠ .

<sup>(</sup>۲۲) ناصر خسرو: سفرنامه ص ۱۰۰

<sup>(</sup>٢٣) وكانوا يسمون في العراق في عهد المغول «قراقجية» يخفرون المترددين الى الطرق التجارية (ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٣٩٩٩) • وانظر أيضا: جعفر خصباك: العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١٣٤٠ •

بسلوك الطرق بين مدينة وأخرى ، حيث لم تكن هذه في الاصل طريقا واحدة بل أكثر من ذلك ، فمن (جبلتا) مثلا الى مدينة السن (عشر) سكك أي عشر طرق ومن السن الى الحديثة (تسع) سكك (٢٠) • ومع ان هذه الطرق قد جعلت رسما للبريد ، أي لنقل شؤون البريد و تأمينه ، ولكن القوافل التجارية سلكتها هي الاخرى •

وكانت القوافل التجارية بطبيعة الحال ، تختار أسلم الطرق وأقصرها وأقلها مخاطرا فتتخذها بصورة دائمة أحيانا أو تتحول عنها اذا ما اكتشف طرقا أخرى غيرها ، وقد ساد ذلك منذ القرنيين الثالث والرابع الهجريين (٢٠) وحتى الفترات التالية لهما ، مما أوجد كثرة الطرق وتعددها بين مدينة وأخرى أو بين بلاد وبلاد •

أما الطرق النهرية ، فهي مجموعة المسالك التي كانت تتخذ من نهري دجلة والفرات وروافدهما وتفرعاتهما ، وأهمها

<sup>(</sup>٢٤) الذا أحصينا عدد الطرق التي كانت تربط الجزيرة الفراتية بحلب والتي ذكرها قدامة بن جعفر بلغت (٧٩) طريقا ، والطرق بين نصيبين وقاليقلا (٣٢) طريقا وبين مدينة الحصن وثغور الجزيرة (١٩) طريقا (نبذة من كتاب الخراج ص٣٥٥–٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢٥) أورد الاصطخري مسافات الطرق بين مدينة وأخرى مقسدرة بالايام أو بالمراحل وعند احتسابها ظهر ان:

الطريق الاولى : من ملطية الى الموصل تقطع بـ(٢٠) يوما و(٢٠) مرحلة · الطريق الثانية : من الموصل الى ملطية تقطع بـ(١٠) أيام فقط ·

أما من الموصل الى الرقة فتقطيع به (١٣) يوما و(٧) مراحل (مسالك المالك ص٧٧) و واورد ابن حوقل: الطريق الاولى: من ملطية الى الموصل بر(٣٧) يوما و الطريق الثانية: من الموصل الى ملطية به (٢٠) يوما و الما من الموصل الى جهة الغرب على الفرات فتقطيع به (٢١) يوما و ٥٠٨٥ مرحلة (صورة الارض ص١٩٠) ويرى جاسم الخلف ، ان المياه الجوفية كانت عاملا مهما في تحديد طرق المواصلات البرية (القوافل) وهذا ينطبق على الفترات التاريخية في المصور الوسطى (جغرافية العراق ص١٦٢) و

طريقان ، الاول الذي يصل بغداد بالموصل ، مارا بسامراء وتكريت ، والاخر بين بغداد وعانة مارا بالانبار وهيت والحديثة وعن الطريق الاول كانت تنقل التجارات التي أشار اليها ابن حوقل والمقدسي وغيرهما من أهل القرن الرابع الهجري ، حيث بقي محتفظاً بأهميته حتى العهد المغولي الايلخاني في العراق (٢٦) .

ومن الجدير بالذكر ، ان نهر دجلة ، شمال مدينة الموصل يكون ذا مجرى صغري عميق وشديد الجريران لا يصلح للملاحة ، كما أن نهر الفرات شمال مدينة عانمة يمتاز بأحواضه العريضة فتتكون فيه الجزر الرملية لبطيء جريانه ، وهذا يمنع الملاحة فيه أيضا ، ولذلك فكلا النهرين في هذه المناطق لا يصلحان اتخاذهما لنقل البضائع والمؤن الزراعية والسلع الاخرى .

أما روافدهما وتفرعاتهما ، فلم تقدم المراجع المتوفرة لدينا ما يشير الى أنها اتخذت طرقا لنقل التجارة الداخلية في هذه الفترة بنطاق واسع - ولكن لابد ان يكون لها دور آخر في هذا المجال لاتصالها مع بعضها وبالانهار الرئيسة -

## التجارة الداخلية والغارجية:

تقسم التجارة الى نوعين : داخلية ، وهي ما يجري بين الريف والمدينة وبين المدن نفسها ، ومناطق القرى والارياف مع بعضها • وخارجية و تعنى العلاقات التجارية القائمة بين مدن الجزيرة الفراتية والبلاد المجاورة والبعيدة • وكان اعتماد التجارة الداخلية

<sup>(</sup>٢٦) جعفر خصباك: العراق في عهد المغول الايلخانيين ص١٣٥٠

على الطرق البرية أجتر منها على الطرق النهرية(٢٧) وذلك لعدم صلاحية الانهار للملاحة في بعض مناطقها بصورة كافية •

وكانت المدن مراكز طبيعية للمواصلات والتجارة منذ القرن الرابع الهجري حيث ان نشاطها يعكس لنا، احوال البلاد الاقتصادية العامة ومسدى رخائها وحيويتها حتى منتصف القسرن السابع الهجري وكانت تجارة بلاد الجزيرة تتركز في مدينة الموصل وبعض المدن الاخرى ، وان نشاطها في هذا المضمار هو استمرار لما كان عليه في القرنين الرابع والخامس الهجريين ، فيلقى كل من الاصطخري (۲۸) وابن حوقل (۲۸) والمقدسي (۳۰) ضوءا جيدا على طبيعة هذا النشاط ، حيث تحمل الفواكه والقطن الى الموصل من سائر النواحي كما أن أغلب مدن الجزيرة ، كانت تتزود بجوهر الزجاج

<sup>(</sup>۲۷) وكانت تجارة العراق في القرنين السادس والسابع الهجريين تعتمد كذلك على الطرق النهرية لرخصها وسهولتها، ويتكرر ذكر دجلة أكثر من الفرات في هذا المجال، وكانت السفن والقوارب تصل من الفرات الى دجلة عن طريق القنوات العديدة التي تربط بينهما • (انظر جعفر خصباك: نفس المرجع السابق ص١٣٥٥) •

<sup>(</sup>٢٨) يذكر الاصطخري: «من مشاهير القرى بين مدينة المجدل وعرابان التي كان يرتفع منها القطن والفواكه: هي طابان والمطرية والسحيمية وتنينير، وكانت عرابان فرضة لاهل خلاط والموصل، مسالك المالك ص٧٧-٧٤

<sup>(</sup>۲۹) ابن حوقل : صورة الارض ص١٩٤ــ١٩٩ــ٢٠٢ · ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٥٥١ــ٥٥ ·

<sup>(</sup>٣٠) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٤٥هـ ١٤٦ ويذكر «ما كان يرتفع من الموصل من التجارات ، وأهمها ، الحبوب والعسل والنمكسود والفحم والشحوم والجبن وامن والسماق ، ومن نصيبين شاه بلوط والفواكه المقددة والموازين والدوايات والكواذين ومن الرقة الصابون والزيت والاقلام ومن حران القبيط وعسل النحل في (ادنن) والقطن والموازين ومن جزيرة ابن عمر ، الجوز واللوز والسمن والخيل الجياد ، ومن الحسينية ، الالبان والفحم والاعناب والقواكه الرطبة والشاهدانق والقنب والنمكسود ، ومن بلد ، اللبافي في قدور (وهو نوع من منتجات الحليب) والزواريق من الرحبة السفرجل الفائق الرائق ، ومن آمد ثياب الصوف والكتان الرومية ،

الجيد من جبل ماردين الواقع بالقرب من نصيبين ، وتزود مدينة سنجار ، مناطق الجزيرة الآخرى بعب الرمان الكبير المجفف والسماق والجوز واللوز والزيتون والاترج والسمسم (٣١) ، وكانت التجارة الدائمة بين جزيرة ابن عمر والموصل أحد معالم هذا النشاط حيث تميل المراكب مشعونة بالتجارة كالعسل والسمن والمن والحين واللبوز والبندق والزبيب والتين الى غبر ذلك من الانواع(٣٢) وقد استمر ذلك حتى القرن السادس الهجري(٣٣) .

واستمر النشاط التجاري لهذه المدن بصورة أكثر اتساعا خلال القرن السادس الهجري لانها بقيت تحتفظ بمسواقعها الجغرافية الممتازة ومكانتها التأريخية والسياسية ، فينوه ابن سعيد المفري بما يشير الى ذلك و وكذلك يفعل زكريا القرويني (٣٥) ويقدم حمدالة المستوفى القزويني صورة واضعة عن هذا النشاط التجاري في العهد الاتابكي (٢٦) ، كما بين السائح البندقي (ماركو بولو) أهميتها التجارية ، التي هي استمرار للا كانت عليه في القرن السادس الهجري بصورة أكثر وضوحا من غيره فأكد على أنسجتها الذهبية والحريرية وقال ان «جميع كبار التجار المعروفين بالموصليين والذين كانوا يحملون التوابل والعقاقر بكميات كبرة بين بلاد وأخرى هم من منطقتها »(٧٧) • وذكر ياقوت ان مدينة نصيبين كانت على اتصال

ابن حوقل: صورة الارض ص٢٠٢٠ (41)

ابن حوقل: صورة الارض ص٢٠٢٠ **(41)** 

ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٥٧ ٤ ــ ٤٥٨ . (37)

أبن سعيد المغربي: كتاب بسط الارض ص٩٠٠ . زكريا القزويني: آثار البلاد واخبار العباد ص٣٠٩٠ **(**42)

<sup>(40)</sup> 

<sup>(36)</sup> Mustawfi Of Quzwin, The Nuzhat-Al-Qulub, P. 102.

<sup>(37)</sup> The Travels of Marco Polo, P. 29.

تجاري دائم مع العراق وبلد الروم حيث كانت تجارة جوهر الزجاج الجيد تحمل منها الى هذه البلدان (٣٨) .

ولعل التجارات التي كانت تخرج من مدن الجزيرة الفراتية في القرن الرابع الهجري (٢٩) والتي استمرت خلال القرنين التاليين استنادا لما جاء في المصادر المعاصرة لم تكن تجري بين مدن الجزيرة فحسب، بل كانت قائمة كذلك مع البلاد المجاورة مثل العراق وبلاد الشام وبلاد فارس وحلب والبلاد المصرية ، كما ان اشارة المراجع الى خصائص اقليم الجزيرة وهي الخيل والصابون والسلاسل والسيور وقبيط حسرآن وموازينها (١٠) - يفهم منها على أقرب الاحتمال نشاطها التجاري ـ في هذه الفترة وما أعقبها ـ مع البلاد الاخرى القائم على تلك السلع والبضائع -

ويؤكد لنا ياقوت ، النشاط التجاري القائم بين مدن الجزيرة الفراتية وبلاد الشام في معرض كلامه عن مدينة جسر منبج ، حيث يقول ان فيها جسرا تعبر عليه القوافل من حران الى الشام(١١) \* كما يمكن أن نستنتج من اشارة له ان بالاد الجزيرة الفراتية كانت تستورد (السيوف القلعية) وهي الهندية العتيقة من مدينة القلعة أول بلاد الهند على الحدود الصينية حيث تنتهى فيها المراكب(٢١) ،

<sup>(</sup>٣٨) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص٤٥٨ــ٥٥ وذكر أيضا «ان في مدينة خلاط بحيرة ليس لها نظير في الدنيا يجلب منهـــا السمك المعروف (بالطريخ) الى ساير البلاد ولقد رأيته ببلخ ، وقال بأنه يرسل الى غزنة» •

<sup>(</sup>٣٩) كانت مدينة سنجار تزود العراق بسلع وبضيائع • ومن مدينة عرابان ترسل ثياب القطن الى بلاد الشام كما كان يجلب الجهاز من سائر البلدان الى مدينة سوق دنيسر هذا بالإضافة الى أن فواكه مدينة قرقيسياء وفواكه الخابور تجلب الى العراق في الشتاء • (انظر ابن حوقل: صورة الارض ص ١٩٤هـ ١٠٤٠) •

<sup>(</sup>٤٠) المقدسي : أحسن التقاسيم ص١٤٨٠

<sup>(</sup>٤١) ياقوت : معجم البلدان جع ص ١٦٥٠٠

<sup>(</sup>٤٢) ياقوت: نفس المرجع السابق ص١٦٢٠.

وذلك عن طريق العراق والخليج العربي لان هذه السيوف كانت شائعة الاستعمال في هذه البلاد خلال القرن السادس الهجري .

وذكر ابو شامة ، ما دان يجلب من التمور الى بلاد الشام من قرى الجزيرة وهي قرقيسياء والرحبة وعانة والكبيسات والممر والمين وشفاثا(١٤) \*

أما المتاجرة مع البلاد المصرية في هذه الفترة ، فقد أشار اليها غير واحد من المؤرخين ، حيث ذانت القوافل التجارية تجلب السلع والبضائع المهمة الى بلاد الجزيرة الفراتية بعد أن تسلك الطرق البرية الممتدة عبر بلاد الشام ، فهناك ما يشر الى جلب الاثواب الدمياطية من مدينة دمياط في مصر التي اشتهرت بصناعة الاقمشة الحريرية والكتانية المقصبة (١٤) "

ويبدو ان التجارة المصرية الى بلاد الشام والجزيرة الفراتية والعراق عموما والتي أشارت المصادر الى بعض أوجهها ، كانت استمرارا لما هي عليه خلال القرنين السادس والسابع الهجريين ، فقد أورد سبط ابن الجوزي ، خروج القوافل من حران احدى مدن الجزيرة في أواخر القرن السادس الهجري(٥١) وهي محملة بالسكر المعمول في مصر ، حيث كانت تقصد مدن الجزيرة الاخرى وبغداد ، وقد جاء ذلك أيضا عند ابن كثير(٢١) والمقريرين) وابن تغري بردى(٤١) ، وأكد القلقشندى ورود التجار الى الديار المصرية عن بردى(٤١) .

<sup>(</sup>٤٣) ابو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع ص١٥١٠

<sup>(</sup>٤٤) أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار ص١١ ، ١٧٣٠

<sup>(</sup>٤٥) سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ج٨ قسم٢ ص٧٨٧٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ جاً ا ص١٨٢٠

<sup>(</sup>٤٧) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ قسم ٢ ص٣٨٣-٣٨٤ ٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن تُغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جلا ص٢٥٠٠

طريق البر من العراق والشام وما والاهماده؛ ، كما أشار المقريزي الى ودائع التجار من (هل بغداد وحران والشام (٠٠) •

ونشطت العلاقات التجارية بين بلاد الجزيرة الفراتية وبلاد الروم واواسط اسيا في هذه العترة ، فاشار ابن الاثير الى انقطاع المطرق من بلاد الروم والروس وقفجاق وغيرها برا وبحرا ، وكان انقطاعها مؤقتا على ما يبدو ، فأصاب الناس من جراء ذلك ضرر كبير ، لانهم كانوا يتجرون معهم ويدخلون بلادهم ويقصدهم التجار من الشام والعراق والموصل والجزيرة وغيرها(١٠) -

أما الملاقات التجارية القائمة بين اقليم خوزستان والجزيرة الفراتية فيشير اليها ابن الاثير خلال النصف الاول من القلرن السادس الهجري، بقوله «ان القوافل كانت تسلك الطرق البرية سلم التجارة»(٥٢) •

وكتبت (تامارا رايس) عن النشاط التجاري في منطقة الشرق الاوسط الاسلامي في هذه الفترة ومنها تجارة بلاد الجزيرة مع أوروبا ، تقول بأن معظم التجارة الواردة من سورية والعراق وخاصة من مدينة الموصل ، كانت تمر بمدينة سيواس حيث يتسلمها الوكلاء السلاجقة ، الذين كانوا مسؤولين عن تنظيم القوافل المتجهة نحو (سينوب) على البحر الاسود أو (طرابزون) فينقلون البضاعة عبر البحر الى موانيء البحر الاسود الشرقية والجنوبية(٥٠) وأكد (ايرنست باركر) أن البضائع التي كانت تجلب الى أوروبا أثناء الحروب الصليبية لابد من أن تمر قوافلها في مدينة الرقة من مدن

<sup>(</sup>٤٩) القلقشندي: صبح الاعشى في صناعة الانشاج ٣ ص٤٦٦٠

<sup>(</sup>٥٠) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك جا قسم ٢ ص٦٠٣٠

<sup>(</sup>٥١) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١٢ ص٢٤٢٠

<sup>(</sup>٥٢) ابن الاثير: نفس المرجع السَّابق ص١٧٩٠.

<sup>(</sup>٥٣) تامارا رأيس ــ السلاجقة ــ تاريخهم وحضارتهم · (ترجمة لطفي الخوري وابراهيم الداقوقي ــ بغداد ــ ١٢٥) ص١٢٥ ·

الجزيرة ونهر الفرات ، لكي تدرك الطرق البرية عبر بلاد الشام (ده) .

#### قائمة بأسماء بعض التجار:

رددت الممادر أسماء لتجار نسبت بعضهم الى مدن الجزيرة الفراتية وكان أغلبهم يزاول نشاطه التجاري خلال القرن السادس الهجرى:

- ا ــ يوسف بن محمد بن قائد الاربلي البحراني ، من أهل أربل ،
   صنعته التجارة من البحرين ، حيث كان يقيم بها مدة لتحصيل اللاليء من المغاصات اسوة بأمثاله من التجار سنة ٥٨٠هـ/ ١٨٤
- ٢ ـ ومن التجار الذين ذكرهم ابن الدبيثي (ت٦٣٧هـ/ ١٢٣٩م)
   سعد أبن الحسن بن سلمان ابو محمد الحرائي ابن التورائي
   (وتوران قرية بالقرب من حران)(٥٦٠) ٠
- (٤٥) ومن هذه البضائع «الملابس القطنية وأقمشة الموسلين والبلدكان والدهقس والاقمشة الدمشيقية والبضائع الشرقية والاقمشة الحريرية الثقيلة التي كانت تعرف باسم Samites والاقمشة القطنية المتينة البيضاء التي تسمى Dimities وأقمشة الكتان التي تسمى والابسطة ودهان الصقل والاصباغ والعقساقير والتوابل والعطور والعود والقر نفل واللبان والنيلة والصندل وأدوات اللبس والزينة والحبوب (وهي قطعة من ملابس النساء) والمساحيق والمرايا والمسبحة الدهبية والقطع الغنية المسنوعة من الفخار والزجاج والذهب والفضة والمينا، ايرنست باركر: تراث الاسلام ج١ (الحروب الصليبية \_ ترجمة علي احمد عيسى) ص١١٦،
  - (٥٥) ابن خلكان : وفيات الاعيان جء ص١٠٤ ١٠٤
- (٥٦) ابن الدبيثي : المختصر المحتاج اليه ج٢ (تحقيق مصطفى جواد ١٩٥١) ص٨٢٠٠
  - (٥٧) ابن الدبيثي: نفس المرجع السابق ج١ ص٤٨٠٠

- ٣ ـ محمد بن عبدالرحـمن بن أبي العـن ، أبو الفـرج ، التاجر الواسطي الذي اشتغل بالتجارة مدة في الموصل (سنة ٥٨٠هـ/ ١١٨٤)(٥٧) ٠
- 3 ـ التاجر الحراني حماد بن هبة الله بن حماد أبو الثناء الذي ذكره سبط ابن الجوزي (-3.07 1.07) م
- ٥ أبو عمرو بن منصور بن الحسن بن العطار الحرائي الذي قال عند ابن الساعي (ت٤٧٥هـ/١٢٧٥م) بأند من مياسير التجار (٥٩) -
- آ ـ وذكر ابن الساعي ، أيضا ، التاجر أبــا الفرج عبدالمنعم بن عبدالوهـاب بن صدقة بن الخضر الحـراني وكان من أعيان التجار وأكابرهم(١٠) •
- ٧ ـ ويذكر الفارقي ، ممن اشتغل بالتجازة في مدينة ميافارقين أبا بكر محمد بن جري وهو من أكابر التجار فيها(١٦) وابن البهات(١٦) الذين كان لهما فضل في المساهمة في الاعمار واقامة بعض المبانى والمؤسسات •

<sup>﴿</sup>٥٨) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جه قسم ٢ ص١١٥ · وذكر انه كان ينشد :

تنقل المرء في الآفساق يكسبه محاسنا لم تكن فيه ببلدته أما ترى بيدق الشطرنج اكسبه حسن التنقل فيها فوق رتبته

<sup>(</sup>٥٩) ابن الساعي: الجامع المختصر جه ص١٤٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن الساعي : الجامع المختصر ج٩ ص١٤٠

<sup>(</sup>٦١) الفارقي : التاريخ ص١٦٥ · أنظر أيضا ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ... مخطوطة الجزيرة ... الورقة ٨٨ب

<sup>(</sup>٦٢) الفارقي: نفس المرجع السابق ص١٦٦

- ۸ ـ أبو القاسم سميد بن الحسن بن علي البندادي البيع وهو من الجدى قرى سنجار ، وذكره المندري (ت٢٥٤هـ) ١٦٣٥ ٠
- ٩ عبدالقادر بن محمد بن عبدالواحد الحراني الذي اشار اليه
   ابن شاكر الكتبى فقال عنه انه خان تاجرا ذا مال كثير(١٤) ٠
- ١- علي بن احمد بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالرحمن السعدي المقدسي الصالحي الذي ذكره ابن رجب (٣٩٢هه/١٣٩٢م) وكان يتماطى السفر للتجارة في بلاد كثيرة بدمشق ومصر وبغداد والموصل وتدمر والرحبة والحديثة وزرع(١٥٠٠) -
- ۱۱ اساما التجار الذين جاءوا عند اليونيني فهم القاسم ابن أبي بكر ابن انقاسم الاربلي التاجر ، وكان من أعيان التجار وتردد الى الديار المصرية وبلاد فارس مرارا وانتهى الى بلاد خوارزم(۲۲) وصفي الدين ابراهيم بن عبدالله بن أحمد العسقلاني ، الكاتب التاجر وقد كان من المعروفين بالثروة ، كما كان يتاجر بالقمح من مصر(۲۷) ، ومحمد بن علي بن ابي طالب بن سويد التكريتي التاجر المشهور بسعة المال والجاه وكانت متاجرة لا يتعرض لها أحد، (۱۸) وشجاع الدين نعمان بن حمدان التكريتي من التجار المشهورين بالثروة وكثرة الجد، (۲۱) ، وشمس الدين محمد بن الشيخ العماد المقدسي الحنبلي ، وكانت عنده ودائع محمد بن الشيخ العماد وحران والشام (۷۰) م

<sup>(</sup>٦٣) المنذري : التكملة لوفيات النقلة جا (تحقيق بشار عواد معروف ١٩٦٨ مغداد) ص

<sup>(</sup>٦٤) أبن شاكر الكتبي : فوات الوفيات جا ص ٦١٠٠

<sup>(</sup>٦٥) ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة ج٢ ص٥٣٠٠

<sup>(</sup>٦٦) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٤٧٠٠

<sup>(</sup>٦٧) اليونيني: نفس المرجع السابق جا ص٤٧٢٠٠

<sup>(</sup>٦٨) اليونيني: نفس المرجع ج٢ ص ٤٨٧٠٠

<sup>(</sup>٦٩) اليونيني: نفس المرجع ج٣ ص٨٢٠

<sup>(</sup>٧٠) اليونيني: نفس المرجع ج٢ ص٧٠٠٠٠

وكان نقل السلع والبضائع ولقوافسل التجارية يتعرض الى مخاطر كثيرة كالقرصنة التي أشار اليها أبو شامة في عهد الاتابك نورالدين محمود ابن عمادالدين زنسكي صاحب دمشق والموصل، حيث أمر هذا الاتابك شحنة الموصل بمعالجة الجرائم باتباع اسلوب العقوبات التي تحددها الشريعة ولا يزيد عليها(١٧)، ويبدو ان هذه السياسة المتهاونة قد سببت كشرة الدعار والمفسدين وقطاع الطرق .

وفي ٥٩٩هـ/١٢٠٢م «ثار التركمان وقطعوا الطريق في تلك المناطق فأكثروا من الفساد مما تعذر معه سلوك الطريق الالجماعة من أرباب السلاح ، ولكن عندما سارت طائفة من العسكر الى رأس العين لاسسلاح الطريق والقضاء على المفسسدين استطاعوا كف عادية الفساد»(٧٧) •

وكانت القبائل المربية تقطع الطريق بين خوزستان والجزيرة الفراتية فتنهب القرى وتخيف الناس أيام الاتابكة والاراتقة حيث كان القلق السياسي على أشدة «فنال الخلق منهم أذى شديدا وأخذوا في طريق العراق قفلين عظيمين ، كانا سائرين الى الموصل فلم يسلم منهما شيء البتة »(٧٧) •

<sup>(</sup>٧١) قال أبو شامة : «ان نورالدين محمود أمر كمشتكين شحنة الموصل الا يعمل شيئا الا بالشرع وبطلت الشحنكية (أي لم يكن لرئيس الشرطة ان يتبع يعالج الجرائم بما يناسبها من عقاب رادع ، وانما كان عليه ان يتبع العقوبات التي حددها الشرع ولا يزيد عليها ـ تعليق المحقق) فجاء آكابر المناد وقالوا لكمشتكين : قد كثر الدعار وأرباب الفساد فكتب الى تورالدين وقال له : ان الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا ويحتاج الى نوع سياسة ، فمثل هذا لا يجيء الا بقتل وسلب وضرب، كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية جا قسم ١ (تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد احمد ـ القاهرة ٥٦ ، ١٩) ص٣٧٠٠

<sup>(</sup>۷۲) ابن الاثير: الكامل ج١٢ ص١٧٩٠

<sup>(</sup>۷۲) ابن الاثير: المرجع السابق ص ٤٢٨٠٠

ويشير القلقشندي الى سائر التجار الذين كانوا ينقلون تجارتهم عبر الطريق من الشام والعراق وما والاهما الى الديار المصرية ، كانت أشدها على التجار تضييقار٤٧٠) ، أي تعرضا للمخاطر(٧٠) الى جانب الضرائب التي ذكرها والمقررة عليهم •

وكانت الطرق البرية عبر القارة الاسيوية عموما خلال القرن السادس الهجري محدودة الفائدة من الناحية التجارية ، اذ لم يكن يسلكها التجار الاوربيون وذلك لاختلال الامن وانتشار الفوضى على طول هنه الطرق للانتجة لانعدام الوحدة السياسية في السهول الاسيوية (٢٧) غير أن المعتمد التجاري البندقي (جاكوب يتبولو) المقيم في القسطنطينية قام بالاتصال بسلاجقة آسيا المسغرى ، ونتيجة رغبتهما المستركة في توسيع التجارة بين بلدان الشرقين الادنى والاوسط وبين أوروبا ، تم عقد اتفاقية تجارية بين الطرفين وبموجبها تم الاتفاق على نقل السلع والبضائع بينهما وتأمين حماية القوافل التجارية (٧٧) .

وكانت الغائبات ومعطات القوافل والابسراج الموضوعة للمسافرين قد أخذت بعين الاعتبار المسافات ، فكانت المسافة بين كل معطة وأخرى تليها تبلغ تسع ساعات على ظهور الجمال ، أو ما.

<sup>(</sup>٧٤) القلقشيندي: صبح الاعشى ج٣ ص٤٦٦٠

<sup>(</sup>٧٩) قال ابن وأمنل المدخل المعظم دمشق قام الشعراء فابتدأ الغدل تاجالدين ابن الدجاجية ، فقال :

كيف كان القدوم من حصن كيفا حين ارغمت للاعادي انوفيا فأجابه المعظم:

الطريق الطريق يسا الف نحس تسارة آمنا وطبورا مخوفا انظر ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات جا ص١٨٧٠

<sup>(</sup>٧٦) المنشيء النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص ٨٤ ، حاشية رقم (١) -

<sup>(</sup>۷۷) تامارا رایس: السلاحقة ، تاریخهم وحضارتهم ص۱۲۶.

يعادل ثمانية عشر ميلا وهي المسافة التي يستطيع الجمل قطعها في المنهار الواحد (٧٨) -

ذكر ابن الاثب ان نورالدين معمود صاحب دمشق قمد بنى الغانات والابراج على الطرق فأمن الناس وحفظت أموالهم اذ جعل فيها من يحفظها(٧٩) .

وبقيت هذه المبرات ماثلة الى ما بعد القرن السادس الهجري فقد كان ابن بطوطة قد مر بها فوصفها وذكر الغانات والمعطات التي تقع هناك ، ومنها الغان الكبير وهو في منتصف الطريق بين حران وسروج ، والمعطة التي تقع في الطريق الى مدينة الرقة حيث يقول ان فيها «المهم من علف وخبز واقامة» (٨٠) ويشير ياقوت الى عدد من هذه الغانات والمعطات ومنها برقعيد التي كانت معرا للقوافل ثم أصبحت بمرور الزمن مدينة عامرة عدير أن تلك القوافل أصبحت تتجنبها فانتقلت الاسواق الى (باشزي) وذلك لان سكانها كانوا يقومون بأعمال وصفها ياقوت باللصوصية والسطو على القوافل ونهبها (٨٠) • كما ذكر ان دير ابي يوسف كان في معرا القوافل ونهبها (٨٠) • كما ذكر ان دير ابي يوسف كان في معرا القوافل ونهبها العقر التي تقع بين تكريت والموصل كانت

<sup>(</sup>٧٨) وكان المبيت والراحة في هذه الخانات مجاناً ، أما تلك التي أنشئت في المدن فقد كان لها بوابتان تؤخذ فيهما الضريبة عند الدخول والخروج ثم تنزل الاحمال وتخزن في غرف حصينة أعدت لهذا الغرض كما تقاد الحيوانات المتعبة الى اصطبلات جيدة مزودة بمعالف من حجر كما يحتوي الخان على مقهى وحمام ومحل لاصلاح ما يراد اصلاحه لادارة القافلة ٠ انظر المرجع السابق ص١٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٧٩) وكان معهم كذلك الطيور الهوادي فاذا رأوا من العدر أحدا أرسلوا الطيور فاخذ الناس حدرهم واحتاطوا لانفسهم فلا يبلغ العدو منهم غرضا ابن الاثر: الباهر ص١٧١٠

<sup>(</sup>٨٠) ابن بطوطة : تحقة النظار ص٢٢٢٠

<sup>(</sup>٨١) يَاقُوتُ : معجم البلدان جا ص ٧١٥ ، القرويني : آثار البلاد واخبار العباد

<sup>(</sup>٨٢) ياقوت: نفس الرجع السابق ج٢ ص٦٤١٠

تنز لها القوافل وهي أول حدود أعمال الموصل من جهة العراق (۱۸) ، وان «العرادة» وهي قرية بين مدينة رأس العين ونصيبين كانت تنزلها القوافل (۱۸۱۱) ، وان (بلاباذ) «قرية في شرقي الموصل تنزلها القفول وبها خان للسبيل» (۱۸۰۱) • وجاء في مراصد الاطلاع ان قرية (تل عبدة) وهي من قرى حران بها خان للقوافل في الطريق الى مدينة الرقة (۱۸۱۱) وان في تل السلطان وهي تقع في الطريق الى بلاد الشام وحلب خان يعرف (بفندق للقوافل) (۱۸۷۱) وان بليدة (تل هفتون) من نواحي أربال تنزلها القوافل في الطريق الى الدربيجان (۱۸۸۱)

كما ذكر أبوالفدا ، ان حاجب الملك الاشرف ، حسام الدين علي الموصلي وهو من أهل الموصل قدبنى الخان الذي بين حران ونصيبين وبنى الخان الذي بين حمص ودمشق (۸۸) • وأشار ابن خلكان الى مدينة دنيسر الواقعة بين نصيبين ورآس المين «وكان يطرقها التجار من جميع الجهات وهي مجمع الطرقات» (۸۰) ومن محطات القوافل في الطريق بين الفرات وبلاد الشام مدينة الرحبة التي تقع بين الرقة وعاتة (۸۱)

<sup>(</sup>٨٣) العقر: قلعة حصينة في جبال الموصل ، أهلها أكراد وهي شرقي الموصل وتعرف أيضا بعقر الحميدية ، ياقوت: مجم البلدان ج٣ ص٦٩٦ .

<sup>(</sup>٨٤) ياقوت: نفس المرجع السابق ج٣ ص٦٢٧٠٠

<sup>(</sup>٨٥) ياقوت: نفس المرجع السابق ج١ ص٧٠٧٠

<sup>(</sup>٨٦) ابن عبدالحق : مراصد الاطلاع جا ص ٢١١٠

<sup>(</sup>۸۷) ابن عبدالجق : نفس المرجم السابق ص ۲۱۱٠

<sup>(</sup>٨٨) ابن عبدالحق: نفس الرجع السابق ص٢١٣٠

<sup>(</sup>٨٩) أبوالفداء: المختصر في اخبار البشر ج٦ ص٤٢٠

<sup>(</sup>٩٠) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٤ ص٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>٩١) القلقشندي: صبح الاعشى ج٤ ص١١٥٠

#### الأستواق:

يتطلب فهم طبيعة الحركة التجارية في الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري استعراض ما ورد عن الاسواق ، لانها كانت في الواقع ، تمثل مظهرا حيا للنشاط التجاري والاقتصادي •

ويمكن القول ، ان وجود الاسواق في هذه الفترة هو استمرار لما كانت عليه خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين ، حيث وصف ابن حوقل مدينة الموصل بغزارة أهل الاسواق ، وانها كانت «واسعة وأحوالها في الشرف والفخم ظاهــرة»(٩٢) ، و «ان لكل جنس من الاسواق الاثنان والاربعة والثلاثة ، مما يكون في السـوق المائة حانوت وزائد»(٩٢) »

وقال: «وفيها مدينة تعرف بسوق الاحد فيها أسواق ولها موعد لأوقات يحضر فيها السوق ، يجتمع فيه المتاع وسائر التجارة والاكرة والاكراد»(٩٤) • واستمرت أسواق الموصل على هذا الحال في الاتساع والانتشار حتى صارت خارج سورها سنة ٥٦٠هـ(٥٠) •

<sup>(</sup>٩٢) ابن حوقل: صورة الارض ص١٩٤هـ ١٩٥٠ ، كما قال عن الرقة بأنها مدينة حسنة الاسواق (نفس المرجع السابق ص٢٠٣) وقال الاصطخري «بدنيسر بازار عظيم في الخميس والجمعة والسبت والاحد يجتمع فيه الناس من البلاد البعيدة ليحضروا ويشتري منه كل ما يحتاج اليه، مسالك الممالك مين ٧٦٠٠

<sup>(</sup>٩٣) ابن حوقل: نفس المرجع السابق ص١٩٥ ، أما ما ورد عن الاسواق عند المقدسي من معلومات فكانت قليلة ، فيما عدا أسواق باعيناثا التي وصفت بأنها فرجة الاسواق ونصيبين سوقها من الباب والرقة حسنة الاسواق وقد طللت بالاشبجار · أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص١٣٦ - ١٣٧ .

<sup>(</sup>٩٤) ابن حوقل: نفس المرجع السابق ص ١٩٦٥ ، ذكر البلاذري «كان بين الرقة والرافقة فضاء ، فلما قدم علي بن سليمان بن علي واليا على الجزيرة نقل أسواق الرقة الى تلك الارض ، فكان سوق الرقة الاعظم فيما مضى يعرف بسوق هشام العتيق» • فتوح البلدان قسم ٢ ص ٢٤٧ • فتوح البلدان قسم ٢ ص ٢٤٧ •

<sup>(</sup>٩٥) المعلق المجهول ــ وهو من أهل القرن السادس ــ في كتاب صورة الارض لابن حوقل ص١٩٥٠

كما اتخفات في ميافارقين في هذه السنة المعانات والفنادق والمعمامات والاسواق والبيع والشراء وكان يجلب اليها الجهاز من سائر البلدان (١٦٠ ولكن في ٥٣٤هم / ١٣٩ م وصفت ميافارقين بأنها ضيقة وكذلك ماردين ، وعليه أوجد بالقرب منها موضع يعرف بسوق دنيسر يجتمع الناس كل يوم فيه للبيع والشراء (١٧٠) -

وفي ٥٨٠هـ/١٨٤م زار الرحالة ابن جبير مدن الجزيرة وقدم لنا معلومات مفيدة عن أسواقها ، فقال عن الموصل «وبنى داخل البلد وفي السوق قيسارية للتجار كأنها الخان العظيم تنغلق عليها أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى ذلك كله في أعظم صورة من البناء المزخرف الذي لا مثيل له ، فما أرى في البلاد قيسارية (١٨٠) تعدلها» (١٠٠) .

ويواصل ابن جبير رحلته الى مدينة دنيصر ، فيذكر ان اهل القافلة التي كان ينضم اليها هو ، يريدون حضور سوقها الحفيلة التي كانت تنعقد أيام السبت والاحد والخميس والجمعة ، حيث يجتمع بها أهل هذه الجهات المجاورة لها والقرى المتصلة بها ، لان الطريق كلها يمينا وشمالا قرى متصلة وخانات مشيدة ، «ويسمون هذه السوق التي يحضرها الناس من جميع الجهات «البازار» وكانت أيام كل سوق معلومة»(١٠٠) •

أما عن مدينية حران فيقيول: «ولهذه البليدة أسواق حفيلة الانتظام عجيبة الترتيب»، ويشير الى أنها كانت مسقفة

<sup>(</sup>٩٦) المعلق المجهول: نفس المرجع السابق ص٢٠٢٠

<sup>(</sup>٩٧) المعلق المجهول: نفس المرجع السابق ص٢٠٢٠

<sup>(</sup>٩٨) القياسر : جمع قيسارية ، مجموعة من المباني العامة وبها حوانيت ومصائع ومخازن ومساكن يقيم فيها محازن ومساكن وفي بعضها مساجد ويعلوها رباع ذات مساكن يقيم فيها الصناع والتجار بأجر • عن المقريزي ، خطط ج٢ ص٨٧هـ ١ منالدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص١٦٠٠ •

<sup>(</sup>۹۹) رحلة ابن جبير ص۲۱۰ ۰

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن جبیر : نفس المرجع السابق ص۲۱۷ ·

بالخشب، فلايسزال أهلها في ظل محدود، ويورد وصفا جيدا لها فيقول: «وعندما تخترقها كأنك تخترق دارا كبيرة الشوارع قد بنى عند كل ملتقى أربع سكك أسواق، منها قبة عظيمة مرفوعة مصنوعة من الجص هي كالمفرق لتلك السكك، ويتصل بهذه الاسواق جامعها وحوانيتها كأنها الخانات والمخازن اتساعا وكبرا وأعالي أسواقها مسقفة وزاد قوله: «ان على هذا الترتيب أسواق مسدن هذه أسواق مدينة جسر منبع وسككها كانت فسيحة متسعة، دكاكينها في هذه الفترة، ولكن على ما يبدو فقد شيدت على النسق الذي أشار اليه ابن جبير، واستمرت ماثلة حتى خلال القرن الثامن الهجري، فابن بطوطة قد زار تلك المنساطق في ٤٧٧هـ/١٣٧٣م وذكر «ان المكرم • » (١٠١)»

وعلى الرغم من قلة المعلومات الواردة عن أسواق المدن الأخرى البجهات»(١٠٢)، كما انه وصف لنا أسواق مدينة الموصل، وقال بأن قيساريتها مليحة لها أبواب حديد ويدور بها دكاكين وبيوت بعضها فوق بعض مسقفة البناء(١٠٣)، ٠

ومن الاسواق التي يشار اليها منه القرن الرابع الهجري وحتى نهاية القرن السادس:

السوق الطعام الذي اشار اليه الفارقي(١٠٤) ، وكانت تباع فيه الخضروات واللحوم والسمن والمؤن والحبوب والبقول ـ وقد وجد مثل هذا السوق في أكثر مدن الجزيرة الفراتية .

<sup>(</sup>١٠١) ابن جبير : نفس المرجع السابق ص٢٢٠\_٢٢١ ٠

<sup>(</sup>١٠٢) ابن بطوطة : تحفة النظّار ص٢٢٣ ٠

<sup>(</sup>١٠٣) ابن بطوطة : نفس المرجع السابق ص٢٣٥٠

<sup>(</sup>١٠٤) الْفَارْقي : التاريخ ص ٨٠٠ ، الى جانب ذلك توجد بيوت الغلات «أي المخازن» في مدينة آمد (نفس المرجع السابق ص٩٥) .

- ٢ ــ سوق القبة (١٠٠) نسبة الى القبة التي فوقه ، حيث تتفرع منه
   الاسواق الى جميع الجهات •
- ٣ ـ سوق البزر١٠٦٪ نسبة الى نسيج البز ، حيث يعرض ويباع فيه هذا القماش دون غيره ٠
- على حوانيت لبيع السكر
   الذي يحتوي على حوانيت لبيع السكر
   والعقاقير وجميع البضائع والسلع المشابهة •
- سوق البـزازین(۱۰۸) و هو یضم الحـوانیت والقیساریات التي
   تعرض فیها أنواع الانسجة والاقمشة وغیرها
- ٦ ــ سوق العطر ١٠٠١) يحــوي حوانيت العطور والبخــور واللاذن والخلوق والمحلب •
- ٧ ــ سوق الصوافين(١١٠) يباع في حوانيته الصوف والغزول والوبر وشعر الماعز والجلود المجففة والفرو
- ٨ ـ سوق النشابين (١١١) نسبة الى النشاب ، ويباع فيه أنواع
   الاسلحة الاخرى مثل السكاكين والمديات والتروس والجواشن
   والرماح وأنواع السيوف والخناجر •

وجاء في الكتاب الموسوم بالحوادث الجامعة ؛ ان هناك سوقا في الموصل يسمى : «سوق التركمان»(١١٢) وهو سوق يختص بهذه

<sup>(</sup>١٠٥) الفارقي : نفس المرجع السابق ص١٦٥٠

<sup>(</sup>١٠٦) انظر الفصل السادس · كما جاء ان في مدينة السلامية قيسارية للبز : ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص١١٣ · وفي باعشيقا قيسارية يباع فيها البز (ياقوت : نفس الرجع السابق ج١ ص٤٧٢) ·

<sup>(</sup>۱۰۷) الفارقي : التاريخ ص٢٠٦ -

<sup>(</sup>١٠٨) اشارتُ المراجع آتي وجوده في أغلب مدن الجزيرة ٠

<sup>(</sup>١٠٩) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>١١٠) ابن الفوطي: تلخيص مجمع الأداب في معجم الالقاب ج٤ قسم ٣ ص٧٥٥ -

<sup>(</sup>١١١) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة \_ مخطوطة الجزيرة \_ الورقة ٣٦ ٠

<sup>(</sup>١١٢) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص٢٣١ -

الطائفة ، ولعل هناك ما يشير الى وجود أسواق خاصة بالعرب والاكراد - كما ورد سوق بأسم «سوق العديم» في مدينة ميافارقين ، ولعل هذا السوق كان يضم الحوانيت التي تباع فيهما الادوية والاشربة والمعاجين والعقاقير وما شابه ذلك(١١٢) .

## النظام النقدي:

جرى التعامل في بلاد الجزيرة الفراتية ، خلال القرن السادس الهجري على أساس الدينار ١١٤٠ الذهبي والدر هم (١١٥) الفضي ، المحليين ، مثلما كان يجري الوضع عليه في الدولة العباسية في هذه الفترة ، وذلك فضللا عن مجموعة النقود الاخرى مثلما الدينار الارمانسوسي (١١٥) و المسلوري (١١٨)

(١١٣) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ـ مخطوطة ـ الورقة ٩٣٠٠

(١١٤) الدينار: كلمة بيزنطية أن Donarius أي عشرة وحدات ومعناها سوية «نقد ذو عشرة أسات ، والاس في الاصل من النقود النحاسية» انظر: يوسف غنيمة: مقالته «النقود العباسية» (مجلة سومر ج١ مجلد ٩/ ١٩٥٥) ص١١٥ وقد ساد الدينار في المعاملات في الدولة العباسية ، وأصبحت كل سبعة دنائير تساوي عشرة دراهم ١٠ انظر: محمد ضياءالدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية (الطبعة الثانية ــ ١٩٦١) القاهرة) ص٢٥٤ ثم انظر:

The Encyclopaedia of Islam, "Art Dirham"

(١١٥) الدرهم تعريب «درم» الفارسي ، ومنه اليوناني «دراخمي» ومن اليوناني

مأخوذ السرياني «درخما» (يوسف غنيمة : نفس المرجع السابق ص١١٥)

وانظر أيضا :

The Encyclopaedia of Islam, "Art Dirham"

(١١٦) وهو دينار بيزنطي ، ينسب الى الامبراطور رومانس الثاني Romanus أحد أباطرة الدولة البيزنطية (القلقشندي : صبح الاعشى ج٧ ص١٠١٣)٠

(۱۱۷) وهو دينار ذهبي اسباني ٠

(۱۱۸) وتسمى الدنانير (المستخصة) يؤتى بها من البلاد الافرنجية والروم وهي معلومة الوزن على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زهنه ، وعلى الوجه الآخر صورتا (بطرس) و (بولس) الحواريين ، وقسد يعبر عنها أحيانا (بالافرنتية) واصلها افرنسي (القلقشندي : صبح الاعشى ج٧ ص٤٣٧) .

والمسري(١١٩) والاميسري(١٢٠)، فضلا عن الدراهم النحاسية والفلوس(١٢١) النحاسية(١٢٠) ودراهم النقرة والسلطاني والدراهم النصفية -

وكان لهذه النقود وزنها الشرعي من الذهب أو الفضة ، فالدينار الذهبي عموما يساوي مثقالا من الذهب ، والدرهم الفضي سبعة أعشار المثقال من الفضة • وقد كان صرف الدينار الذهبي يساوي عشرة أو اثناعشر درهما فضيا(١٢٣) ، ولعل ذلك لم يكن يسرى على الدينار والدرهم المحليين فحسب ، بسل على النقود الاخرى •

وكانت هذه النقرد غير منسجمة من حيث العيار «أي نسبة الممدن الثمين فيها» والحجم والوزن ، وذلك لعدة أسباب ، يأتي في مقدمتها النقص في كمية الذهب (١٢٤) والفضة (١٢٥) بسبب الاضطراب

<sup>(</sup>١١٩) وهو دينار ذهبي شاع التعامل به في بلاد الشام والجزيرة في هذه الفترة ٠ (١١٩) الدينار العباسي ، الذهبي الذي كتب عليه اسمام ولي العهد ، وقد منع التعامل بغيره من العملات التي ضربت بكثرة في دار الضرب التي كان لسيرها وكلاء الخليفة ٠

<sup>(</sup>۱۲۱) الفلس لفظ يوناني معرب ، وقد أخذه اليونانيون من اللفظ اللاتيني ومعناه «كيس النقود»، المقريزي: اغاثة الامة بكشف الغمة · (نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة) حاشية (۱) ص ٦٦٠٠٠

<sup>(</sup>۱۲۲) وكانت تسمى «الزيوف» حيث تطلى من الخارج بالفضة لتبدو لمن يراها أول مرة فضية ، ونتيجة الاستعمال ، تبلى الفضة ، فيظهر النحاس وينكشف أمرها • أنظر : عبدالرحمن فهمي : النقسود الاسلامية ماضيها وحاضرها ص ١١٩٠٠

<sup>(</sup>١٢٣) فلو كان الدرهم مساويا في وزنه ، وزن المثقال لكان ثمنه ٧/١ ثمن المثقال ولكن وزن الدرهم هو ٧/١ المثقال فقط · لــــذا فان نسبة ثمنه الى ثمن الدينار كانت ١٠/١ ، فالدينار أي المثقال يساوي ١٠ دراهم (انظر محمد ضياءالدين الريس : نفس المرجع السابق ص٣٩٦) ·

<sup>(</sup>١٢٤) ومن مظاهر عدم توفر الذهب في بلاد الجزيرة الفراتية هو اقتصار ضرب الدنانير الذهبية على مدينة الموصل فقط دون غيرها من المدن الاخرى ، حيث

والقلق السياسي والاقتصادي والتناحرات العسكرية ، التي قد يدون الخطر الصليبي من أسبابها ،

ويبدو ان نقص معدني الذهب والفضة وخاصة في القرن السادس الهجري انما يرجع الى تصديرهما من الموصل الى الولايات والبلدان الاخرى ، هذا بالاضافة الى ان يعض المناجم الموجودة في الموصل قد سيطرت عليها بعض الدول مثل بلاد فارس وأرمينية وبلاد الروم مما حال دون الاستفادة منها في هذا المجال(٢٦١) ، كما انه من المحتمل جدا أن تكون هذه المناجم فقيرة في معدن الفضة بطبيعتها ، مما أدى الى استيرادها من ايران(٢٧١) والمناطق المجاورة لها ، وقد ظهر بمرور الزمن العجز عن ضرب العملات الفضية (٢٨١) واستعيض عنها بالدراهم النحاسية ،

لا يتوفر هذا المعدن فيها بصورة كافية لاصدار الدنانير .

انظر محمد باقر الحسيني : العملة الاسلامية في العهد الاتابكي ص٧١٠ -٧٢٠ •

<sup>(</sup>١٢٥) وهذا يرجع الى تصديره وعدم كفاية مناجمه ، نتيجة للتوسع في ضرب الدراهم التي كانت تقوم مقام الدنائير الذهبية ٠

<sup>(126)</sup> Gaston Migeon: Les Cuivres Arabes. (Paris, 1900) P. 9-10.

(۱۲۷) كانت ايران والمناطق المجاورة لها ، غنية بمعدن الفضة في «تائين» وشمال غربي «دلفريد» حيث جبل المعادن و«بنجهيز» ١٠ انظر : كي لسترنج : بلدان المخلافة الشرقية ص٣٣٣ــ٥ ٣٨٩ــ٣٨٩ وأنظر أيضا محمد ضياءالدين الريس : الخراج والنظم المالية ص٣٧٣٠ .

<sup>(</sup>۱۲۸) جاء ان بعض التجار ممن يمتلكون كميات من معدن الفضة ، كانوا يستأذنون الخلفاء والأمراء بسكها دراهم للتعامل • وقد استأذن أحد التجار الناصر صلاحالدين الايوبي عند اخضاعه معظم بــلاد الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، استأذنه في ضرب الفضــة الكثيرة التي كانت لديه ، دراهم فاذن له وجعل دار الضرب بيده فضرب منها شيئا كثيرا ، انظر : اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٤٨٧ .

وكانت «القراضة» (۱۲۱۱) وهي أجزاء وكسور السكة ، تقطع من الدينار الذهبي ، كما يسمى الاخير «مثلوما» (۱۳۰۱) ، اذا بقي ما يساوي أكثر من القراضة المقطوعة منه • والقراضة والمثلوم ، كانا شائعي الاستعمال في عمليات التداول النقدي خلال القرن السادس الهجري في بالاد الجزيارة الفراتية (۱۳۲۱) • وظال التعامل فيهما سائدا الى ما بعد هذه الفترة ، ويذكر ابن خلكان وصول الشاعر عبدالرحمن بن أبي الحسن بن علي البوازيجي الى أربل سنة ١٠١٨ه / ١٢١١م • وكان شرف الدين بن المستوفي ، وزيرا ، حيث أرسل اليه «مثلوما» على يد الشاعر الكمال بن الشعار الموسلي ، فتوهم ذلك الشاعر ان الكمال قد قرض القطعة من الدينار وان شرف الدين بن المستوفي ما سيره الاكاملا (۱۳۲) •

(١٣٢) أنشيه الشاعر:

يا أيها المولى الوزير ومن به في الجود حقـــا تضرب الامثال الرسلت بدر التم عند كماله حسنا فوافي العبـد وهو هلال ما غاله النقصـان الا انه بلغ الكمال وهكذا الأحـــوال

ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٣ ص٣١٢ - ٣٩٦ ، جاء في الحوادث الجامعة ص٠٠٠ (في ٣٦٦هـ منع الخليفـــة المستنصر بالله العباسي التعامل بالقراضة واصدر بدلا منها دراهم فضية تســاوي كل عشرة منها دينارا واحدا) •

<sup>(</sup>١٢٩) ذكر ابن خلكان : كان الناس يتعاملون بالقطع الصغار ويسمونها «قراضة» وهي كثيرة الوجود بأيديهم في معاملاتهم • وفيات الاعيان ج٣ ص٣٩٦، انظر أيضا : مجهول : انسان العيون في مشاهير سادس القرون (مخطوطة) الورقة ٣١١ ، وذكر الذهبي انه ضربت ببغداد دراهم وفرقت في البلد وتعاملوا بها ، وانها كانوا يتعاملون بقراضة اللهب القيراط والحبة ونحو ذلك فاستراحوا • العبر في خبر من غبر ج٥ (تحقيق صلاح الدين المنجد الكويت ـ ١٩٦٦) ص١٢٧٠ •

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن خلكان : وفيات الاعيــان ج٣ ص٢١٢ــ٣٩٦ ، انسان العيون الورقة ٣١١ ·

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن خلكان : نفس المرجع الســــابق ج٣ ص٣٩٦ ، انسان العيون الورقة ٣١٦ــ٣١١ ·

## الوزن والحجم:

يقتضي معرفة طبيعة النقود ، دراسة أوزانها (١٣٣) ، فهي في الفالب تساعد على ادراك كثير من الحقائق المتعلقة بالنقود وحجومها ومعاييرها ومقاييسها الاخرى •

والملاحظ ، ان عدم انسجام السحة من حيث الوزن والحجم والميار ، كان صفة ملازمة للنقود السائدة في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري فهناك دينار ضرب سعة ٥٤٠ه/ ١٤٥٥م من وزن (٣٠١ر٤غم) وقطر (١٢٥مم) وقطر (١٢٥مم) وصدر آخر في الموصل سعة ١٥٥ه/ ١٦١١م من وزن (١٣٧ر٤غم) وقطر (٢٧ ممم) وقطر (٢٧ ممم) وقطر (٢٧ ممم) وقطر (٢٧ ممم) صدر في الموصل مم) و وأخر من وزن (٤٠٢ر٤غم) وقطر (٢١مم) صدر في الموصل سنة ١٩٥ه/ ١١٧٤م و وطر (٢١مم) وقطر (٢١مم) مدر سنة ١٩٥ه/ ١١٢٠م و وصدر سنة ١٠١ه/ ١٢١٠م وينار من وزن (١٨٤مم) وقطر (٢١مم)

أما الدراهم الفضية والنحاسية ، فليست لدينا نماذج لها في الوقت الحاضر ولكن تبين نماذج الفلوس النحاسية الاتابكية عدم انسجامها في الوزن والحجم حتى ما صدر منها في عهد الاتابك الواحد نفسه ، ففي عهد عزالدين مسعود ابن مودود أتابك الموصل الواحد نفسه ، ففي عهد عزالدين المعدد ابن مودود أتابك الموصل الاتية أوزانها وأقطارها:

الأول من وزن (۲۹۰ر۱۰غم) وقطس (۲۹مم) والثاني من وزن (۱۳۶۰غم) وقطر (۲۷مم) والثالث من وزن (۱۳۶۰۳۲

<sup>(</sup>١٣٣) محمد ضياءالدين الريس : الخراج والنظيم المالية للدولة الاسلامية ص ٣٤٩

<sup>(</sup>١٣٤) مجموعة مسكوكات المتحف العراقي ، ناصر النقشبندي : مقالته «الدينار الاتابكي) الاسلامي لملوك الطوائف والمتغلبة على الدولة العباسية» (الدينار الاتابكي) مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ٤ جا /١٩٥٦ .

غم) وقطر (۲۷مم) والرابع من وزن (۱۳۵۲عم) وقطر (۱۹ مم) والخامس (۱۶۰ره ۱غم) وقطر (۲۸مم)(۱۲۰۰

وفي عهد الاتابك قطبالدين معمد اتابك سنجار ٩٤هه/ ١٩٩٨ صدرت الفلوس النحاسية ومنها من وزن (١٣٧٠ عم) وقطر (١٢٥م) وآخر من وزن (٢٧٠م) وقطره (٢٥مم) وآخر (٢٤مم) وقطره (٢٥مم) وقطر (٢٥مم) وقطر (٢٥مم) وقطر (٢٥مم) وآخر من وزن (٢٠٤٠م) وقطر (٢٥مم) وآخر من وزن (٢٠٤٠مم) وقطر (٢٥مم) وقطر (٢٥مم)

وقد ضربت هذه النقود في الموصل وأربل وسنجار وآمد والانبار ودقوقا وميافارقين ودنيسر وخلاط ونصيبين وتكريت وجزيرة ابن عمر وتبدو الكتابة المنقوشة عليها متقاربة يتلخص اكثرها بذكر اسم الخليفة العباسي القائم ثم بذكر اسم الملك الاتابكي الحاكم وعبارات الشهادة مثل «الامام المقتفى لامرائة له الا ابئة وحده لا شريك له» على الوجه وكلمات «لله مسنجر ومسعود مدريت (مدينة سكها)» على القفا وعلى الهامش الكلمات «لمحمد رسولائة أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون»(١٣٧١) ، وينقش في بعض المسكوكات ، هامشان ، الاول الخارجي ويكتب فيه التاريخ واسم المدينة التي ضرب فيها مثل «بالموصل سنة احدى وأربعين وحمد» وآخر «بالموصل سنة خمسين وخمسماية» وآخر «باسم الله ضرب هذا الدينار بدقوقا

<sup>(</sup>١٣٥) مجموعة مسكوكات المتحف العراقي ، محمسه باقر الحسيني : العملة الاسلامية في العهد الاتابكي ص١٠٣٠٠

<sup>(</sup>١٣٦) مجموع قد أمسكوكات المتعف العراقي ، محمد باقر الحسيني : العملسة الاسلامية ص١٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>١٣٧) مجموعة مسكوكات المتحف العراقي : محمد باقر الحسيني : نفس المرجع السابق ص ٤٠٠٠

سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» أما الهامش الداخلي فيحتوى على عبارات الشهادة مشل «لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئن يفرح المؤمنون بنصرالله»(۱۳۸) و هذه العبارة تغلب على الهوامش الداخلية لمعظم المسكوكات المتوفرة • وتظهر لاول مرة في الفلوس النحاسية الاتابكية ، صور منقوشة لآدميين بعضها كاملة وبعضها نصفية وأخرى مجنحة ، وهي تمثل الملوك الاتابكيين وبعضها الآخر كان يمثل الامراء الاراتقة •

ففي عهد قطب الدين مودود اتابك الموصل 2000هم/ 129 مصدر فلس ، نقشت على وجهه صورة لشخص متجه نحو اليسار قليلا ، فوق رأسه ملكان ناشران اجنحتهما (۱۳۹۱) ، وعلى فلس آخر نقشت الوجه ، صورة نصفية لشخص متجه الى اليسار على رأسه خوذة (۱۶۱) وعلى آخر، صورة لشخص جالس ممسك بيديه المرفوعتين على صدره بالهلال ، كتب خارج الهلال من اليسار (ضرب بالموصل)، وفي اليمين (وثمانين وخمسماية) أماداخل الهلال قرب الوجه ، فقد كتب فيه على اليسار (ست) وعلى اليمين (خمس) (۱۶۱۷ وعلى آخر صورة رأس انسان متجه نحو اليسار وتحت نخمة ، والصورة مرسومة داخل مربع (۱۶۱۷) وعلى آخر ، صورة شخص مكلل رأسه بأوراق شجر الفار (۱۲۰۲۱) وعلى آخر يرجع الى شخص مكلل رأسه بأوراق شجر الفار سنة ١٢٠٤٠ وعلى آخر ، صورة أتابكية الجزيرة (جزيرة ابن عمر) صدر سنة ١٢٠١٠ وغلى آخر يرجع الى عهد الاتابك معزالدين سنجر شاه على الوجه زخرفة نقشت داخل

<sup>(</sup>۱۳۸) مجموعة مسكوكات المتحف العراقي : محمد باقر : نفس المرجع السابق : ص٠٤ ـ ٢٢ ٠

<sup>(</sup>١٣٩) مجموعة مسكوكات المتحف العراقي ٠

<sup>(</sup>١٤٠) محمد باقر: العملة الاسلامية ص٤٠١٠

<sup>(</sup>١٤١) متحف الفن الاسلامي بالقاهرة «رقم ١٧١٨٤» ·

<sup>(</sup>١٤٢) محمد باقر الحسيني : العملة الاسلامية ص١١٩٠٠

<sup>(</sup>١٤٣) الحسيني: نفس المرجع السابق ص١٣٣٠.

دائرتين احداهما وهي (الداخلية) متموجة والثانية (الخارجية) بخط غير متموج (١٤٤) \*

ويبدو اناضطراب الحياة الاقتصادية وتذبذبها قدائرا الى حد بعيد في شدة تباين المسكوكات من حيث العيار والوزن والحجم ، مما يؤكد ذلك شيوع ظاهرة التعامل بالنقود الوافدة التي لم تكن تخضع الى نظام موحد أو تستند الى قاعدة ثابتة في نسبة المعرف ، بالاضافة الى أنها غير منسجمة أو مستقرة فمنها الجيد ومنها الرديء الرخيص ، وكان الناس يفضلون في معاملاتهم العملة الجيدة ويطالبون بالتعامل بها، وكان التجار بصورة خاصة يتجافون مناطق العملة الرخيصة الرخيصة العملة الرخيصة العملة الرخيصة الحملة الرخيصة العملة الرخيصة المحلة الرخيصة العملة الرخيصة العملة الرخيصة المحلة الرخيصة العملة الرخيصة العملة الرخيصة المحلة الرخيصة العملة الرخيصة المحلة الرخيصة العملة الرخيصة المحلة المحل

ومع أنه ليست لدينا معلومات مفصلة عن مدى ثبات قيمة النقود الاتابكية ، بما فيها الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية أو النحاسية أو الفلوس النحاسية ، وتذبذبها ، أمام النقود الوافدة من البلاد الاخرى أو بالعكس ، فان صرف هذه العملات جميعها ، كما يبدو ، يقوم على أساس وقتي ويخضع للصدفة • وكانت العادة ان الدينار الاميري يساوي • ٢ قيراطار١٠٠١ ، ولكن الدينار الاتابكي جام سعره في سنة ٩٩٥هـ/٢ • ١٢م بأحد عشر قيراطار١٠٠١ ، بينما حافظ الدينار الاميري على سعره المعتاد •

<sup>(</sup>١٤٤) الحسيني نفس المرجع السابق ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>۱٤٥) رشيدالدين فضل الله : داستان غازان (بالفارسية) نشر كارليان ، لندن ، ١٩٤٠ ، ص٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٦) يزن القيراط "Silka" يزن القيراط (١٤٦)

<sup>(</sup>١٤٧) ذكر ابن الاثير ، ان الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الايوبي صاحب حلب قد الزم صاحب ماردين سنة ٥٩٥هـ/١٢٠٢م بعد ان هدد امارته بالاحتلال على قاعدة (اتفاق) باعطاء الملك الظاهر مائة وخمسين ألف دينار فجاء صرف الدينار أحدعشر قيراطا من الدينار الاميري وهو ما يعادل عشرين ألف دينار من النقد المذكور ، الكامل في التاريخ ج١٢ ص١٧٩ ، انظر ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص٢٣٦ ،

وكان الدينار المصري قد شاع التعامل فيه على أساس وزنه ذهبا وليس عملة في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري وبعده ، كما هو الحال عليه في مصر في العهد الايوبي وهو يساوي سبعة مثاقيل (۱۶۸) والمثقال يساوي أربعة وعشرين قيراطا(۱۶۱) ، أي ان الدينار الواحد يساوي (مائة وثمانية وستين) قيراطا، وهو أكثر من الدينار الاميري به (عشرين) مرة ومن الدينار الاتابكي به (سبع وسبعين) مرة •

وأشار ابن جبير في منتصف القرن السادس الهجري ، الى تداول الدينار المصري في بلاد الجزيرة الفراتية(١٠٠) كما استمر التعامل فيه خلال الفترات التالية في هذه البلاد ، فقد جاء ان الناس كانوا يتعاملون بالدينار المصري في مدينة خلاط سنة ١٦٧هم/٢٢٩م(١٥٠١) ، ويذكر ابن شداد ما يشير الى استعماله في ١٥٧هم/١٢٩ فعند اجتماعه بالملك السعيد صاحب ماردين قال له : أنا أقرض صاحب عمر أي صاحب ميافارقين) ثلاثمائة ألف دينار مهم بة(١٥٠) .

والى جانب الدينار الاتابكي والاميري والعباسي والمعري ، هناك الدينار الارمانوسي من الذهب ، وهو من العملات المتداولة على نطاق واسع أيام الاتابكة ، حيث كان تداوله استمرارا لما كان عليه في القرن الخامس الهجري ، ويذكر الفارقي قيام التاجر ابن البهات من أهل ميافارقين في هذه الفترة ، بعسفقة تجارية ، فقد

<sup>(</sup>١٤٨) ان وزن المثقال هو (٢٥٥)غم ، وقسم اتخذه الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان وزنا للدينار الاسلامي ، الذي هو بالضبط وزن الدينار البيرنطي "Solidos" الذي كان مستعملا في تلك العصور •

<sup>(</sup>١٤٩) الظر : محمد ضياءالدين الريس : الخراج والنظم المالية ص٣٦٣ .

<sup>(</sup>١٤٩) القلقسندي : صبح الاعشى ج٣ ص٤٣٦٠

<sup>(</sup>١٥١) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ٢٤٥٠

<sup>(</sup>١٥٢) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ــ مخطوطة الجزيرة ــ الورقة ١١٨ ٢ .

اشترى قماشا وباعه وقبض ثمنه ، فربح فيه خمسمائة دينارا أرمانوسية(١٥٣) وفي ٤٣١ه/ ١٣٩م وصل أولاد الخليفة العباسي الى آمد فكان أميرها يجرى لهم رواتبهم كل يوم مقدار خمسين دينارا أرمانوسية(١٥٤) وان نصارى ميافارقين دفعوا ثلاثين ألف دينار أرمانوسية الى الامير فخرالدولة لمساهمته في بناء دير عباد(١٥٥) -

وفيما عدا ذلك ، كان هناك الدينار المرابطي الذهب ، وهو عملة افرنجية اسبانية يؤدي بها اليهود المقيمون في العمادية وبعض مدن الجزيدة الاخرى الجزية للمسلمين(١٠٦) ، وكان له أثر في القرن الخامس الهجري والقرنين التاليين له ، فقد كان يصرف في هذه الفترة كل دينار مرابطي وثلث يساوي دينارا أميريا ذهبا •

· أما الدينار الصوري الذهب ، فقد أشار المقريزي الى تداوله سنة ١٨٥هـ/١١٥م في مدينة ماردين في عهد الاسير الارتقى ناصرالدين أرسلان(١٠٥٠) •

أما الدراهم المتداولة الى جانب الدراهم الفضية والنحاسية الاتابكية فأكثرها شيوعا هي الدراهم السلطانية والنصفية والنقرة فالأولى تضرب بدور الضرب بالسكة السلطانية والسكة هي حديدة منقوشة تضرب بها الدراهم ، ويحتفظ السلطان أو الامير بهادم، وكان وزن الدرهم السلطاني الواحد أربعة وعشرين قيراطا فضة ، والنصفية هي في الاصل سلطانية ، قرضت الى قطع صغيرة وتعامل بها الناس ، وكان سعرها منخفضا ، وقد عرفت في محيط التدول في أغلب مدن الجزيرة خدلل القرنين الخامس والسادس الهجريين "

<sup>(</sup>١٥٣) الفارقي: التاريخ ص١١٦٠

<sup>(</sup>١٥٤) الفارقي: نفس الَّرجع السابق ص١٥٨٠

<sup>(</sup>١٥٥) الفارقي: نفس المرجع السابق ص٢٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٥٦) رحلة بنيامين التطيلي الاندلسي ص١٥٤٠

<sup>(</sup>١٥٧) المقريزي : السلوك لمعرفة دولُ الملوك جا قسم ١ ص١٦١ ٠

أما دراهم النقرة أي الفضية والفلوس فقد استعملت في محيط التداول حتى سنة ٦٦٠هم ١٢٦١م حيث ابطلت واستخدمت غيرها من الدراهم السداد التي هي مزيع من النحاس والفضة ، وكانت كل أربعين درهما بدينار(١٠٥١) -

وانتشرت في ذلك الوقت ظاهرة كساد النقد أو ما يعرف في الوقت العاضر بظاهرة التضغم النقدي (١٦٠)، والتي يصاحبها تقلم الانتاج الزراعي والصناعي ، وكان هذا يحدث غالبا أثناء العصار العسكري أو الاضطراب الاقتصادي وقلة الموارد الزراعية والعامة وتوقف النشاط التجاري الذي تعرضت له أحيانا بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري ، حيث استمرت هذه الظاهرة الاقتصادية حستى في خلال القسرون التالية ، فعندما حاصر الغوارزميون خلاط احدى مدن الجزيرة سنة ٢٢٦ه/١٢٩م الغوارزميون خلاط احدى مدن الجزيرة سنة ٢٢١ه/١٨م والمتانير «١٢١٠) ولما طالت مدة العصار لها (انعدمت الموارد والاقوات) نتيجة للحصار الاقتصادي «فذلت الدراهم والدنانير»(١٦١) حيث قلت قيمتها نظرا لانعدام مصادر الانتاج وشحة الموارد •

وعرف في هذه الفترة التمامل (بالقراطيس) أو «السفاتج» وهي الاوراق المالية التي كانت تعوض عن النقد في البيع والشراء

<sup>(</sup>۱۵۸) الفارقي : التاريخ ص٤٠١٠

<sup>(</sup>١٥٩) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص٣٤٨ ، وذكر القلقشندي ، ان نسبة الفضة في هـــلـه الدراهم هي ٣/٢ ، والتحـــاس ٣/١ (صبح الاعثى ج٣ ص٤٣٩) .

<sup>(</sup>١٦٠) انظر: محمد ضياءالدين الريس: الخراج والنظم المالية للعولة الاسلامية ص ١٦٠)

<sup>(</sup>۱٦١) المنشىء النسوي: سيرة السلطان جــــالال الدين منكبرتي (تحقيق حافظ احمد حمدي ــ مطبعة الاعتماد مصر ــ ١٩٥٣) ص ٣١٠٠ (١٦٢) النسوى: نفس المرجم السابق ص ٣٢٠٠

ونعرفها في الوقت الحاضر باسم «الشيكات» وبناء عليه نشأت الصيرفية ومصارف الايسداع والتسليف وقد أشار أبو شامة الى تداولها الواسع في منطقة الشام والجزيرة ، بحيث كان يمتلك أحد السوقة منها عشرة آلاف وعشرون ألف قرطاس وكان سعر كل ستين قرطاسا بدينار أو كل سبعة وستين بدينار (۱۲۳) - كما ذكر ابن أبي اصيبعة ، أن أباالحسن ثابت بن قرة العراني ، كان صيرفيا ويزاول بيع وشراء النقود أيام الاتابكة (۱۲۵) -

(١٦٣) أبو شامة : كتاب الروضتين جا قسم ١ ص٤٥٠

<sup>(</sup>١٦٤) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ص٢٩٥٠

# القصيل السيادس

## نظم الادارة والقضاء

.أ ـ نظم الادارة ووظائفها:

١ \_ النائب ٠

٢ \_ الدواوين ٠

٣ ـ البريد ٠

ب \_ القضاء ٠

ج \_ التقسيمات الادارية العامة •

٠ - المحتسب

#### الفصيل السيادس

## نظم الادارة والقضاء

## أ ـ نظم الادارة ووظائفها:

كانت الخطوط العامة التي رسمها الولاة السلاجقة (٤٨٩ – ١٠٢٥هـ/ ١٠٩٥ – ١٠٢٥هـ/ ١٠٩٥ – ١٠٢٥ مراد الجزيرة الفراتية ، تتمشى مع ادارة الدولة السلجوقية الكبرى التي كانت تشتمل على بلاد المشرق كلها والشام والعراق الذي يشمل هو الاخر اقليم الجبل (العراق العجمي) واقليم اذربيجان واقليم بلاد فارس واقليم الجزيرة الفراتية وهذه جميعها بلاد واسعة لم يستطع السلاجقة حكمها مباشرة أو القيام بادارتها مالم يستعينوا بأمرائهم وقوادهم وحجابهم ومقربيهم ، فعهدوا لهم بولايتها ، وقد سنمي بعض هؤلاء بالاتابكة -

لذلك فان ادارة الامارات الاتابكية والارتقية فيما بعد كانت تمثل مظهرا عاما للادارة السلجوقية ، حيث لم يؤد تعول هذه الامارات من عهد ولاة السلاجقة الى عهد الاتابكة أو الاراتقة الى ظهور مؤسسات ادارية جديدة ، بل أن أكثرها بقي موجودا مع استعداث عدد قليل من المناصب التي كانت تقتضيها الظروف العسكرية والسياسية الجديدة كما أنهم اقتبسوا كذلك شيئا من

التنظيمات الادارية السائدة في الدولتين الايوبية والمملوكية بعد ذلك •

ويمكن القول بأن الاتابكة والاراتقة كانوا يحكمون دويلاتهم واماراتهم في الجزيرة الفراتية بادارات بسيطة ذات وظائف معدودة (۱) وقد اعتمدوا في ذلك على الاساليب المركزية في التنفيذ وكانت التنظيمات السائدة لدى الاتابكيين والاراتقة يقوم اغلبها على اشباع مراكزهم الاسمية ، فمجموعة الموظفين الذين أقاموهم ومنحوهم صلاحيات وسلطات غير قليلة في ممارسة شؤونهم الادارية ، كانوا مسؤولين أمام الاتابك أو الامير وتحت اشرافه ومراقبته ، وان تنفيذهم لواجباتهم هذه كان يستهدف بالدرجة الاولى دعم السلطة الفردية الاقطاعية للاتابك أو للأمير ، والتي كانت تقوم في أغلب الاحيان على القوة والقسر .

وكان هؤلاء الموظفون يشغلون مناصب الوزارة(٢) والدواوين. والنيابة والمحافظة والولاية والاعمال • وكان اشغال هذه الوظائف. يمثل جميع السلطات الادارية، ولكل منها صلاحيات معينة ومحدودة. أحيانا وواسعة وغير محدودة في أحيان أخرى •

ولكي نلقي بعض الضوء على طبيعة الادارة الاتابكية والارتقية خلال القرن السادس الهجري ، لابد من أن نستعرض أهم ماجاء من. الوظائف المدنية وأهمها :

<sup>(</sup>۱) يطلق على وظائف الادارة المدنية في معظم الدول الاسلامية ، اسم وظائف الاقلام ، تمييزا لها عن الوظائف العسكرية التي اطلق عليها اسم وظائف السيوف • وقد اقتصرت الوظائف الاولى على الدواوين ، حيث أطلق عليها اسم الوظائف الديوانية ، وتشمل وظائف الاقلام التي تتميز بادارتها المدنية الوظائف الدينية ايضيا • أنظر : القلقشندي : صبح الاعشى ج٣ ص .

 <sup>(</sup>٢) يغلب على منصب الوزارة عند الاتابكيين والاراتقة الجانب السياسي ، لذلك .
 بحثت في فصل النظم السياسية .

#### ١ \_ النائب:

وهو موظف اداري ، يمثل رئيس وحدة ادارية ، أهم واجباته الاشراف العام على ادارة المدن التي تعهد اليه أو المدن المحتلة عسديا وتوجيهها نيابة عن الاميرت ويقابل هذا المنصب ما ندعوه حاليا «مديد الناحية» أو «القائمقام» أو «المحافظ» في العراق م

ويبدو أن النائب كان يصاحب الجيوش في تنقلاتها قبل توليه منصبه ، فاذا احتل مدينة ما ، تولى هو الاشراف على ادارتها وقد ذكر ابن الاثير وظيفة النائب في أكثر من موضع في كتابه(١) ، ولكنه لم يقدم لنا معلومات مفصلة عن طبيعتها كما أشارت المسراجع الى وجود هذه الوظيفة في أغلب الامارات الاتابكية والارتقية مما يدل على استخدام النواب بنطاق واسع وقد اطلقت عليه لقب النيابة(٥) أو (دزدارية)(١) القلاغ(٧) .

وكان على النائب أن ينوب عن الامير في ادارة شؤون الامارة ، وأن يكاتب السلطان السلجوقي والخليفة العباسي عن أحوالها العامة ، خلال تغيب الامير(٨) • وأشار ابن خلكان الى بعض المهام التفصيلية التى كان يمارسها النائب مثل جمع الضرائب وجباية

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل ج١٦ ص١٨٨ - ١٨٤

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٣٢ ــ ١٤١ ــ ١٤٣ ــ ١٨٣ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (تحقيق آمدروز ــ بيروت ١٩٠٨) ص ٢٦٣ــ ٢٦٢ ، ابن العديم : زبدة العيان ج١ ص ٢٥٥ ، ابن العديم : زبدة الحلب ج٢ ص١٩٤٤ ، الفارقي : تاريـــخ آمد ــ مخطوطة الورقة ١٣٧ أ ــ ١٣٨

<sup>(</sup>٦) مأخوذة من الكلمة الفارسية «دز» وتعنى مالك الدار أو القلعة أو المتولى ٠

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير : الباهر ص٣٥ ، الكامل ج٠١ ص٢٤٦ ، أبو شامة : الروضتين. ج١ ص٧٦ ٠

۸) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٦٣٠

الامسوال والاشراف المستمر على التعصينات والاسسوار وتعميق المعنادق(۱) بالاضافة الى أعماله العسكرية كالدفاع عن المدينة وتعهده بالقيام بالحملات العسكرية التوسعية(۱۰) وكان من ضمن مهام نواب الاراتقة وولاتهم، تلقى المكاتبات من الخارج(۱۱) وحفظ القلاع والاعتنام بغلق أبوابها وفتحها وتفقد أحسوال سكانها والتعرف على أحسوال مجاوريها من الاعداء فضلا عن مهمساته المالية(۱۲) -

وهذه السلطات التي كان يمارسها النائب ، تبدو واسعة ، في شتى مجالاه الادارية والمالية والعمرانية والعسكرية ، وينطبق عليها ما كان يمارسه النائب في العهدين الايوبي والمملوكي في مصر وبلاد الشام حيث كان هو «القائم مقام السلطان في عامة أموره أو غالبها (۱۳) .

بمقارنة منصب النائب في تنظيمات الايوبيين والمماليك في بلاد مصر والشام، نجد ان لقب «الدزدار» وهو متولى القلعة و «نائب الامير» اللذين كانا يطلقان على نائب الاتابكيين والاراتقة ، يكونان مفهومين منفصلين عن بعضهما في هذين العهدين ، فالنائب يشترك مع السلطان في منح لقب الامارة والاقطاعات وتعيين الموظفين و توقيع المراسيم و تنفيذ بعض القوانين و ترؤس اجتماعات ديوان الجيش (١٤) والرد على مكاتبات نواب المدن (١٥) و وبذلك يكون نائب

۹) ابن خلکان : وفیات الاعیان جا ص۱۹–۳۱۳ .

٠ (١٠) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص٥٥، الباهر ص٦٤٠

<sup>(</sup>١١) أشار القلقشندي الى بعض المكاتبات التي كانت توجه اليهم من نواب الماليك في دمشق وحلب · صبح الاعشى جم ص٢٢٥-٢٢٩ ·

<sup>(</sup>١٢) الفارقي: تاريخ أمد، الروقة ١٣٨ أ، القلقشيندي: صبح الاعشى ١١/١١٠

٠ ٤٥٣٥) القلقشندي : صبح الاعشى جه ص٤٥٣٠

<sup>﴿</sup>١٤) القلقشندي : نفس المرجع السابق ج٤ ص١٦ ، المقريزي : الخطط ج٢ ص٤١٤ ·

الايوبيين والمماليك قد جمع لديه السلطات العسكرية والمالية. و الادارية · اما (نائب القلعة) آو «الدزدار» فهو غير نائب السلطنة ، اذان. اختصاصات الأول تتمثل في الاشراف على فتح واغلاق باب القلعة المغصص لدخول الجند وخروجهم(١٦) وتفقد الاستوار والمنافذ وصيانتها واصلاحها والفصل فيما يقع بين العامة من خصومات(١٧)٠ و بذلك يكون قد تمتع باستقلال واضع عن النائب (١٨) -

ونؤكد ما جاء عن دور النائب في الادارة الاتابكية والارتقية في معرض الكلام عن نائب عمادالدين زنكي صاحب الموصل في بداية القرن السادس الهجري حيث كان يجمع بيده سلطات شالات هي النيابة ودزدارية القلعة ومهمة الوالى ، وذلك بعد مقارنة صلاحياته بنظم العصرين الأيوبي والمملوكي في الشام ومصر، والتي هي استمرار للنظم الادارية للفترة السابقة لاسيما الفترة الزنكية النورية(١٩) ، ببقية الموظفين في العهد الاتابكي في الجزيرة -

وكانت علاقة النائب علاقة يشوبها الغموض ' لعدم وجود تفصيلات عنها في المراجع وكذلك فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات بين المؤسسات الآدارية ، كما ان هذه المراجع تجعل العمل الاداري الواحد مشتركا بين عدة مؤسسات أو موظفين ، مما يزيد في صعوبة

المقريزي: الخطط ج٢ ص٢١٥٠ **(10)** 

القلقشيندي : صبح الاعشى ج٤ ص٢٢-٢٣٠ (11)

على ابراهيم حسن : دراسات في تاريخ الماليك البحرية (مكتبة النهضة (Y)المصرية ط٢ - القاعرة - ١٩٤٨م) ص٢٣١ ، عن :

Van Berchem: Corpus, Egypte, Vol. P. 210-211

على ابراهيم حسن: نفس المرجع السابق ص٢٣١٠ (14)

علي ابراهيم حسن : نفس المرجع السابق ص٢٣٠ ، عمادالدين خليل : (11) عمادًالدين زنكى ص٢٣٧ ، وقد اكد القلقشندي ذلك بقوله : «أن الدولة الايوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية وخلفتها في الديار المصرية ، خالفتها في كثير من ترتيب المملكة ، وغيرت غالب معالمها ، وجرت على ما كانت عليه الْدُولَةُ الاتابِكية بالموصل زمن عمادالدين زنـــكي ــ ثم ولده الملك العادل نورالدين محمود بالشام» صبح الاعشى ج٤ ص٥٠٠

التوصل الى اختصاص كل موظف محما أن مشكلة التداخل بين المؤسسات الادارية التي كانت تعاني منها هذه الفترة وخاصة في أتا بكيات الجزيرة الفراتية ، وعدم وجود خطوط واضحة للتخصص كل ذلك يجعل من الصعوبة الكشف عن طبيعة النظم الادارية فيها وتحديد معالم كل وظيفة من وظائفها ، ولكن يعزى وضوح سلطة بعض الوظائف الى شخصية شاغليها ، فعندما تظهر مواهب أحدهم ويقوي نفوذه ، يطغى على اختصاص غيره موهدا الاستنتاج صحيح ، وخاصة في مثل هذا الاضطراب في الوظائف الذي أشار اليه الباحث وقال بأنه أمر غير مستغرب في بيئة لم تكن النظم الادارية فيها قد وضعت على أسس وقوانين لا تقبل التفسيرات المختلفة (۲۰) م

وكما أن السلطات الادارية الواسعة التي كان يمارسها نائب عمادالدين زنكي صاحب الموصل ، تتطلب جهازا اداريا واسعا ، لتنفيذ الاوامر والقرارات(٢١) كان ذلك ينطبق على نواب الاتابكيين الاخرين الذين خلفوه وعلى نواب الاراتقة(٢٢) أيضا ، حيث يحتم بالضرورة وجود عدد من الموظفين الذين كانوا يمثلون الجهاز الحكومي الذي تكون له صفة تنفيذية - وبذلك يمكن أن نستنتج ما هو مفيد عن علاقة النائب بهؤلاء الموظفين التنفيذيين -

## ٢ ـ الدواوين(٢٣):

كانت الدواوين في البلاد الاسلامية، تمثل أهم مظهر من مظاهر

<sup>(</sup>۲۰) على ابراهيم حسن: تاريخ المماليك ص٢٦٠ ، عمادالدين خليل: عمادالدين زنكي ص٢٣٨ ٠

٢٦٨) عماداله ين خليل : نفس المرجع السابق ص٢٣٨٠

<sup>(</sup>۲۲) كان نواب الاراتقة يلقبون بالحجاب ، وذلك أما انهم اشغلوا فعلا وظيفة الحجابة سابقا ، أو ان التقاليد كانت تقتضي تسمية كل نائب أو وال باسم الحاجب ، الفارقي : تاريخ آمد ـ الورقة ١٠٥ أ ـ ١٠٥ب ، ١٣٢ أ ، ابن شداد : الاعلاق الورقة ١٠٧ ب .

التنظيم الاداري ، وقد اتخذت أكثر الدول والاسارات والممالك الاسلامية دواوين لها ، تشرف على ادارتها العامة ، اقتداءا ببغداد حاضرة الخلافة العباسية ، حيث كانت مركزا لدواوين عديدة (٢٤) -

وورث الاتابكيون والاراتقة في الجزيرة الفراتية ، هذا النوع من التنظيم الاداري فأوجدوا لهم في كل امارة ديوانا واحدا عرف ب (ديوان الجند) أو الجيش(٢٥) كما هو الحال في الدولة المباسية أو الدواوين التي شهدها المصران الايوبي والمملوكي في مصر وبلاد الشام(٢٦) \*

وليس لدينا معلومات فيما اذا كان ديوان الجند أو الجيش ، صار يسمى بمرور الزمن باسم المدينة التي يرجع اليها أو الامارة ، فلم تقدم المراجع ما يعيننا على ادراك التطور الذي حصل بهذا الديوان من حبث طبيعة العمل الاداري الذي كان يقوم به وعدد

<sup>(</sup>٢٣) أتخذت الادارة الاسلامية كلمة «ديوان» لتدل على سنجلات الدخل والصادر:ت وأطلقت فيما بعد على المكان الذي يعمل فيه أرباب الوظائف المالية ، واخيرا اطلقت على جميع فروع الادارة الاسلامية ، سنواء المدنية منها أو العسكرية أو الادارية : انظر :

Encyclopaedia of Islam: P. 323, "Art Diwan" (A.A. Duri).

<sup>(</sup>٢٤) وأهمها : ديوان الزمام الذي كان يوصف (بالعزيز) وديوان الانشاء وديوان. الجوالي وديوان عرض الجيش وديوان المقاطعات وديوان التركات وديوان الابنية وديوان العقار ٠

<sup>(</sup>٢٥) وكان يشرف على شؤون الجند وأحوالهم وتنظيمهم ، ويطلق عليه أحيانا اسم «الديوان» (ابن الاثير: الباهر ص٨٣) ٠

<sup>(</sup>٢٦) كان هناك عدد من الدواوين المستقلة مثل ديوان «المستأجرات» والحمايات الشريفة وديوان الاحباس (مايحبس من الازراق) وديوان الاشراف وديوان العمائر (يتعلق بالبناة والمهندسين وأرباب العمائر) وديوان اللخيرة (تجمع به اللخائر التي تخزن الاحباش أخرى من جهات متعددة) وديوان الاستيفاء وديوان الزكاة • وقد كان لكل هذه الدواوين وغيرها نظار ومباشرون • انظر : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص ٢٦٩ • عن : الظاهري : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك (بولس راويس باريس ١٩٨٤)

الموظفين والاشخاص الاخرين الذين كانوا يشغلون الوظانف فيه ، وكل ما هنالك ، فقد جاء عن ديوان الموصل(٢٧) انه كان على غرار ديوان الانشاء في الدولة العباسية (٢٨) ، حيث وضعت أسسه في الموصل منذ عهد عمادالدين زنكي بعد ان تولاها من قبل السلاجقة ، فقد ورد ذكيره وكان له أهمية كبيرة ، بحيث جميل جمال الدين الاصفهاني الذي كان يتقلد منصب الوزارة ، مشرفا له (٢٩) ، كما أشار ابن الاثمير الى هذا الديموان الذي أوجده عمادالدين زنكى والذي كان «يقاس بدواوين السلاطين السلجوقية لكثرة التجمل و تفاذ الامن وعظم الحاشية وكثرة الخرج» (٣٠) - وهذا يؤكد أهمية ذلك الديوان وبلوغه مرحلة متقدمة من الاتساع والنمو وكثرة الموظفين وضخامة المصروفات (٣١) بعيث ان أي مراجع كان يقصده كان يجــ من «توفر ـ موظفيــه ـ عليــه ونظرهم في مصــالحه ما \_\_ يجعله \_ كأنه في أهله » (٣٢) \* ويبدو ان ديوان الموصل أخذ يشمل اختصاصات ديسوان الجيش ، وكان يضم أسماء القسواد ومناصبهم والجند وطوائفهم ورواتبهم وأعطياتهم واقطاعاتهم أو ما يتعلق بأحوالهم المختلفة وكان على رأس ديوان الموصل ، موظف يسمى « نائب الديوان» (٣٣) حيث كان يقوم بادارة الديوان والمراسلات (٣٤)

 <sup>(</sup>۲۷) ابو البركات ابن المستوفي: تاريخ أربل (كما جاء في وفيات الاعيان ج٣ ص٧٩) أنظر أيضا: ابن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ج١ ص٨٤٥٠

<sup>(</sup>٢٨) ويسمى أحيانسا «ديوان الرسائل» انظر مقدمة مصطفى جسواد لكتاب تاجالدين على المعروف بابن الساعى ، الجامع المختصر •

١ (٢٩) عَمَادالدين خُليل : عمادالدين زنكي ص١٩٦١-٢٦١ ٠

٠ (٣٠) ابن الاثير: الباهر ص٨٣٠

۳۱) عمادالدین خلیل : نفس المرجع السابق ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن الاثير: الباهر ص٨٣٠

۱۷۲، ابن الاثیر : نفس المرجع السلطابق ص۱۸۵، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۷۲ ، ۱۲۸ + ۲۲۸

٠ (٣٤) ياقوت : معجم الادباء ج٦ ص ٢٣٨٠

ويسمى أحيانا «صاحب الديوان» كما هو الحال في الدولة العباسية ... في عهودها الاخيرة(٣٠) ، حيث أشار ابن الاثير الى ان ديوان الموصل. كان يتولاه صاحب الديوان(٣٠) • الذي صاد يسمى فيما بعد . «رئيس الديوان» أو «كاتب الديوان» وكان يمارس صلاحيات تشبه الى حد ما ، صلاحيات ، صاحب الديوان في .. الدولة العباسية ، حيث يكون له حق التصرف المطلق في الولاية . فيعين كبار الموظفين ويعزلهم وله «حق العطاء والمنع»(٣٨) •

وهناك دواوين أخرى ، غير ديوان الموصل ، كديوان أتابكية المجزيرة (أي جزيرة ابن عمر) ، وديوان اتابكية سنجار (٤٠) - ولابد أن تكون للامارات والمدن الأخرى دواوين مشابهة - ان هذه . الدواوين كانت تشرف على الادارة العامة كما ان جانبا مهما من من نشاطها كان ينصب على الأمور العسكرية -

أما دواوين الامراء الاراتقة ، فقد ذكر بعضها ، ومنها ما أشار اليه ابن شداد باسم «الديوان» الذي كان قد تولاه سنة ٥٢٧هـ / ١١٣٢م على بن أحمد الآمدي في مدينة آمد ، فسدى ناظر

<sup>(</sup>٣٥) جعفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص٦٧ م وهناك ديوان الخراج الذي صار يسمى ديوان (المخزن) • أنظر : مقدمة مصطفى جواد لكتاب ابن الساعى : الجامع المختصر •

<sup>(</sup>٣٦) ابن الاثير: الباهر ص٣٦)

<sup>(</sup>۳۷) أبن الصابوني: تكملة اكمال الاكمال (تحقيق مصطفى جواد ــ ١٩٥٧) ص١٥٤، ابن كثير: البداية والنهاية ج١٣ ص١٣٠، ابن قطلوبغا: تاج التراحم في طبقات الحنفية (بغداد ــ ١٩٦٢) ص٤٠

<sup>(</sup>٣٨) ابن الساعي : الجامع المختصر ج٩ ص٣٠٠ ، جعفر خصباك : العراق في عهد المغول ص٦٨٠ ٠

<sup>(</sup>٣٩) ياقوت : معجم الادباء ج٦ ص٢٣٨ ، ابن الساعي : الجامع المختصر ج٩ ص٢٩٩ ٠

<sup>•</sup> ٢٥٧ ابن الساعي : الجامع المختصر ج٩ ص٢٥٧

الديوان(١٤) الذي أصبح مسؤولا عن القضايا المالية وعن كل ما يتم في معاملته من خلل امام الامير الارتقي ، وكان له عدد من النظار على الجهات المحلية الاخرى(٤٢) \*

ويبدو ان ديوانا آخر باسم ديسوان «الاستيفاء» كان قد وليه المؤيد، أبوالحسن بن محمد سنة ١٩٥٨ه ١١٣٨م، وكان موجودا في مدينة ميافارقين، وعمل المستوفي الذي كان يتولاه على ضبط الاموال المتعلقة بالجيش وادارة ديوان الاستيفاء (٣٤) وفي ٥٤٥ه / ١٥٠م قام حسام الدين تمرتاش صاحب ميافارقين بتعيين المؤيد أبي الحسن ابن محمد وشخص آخر لقب بالمهذب، بالديوان (١٤٤)، مما يدل على اشغال اكثر من مشرف واحد فيه وأوجد الاراتقة عددا من المشرفين على دواوينهم المحلية (٥٤٠) التي كانت تعنى بالاشراف على خبيط الحسابات والصادرات والواردات والموازنة بينهما وقد نقلوا ذلك عن السلاجقة حيث كانت وظيفة الاشراف عندهم تعد من الوظائف المهمة ، ولها ديوان خاص يقوم المشرف بادار ته (٢٠) ، وبهذا يمكن القول بأن ديوانا آخر باسم ديوان «الاشراف» (٧٤) كان موجودا لدى الاراتقة في هذه الفترة و

## ۳ - البريد:

اتخذ الاتابكة ، البريد ، ضمانا لورود واصدار المكاتبات التي كانت تجري بين اماراتهم في الجزيرة الفراتية أو بين البلاد القريبة

<sup>. (</sup>٤١) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ــ مخطوطة الجزيرة ــ الورقة ١٠٣ أ ب ، الفارقي : تاريخ آمد ــ مخطوطة ــ الورقة ١٠٩ أ ، ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في اعلام المائة الثامنة ٣/٢٦٤-٥٢٠ ٠

<sup>. (</sup>٤٢) ابن حجر العسقلاني : نفس المرجع السابق ٣/٥٦٠ •

٠ (٤٣) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ــ مخطوطة ــ الورقة ١٣٤ ب ٠

<sup>(</sup>٤٥) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج١ ص٤١٣٠

<sup>(</sup>٤٦) الفارقي : تاريخ آمد ــ المخطوط ــ الورقة ١٣٩ أ ٠

<sup>(</sup>٤٧) الفارقي : تاريخ آمد ــ مخطوطة ــ الورقة ١٣٩ أ ٠

والبعيدة عنهم فأمنت الطرق ورتب فيها الرجال لحمل الخوائط وبنيت الخانات والابراج عليها ، وهو استمرار لما كانت عليه في القرنين الرابع والخامس الهجريين حيث «جعلت رسما للبريد» (١٤٨ وقد بدأ الاهتمام بنظام البريد منذ عهد عمادالدين زنكي في الموصل حيث طرأ تقدم واضح في هذا النظام لا سيما بعد الذي أصابه من الاضطراب أثسر الحسروب التي نشبت بين السلاجقة (١٤١) ، وكان هؤلاء قد اقتصروا على الخيل والبغال في نقل البريد (١٠٠) .

واستخدم الاتابكيون نوعا من الحمام كان يطلق عليه اسم «الحمام الهوادي»(١٥) يرسل في حالة ما اذا تعرضت الطرق لخطر اللصوص فيأخذ الناس حدرهم(٢٠)، كما استخدم نوع آخر منه في نقل الرسائل بسرعة وانتظام بين مدينة وأخرى(٣٠)، وقد أشار ابن الاثير الى أنه كان في كل ثغر من ثغور الدولة الاتابكية في الشام والعراق رجال يقومون بتربية عدد معين من الحمام يستخدمونه في البريد، ففي كل مدينة ينقل الحمام الرسائل الى المدينة المجاورة الها ولا يتعداها لمدينة أخرى(١٥)، "

وذكر القلقشندي ان ملوك الاتابكة أعدوا لنقل البريد الخيول والنجب أي الجمال السريعة العدو التي هي أسرع من الخيل واصبر على السير منها وكذلك الرجال العدائين(٥٠) الذين كانوا يقطعون

<sup>(</sup>٤٨) قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ص٢٢٥، ٢٢٧، ٢٢٠، ٢٢٩ . وأنظر أيضيا: الفصل الخامس ـ النشاط التجـاري والنظام النقدى ـ •

١٠ ٢٧٤ عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص٢٧٤ ٠

٨ (٥٠) القلقشندي : صبح الاعشى جاء ١ ص ٣٦٩ ٠

١٧١) ابن الاثير : الباهر ص١٧١ ٠

<sup>. (</sup>٥٢) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص١٧١ •

<sup>. (</sup>٥٣) أبن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٥٩٠.

٠ ٣٧ص القلقشيندي : صبح الاعشى ج٤ ص٣٧٠

مسافات بعيدة مشيا على الاقدام ، كل ذلك اتخذه الاتابكة لاتساع سملكتهم وترامي أطرافها(٥٠) • والجدير بالذكر ان الحمام الذي عرف استخدامه في بالاد مصر والشام في هذه الفترة وما أعقبها ، كان قد نقل عن الموصل «وأن أول من اعتنى به من الملوك ونقله من الموصل همو نورالدين محمود بن عمادالدين زنسكي عام ٥٦٥هـ»(٥٠) •

وقد سار الاراتقة على نفس النظام الذي اتبعه الاتابكيون في البريد فكانت لهم الخيول والنجب لنقل ما يستجد بين مدنهم \* كما أمنوا الطرق الرئيسة التي تصل بين المدن وفروعها ، ووضعوا لها الخفراء والرجال الذين يقومون بحراستها ، فضلا عن اقامتهم للخانات والابراج ومحطات القوافل التجارية(٥٥) \*

#### ب \_ القضاء:

اهتم الاتابكيون والاراتقة بالقضاء وببعض المناصب التي كانت ترتبط به كالقاضي والخطيب والمفتي • فقد أشار ابن الاثير الى أن الأتابكيين كانوا «يجلسون بدار العدل للانصاف والاشراف والأخذ من الاقوياء للضعفاء»(٥٠) وكانسوا يحكمون بما تقضي به الشريعة الاسلامية فيأمرون القاضي بتدوين اللوائح ضد الاشخاص الذين يدانسون وبكتابة الاثبات لاصحاب الحسق والاشهاد على الجميع(٥٠) •

٥٦) القلقشندي : نفس المرجع السابق ج٤ ص٣٧ ، ابن الاثير : الباهر ص. ١٥٩

<sup>(</sup>٥٧) القلقشندي: نفس المرجع السابق ج١٤ ص ٣٩٠٠

<sup>(</sup>٥٨) انظر \_ الفصل الخامس \_ النشاط التجاري والنظام النقدي \_ ٠

<sup>(</sup>٩٩) ابن الاثير: الباهر ص٢٠٣٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٨٨٠

حظيت وظيفة القاضي ، وهي من الوظائف الجليلة التي ذكرها القلقشندي ضمن أرباب الوظائف الدينية ، باهتمام كبير لدى الاتابكة ، فكانوا يقلدون هذا المنصب لمن يرغبون أو يحجبوه عن آخرين وذلك على الرغم من أن قاضي القضاة في بغداد هو الذي كان يقوم بتعيين القضاة في امارات الجزيرة الفراتية في هذه الفترة(١١) \*

وكان القاضي يقوم بالفصل بين الخصوم وحل المنازعات واصدار الأحكام بمقتضى الشريعة الاسلامية(١٢)، وكان له عدد من العدول يختارهم بنفسه من بين الاشخاص المعروفين بالتقوى وحسن الخلق، حيث يقومون بمساعدته بالشهادة بين يديه أو تزكية الشهود(١٣٠) وكثيرا ما كان القاضي يحتاج الى خدماتهم لمعاونته في مهمته ١٤١٠.

<sup>(</sup>٦١) وموضوع قاضى القضاة «القيام بالاوامر الشرعية والفصل بين الخصوم ونصب النواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه ، وهي أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قدرا وأجلها رتبة القلقشندي : صبح الاعشى حج ص٣٤-٣٥٠ ٠

<sup>(</sup>٦٢) ومن الواجبات الاخرى التي يمارسها القاضي الوصايسة على اليتامى والمجانين والقاصرين وادارة المؤسسات الدينيسة وأمامة الناس في صلاة الجمعة وتعيين القضاة في الولايات والمدن التابعة للامارة (انظر : الماوردي : الاحكام السلطانية ص٥٣ ، وانظر أيضا : رشيد الجميلي : دولة الاتابكة ص٥٣٠) .

ر٣٣) ابن الاثير: الباهر ص١٢٩٠ وكان هؤلاء يؤلفون هيئة محترمة بين الناس يرشيح افرادها لتولى مناصب القضاء والحسبة وادارة الاوقاف وكثير من مناصب البلاط والادارة ١ انظر جعفر خصيباك: العراق في عهد المغول الايلخانيين ص٧١٠ .

<sup>(</sup>٦٤) ويطلق عليهم اسم «الشهود العسدول» وكان القاضي يتصفح أحوالهم ويراقبهم ويعاقب من يسيء اسستعمال السلطة ، وكانوا يتولون أحيانا الفصل في المنازعات نيابة عن القاضي •

ويعقد «مجلس الحكم»(١٥٠) في مكان معين للاجتماع بالمتخاصمين، وهو مكون من القاضي والشهود العدول والموقعين (١٦٠)، ويرجع كذلك اشتراك صاحب الشرطة فيه، فينظرون في القضايا المعروضة بين أيديهم وكانت الجوامع هي المكان الذي يعقد فيها مجلس الحكم في أغلب الاحيان وكان قاضي الموصل أيام الاتابكة يسمى والحاكم»(١٧) ويقيم بدار العدل (١٨) .

وأول من تقلد هذا المنصب في الموصل بهاءالدين أبوالحسن علي ابن الشهرزوري الذي عينه عمادالدين زنكي قاضي قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من البلاد ، وقد أصبحت له منزلة كبيرة(٢١) ، كما تولى كمالالدين محمد بن الشهرزوري منصب قاضي قضاة الموصل في عهد سيفالدين غازي الاول 2010-200ه/1211-1211م غير ان هذا الاخير عزله واعتقله وفوض أمر القضاء في الموصل وأعمالها بعده الى القاضي نجم الدين أبي علي الحسن بن بهاءالدين الشهرزوري(٧٠) ، أما في عهد الاتابك عزالدين مسعود ٢٧٥- الشهرزوري(٧٠) ، أما فقد تولى القضاء أبو حامد بن القاضي كمال الدين الشهرزوري الذي كانت له منزلة رفيعة لدى الاتابك منزلة رفيعة لدى

<sup>(</sup>٦٥) ابن الاثير : الباهر ص٢١ ، ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة ج٢ ص١٦٥-٢٦٦-٠

<sup>(</sup>٦٦) لم تشر المراجع الى طبيعة عمل الموقعين ، والمعتقد بانهم يقومون بمهمة من ندعوهم الآن (بشهود الاثبات) أمام الحاكم ·

<sup>(</sup>٦٧) ابن الأثير: الباهر ص١٨٨٠

<sup>(</sup>٦٨) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٢٠٣٠ وأشار الى أن الملوك الاتابكة كانوا يجلسون في دار العدل لمباشرة القضايا بأنفسهم •

<sup>(</sup>٦٩) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٣٥٠

<sup>(</sup>٧٠) ابن خلكان : وفيات الأعيان جا ص ٣٧٥ ٠

<sup>(</sup>٧١) ابن خلكان: نفس المرجم السابق ج٣ ص ٣٧٩٠٠

أما وظيفة «قاضي العسكر» التي كانت من الوظائف الدينية الجليلة التي عرفت لدى المماليك وقدمت المصادر عنها معلومات جيدة (۷۷) فاننا لانجد في هذه المصادر ما يشير الى وجودها في أتابكيات الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري (۷۷) ومن المحتمل جدا ان قاضي المدينة ، كان يقوم بمقاضاة العسكر (۷۱) • ومن قضاة الموصل الذي مارس مقاضاة الجند ، عماد الدين محمد بن يونس الموصلي الذي تولى منصبه هذا في عهد الاتابك نور الدين أرسلان شاه بن مسعود ۵۸ م ۲۰ ه ۱۹۳ ا ۱۹۳ م ۱۲ م (۷۰) •

وكان للقضاة من عائلة بنى نباته خلال القسرن السادس الهجري، منزلة رفيعة لدى الامراء الاراتقة، ففي ١١٥ه/١١٨م ولى ايلغازي بن ارتق صاحب امسارة حصن كيفا ، علم الدين أبا الحسن بن نباتة ، قاضيا في مدينة ميافار قين (٢٧١ ، كما ولى ابنه أبا الفتح رتبة قضاء ماردين ، حيث مكث فيها الى ما بعد منتصف القرن السادس الهجري (٧٧١) \* وممن تولى قضاء ماردين في أو اخسر هذا القرن القاضي عبد السلام المقدسي المارديني (٧٨١)، كما ذكر القفطي أن والد هذا القاضي وهو عبد الرحمن المقدسي كان قاضيا على

<sup>(</sup>٧٢) محمود بن محمد بن عرنوس: تاريخ القضاء في الاسلام (المطبعة الاهلية المصرية الحديثة ـ القاهرة) ص٨٠٠ وجاء فيه (كان يحضر الى دار العدل مع القضاة ويسافر مع السلطان أثناء تنقله ويصاحب العسكر) ٠

<sup>(</sup>٧٣) وأغلب الظن أن الاراتقة اتخذوا قضاة العسكر خلافها للاتابكيين • القلقشندى : صبح الاعشى ج٤ ص٣٦ •

<sup>(</sup>٧٤) محمود بن عرنوس : نفس الرجع السابق ص١٩٩٠

<sup>(</sup>٧٥) ابن الفوطي: تلخيص مجمَــع الآداب في معجــم الالقاب جه قســم ٢ ص٨٥٦ ٠

<sup>(</sup>٧٦) الفارقي : تاريخ آمد ... مخطوطة ... الورقة ١٠٢ أ ب٠

<sup>(</sup>۷۷) الفارقي: نفس المرجع السابق ، الورقة ١٠٣ ب ـ ١٠٤٠ -

<sup>(</sup>٧٨) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ٠

النيسر (٧٩) - أما قاضي خرتبرت ، فكان الحكيم شمعون الخرتبرتي الذي اشتهر باتقان فن الخط العربي (٨٠) -

نظم الاراتقة القضاء في امارتهم ، فأوجدوا منصب قاضي القضاة وجعلوا مدينة ماردين مقرا له (۸۱) و كان الامير الارتقى هو الذي يعين قاضي القضاة مباشرة ويودعه صلاحيات كشيرة ، أهمها أن يتولى تعيين نواب له في المدن والمناطق التابعة (۸۲) للامارة ويراقب أعمالهم وتصرفاتهم فيكافئهم ويرقيهم أو ينقلهم أو يعزلهم وخصص الاراتقة لقاضي القضاة ونوابه مرتبات كبيرة أو كانوا يقطعونهم اقطاعا (۸۲) ويزاولون النظر في قضايا الأحوال الشخصية وممارسة القضايا المتعلقة بامامة المسلمين في الصلاة والاشراف على دار ضرب النقود (۸۱) والاوقاف وأموال المواريث ميراولون النفر في أموال المواريث ميراولون النفر في أموال المواريث ميراولون النفرون النفرون المواريث ميراولون الموارية والموراولون المواريث ميراولون المواريث ميراولون المواريث ميراولون المواريث ميراولون المواريث ميراولون المواريث ميراولون الميراولون المواريث ميراولون الموارية ميراولون الموارين ميراولون الموارين ميراولون الموارين ميراولون الموارية ميراولون الموارين ميرا

وتشير المراجع الى دور قاضي قضاة الاراتقة في الحياة السياسية ، حيث كان يقوم بالمفاوضات مع ممثلي الامارات والدول الاخرى ، وعقد الاحلاف ، فضلا عن نشاطه في مهمة السفارات (٨٥٠) - بالتقسيمات الادارية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن

<sup>«</sup>٧٩» القفطي: تاريخ الحكماء ص١٨٩ ·

<sup>﴿</sup>٨٠) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٤٤٤٠

<sup>(</sup>۸۱) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ـ مخطوطــة ـ الورقة ١٣٥ أ ، مجهول : انسان العيون الورقة ٢٧٧\_٧٠٠

<sup>(</sup>۸۲) ابن حجر العسقلاني : الدر الكامنة ج٢ ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>۸۳) مجهول: انسان العيون الورقة ۲۷۷ ۸۳۰

<sup>(</sup>٨٤) القلقشندي : صبح الاعشى جه ص٣٤\_٣٥٠

<sup>(</sup>٨٥) كما أسهم قاضي القضاة في تقرير الصغة الشرعية لامراء الاراتقة ، وتمتع بعضهم بصلاحيات القائد الاعلى للحرب والادارة والاشراف على الامور العمرانية ، الفارقي : تاريخ آمد ، الورقة ١٣٨ـ١٣٩ب ، ابن شداد : الاعلاق المخطرة ـ الورقة ١٣٥ أ ،

## السادس الهجري:

كانت السلطة التي منحها السلاجقة الى الأمسراء في الجزيرة الفراتية ، قد ساعدت على ظهور مجموعتين من الامارات ، الاولى الامارات المحلية التي كان يحكمها الامسراء حكما وراثيا طويل المدى • والمجموعة الثانية هي امارات المدن التي استأثر بحكم كل منها أمير شبه مستقل ، وقد تميزت عن المجموعة الاولى بكون صاحبها لم يكن يملك الاحكم المدينة وحدها وما يحيط بها ـ أحيانا ـ من آراض ومناطق محدودة (٨٦) •

وقد سعى عماالدين زنكي بعد توليه الموصل من قبل السلاجقة الى توحيد منطقة الجزيرة الفراتية في دولة موحدة، وكانت الظروف آنذاك مواتية له لتحقيق هدفه هذا، فقد بدا وكأنه يستهدف من وراء ذلك تعزيز الارتباط السياسي والاداري بالسلاجقة، فاحتمل أغلب المدن والقلاع والمناصلة (١٨٠) وهدد الامارات الارتقية في الشمال الشرقي لبلد الجزيرة الفراتية (٨٥) - كما بدأ باخضاع حصون الاكراد القريبة من

<sup>(</sup>٨٦) عمادالدين خليل: عمادالدين زنكي ص٦٩٠٠

<sup>(</sup>۸۷) احتل مدينة جزيرة ابن عمر سنة ٣١٥هـ/١١٢م · وهاجم سنة ٢٦٥هـ/ (۸۷) احتل مدينة جزيرة ابن عمر سنة ١١٥هـ/ ١١٣١م ، اربل التي كانت بمثابــة الباب الشرقي الذي يصل امارات الجزيرة الفراتية ببلاد فارس والمشرق عامة وفي ٢٩٥هـ/١١٣٦م ضم مدينة الرقة اليه ثم سقطت بيده دقوقا ســنة ٣١٥هـ/١١٣٦م وشهرزور سنة ٣٥هـ/١٣٩٨م والحديثة وعانة ســنة ٣٥هـ/١١٤١م · (أنظر الباب الثالث ــ العلاقات السياسية ــ) ·

بدأ بأمارة ماردين فأحتل نصيبين التابعة لها واتخذها قاعدة عسكرية سنة ٣٢٥هـ/١٢٨م للهجوم على المناطق المجاورة ، وفي ١١٤٢مم/١٢٨م اخضع المحصون الواقعة في أقاصي دياربكر وهي مدينة طنزة واسعرد والمعدن وحيزان وحصن الزوق وفطليس وباتاسا وحصن ذي القرنين وانيرون ثم قام بترتيب أوضاعها الادارية ووضرع في كل منها حامية عسكرية تدافع عنها ، وفي ٣٣٥هـ/١١٤٤م استولى على أكثر المناطق التابعة لامارة حصن

الموصل (۸۹) -

وهكذا تمكن عمادالدين زنكي الى حد ما ، من جمع معظم بلاد الجزيرة وبعض مدن الشام فيما عدا قواعد الامارات الارتقية وامارة أربل في ظل حكومة واحدة اتبعت أسلوب الادارة المركزية الشديدة في الحكم حيث ارتبطت بسلطته التي غدت أمرا لا مفر منه ، ومما زاد في تشديد المركزية في الادارة ، ضعف الادارة السلجوقية وانحلال اسرتهم وتدهورهم من جهة وازدياد نفوذ عمادالدين زنكي الذي كان على رأس السلطة في تلك المناطق من جهة أخرى -

يتضح من ذلك أن المناطق التي تؤلف الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري أصبحت مكونة من الاقسام الادارية الآتية: أولا: الامارات المحلية التي كانت تتالف من أكثر من مدينة أو قرية أو منطقة واحدة، ترتبط كل منها بالمدينة الرئيسة التي تديرها وفيها مقر الأمير أو النائب أو الحاشية والموظفين وأرباب الدولة والجيش، كما أن فيها المؤسسات الحكومية والادارية وتمثل هذه الامارات في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري، الامارات الاتابكية والامارات الارتقية الارتقية والارتقية

كيفا وهي حانى وارقتين وحيرموك وبالمرقتين • ولكن على الرغم من ذلك لم يستطع أن ينهى الوجود الارتقي في المنطقة • أنظر : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص٥٥ــ٨٥٠ •

<sup>(</sup>٨٩) هاجم مدينة العقر وقلعة الشوشي ثم قلعت آشب · وفي ١١٤٢مم ١١٤٢م استولى على قلعة كواشي شرقي نهر دجلة والزعفراني والشعباني والربية وفرح وسروة وبلاد الزوزان وبذلك استطاع أن يضع يده على أكثر ممتلكات الاكراد وقواعدهم المهمة ويخضعها لسيطرته في فترة قصيرة · انظر : عمادالدين خليل : نفس المرجع السابق ص١٠١٠٠٠ ·

ثانيا: امارات المدن التي لا تتعدى حدود المدينة والمناطق المجاورة احيانا وكانت تدار بصورة مباشرة من الامير وأعوانه من الموظفين • وتغلب على ادارتها الادارة العسكرية •

"ثالثا: مدن الاكراد(١٠) وقلاعهم وحصونهم ، التي كانت تتوزع في مناطق تضم قبائلهم وطوائفهم وقد انقسموا الى قسمين الاول لم يكن يخضع لسلطة منظمة وهو يتألف من الافراد والقبائل(١٩) • أما الثاني مفهي الامارات التي تختلف في نظمها وأحجامها ، فمنها الواسمة ، التي كانت تحكم بالوراثة ، ومنها المسمنيرة وهي التي ينفسرد وتخضع لحمكم الامير الاقوى(١٩) •

وتجدر الاشارة الى ما ذكرته المراجع من كلمات ، القصبة والضياع والاعمال والولاية ، وهي اصطلاحات وردت بما يفيد انها تقسيمات ادارية شاعت في بلاد الجزيرة الفراتية ، وقد

<sup>(</sup>٩٠) كان الاكراد في القرن السادس الهجري ينقسمون الى القبائل والطوائف ومن أهمها : الجوزقسان والزوم واللر والجلالية والجوبيسة والداسنية والكورانية والهذبانية والبشنوية والشاهنجانية والراجيسة واليزولية والمهرانية والزرزارية والكيكانية والجاك والدنبلية والرواوية والهكارية والحميدية والوركجية والمروانية والشنبكة : ياقوت : معجم البلدان جا ص ٢٥٠ - ٢٠ ص ١٥٠ - ٢٧٧ ـ ٩٦٠ - ٩٩ - ٩٦٠ - ٩٥٠ -

وانظر أيضا المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك جا ص١-٤ وقد عدد القلقشندي عشرين طائفة من الاكراد موضحا مناطق كل من هذه الطوائف وعدد محاربيها وذكر كذلك خمسا وفشرين موضعا اخر يقطنها الاكراد الذين كانوا يتخسدون القلاع مراكز ينطلقون منها • صحبح الاعشى ج٤ ص٣٥٣-٣٥٩ وانظر أيضا : عن الطوائف الكردية في الفترة التي سبقت القرن السادس الهجري : المسعودي : مروج الذهب ج٣ ص٣٥٣-٣٥٤ ، مسكوية : تجارب الامم ج٦ ص١٧٩٠ •

١٠١٠) ابن الاثير: الكامل ج١٠ ص ٢٣٠٠

 <sup>(</sup>٩٢) راجع عن الاكراد وتاريخهم: شرفخان البدليسي: شرفنامه ثم محمد امين زكي: خلاصـــة تاريخ الكرد وكردستان وتاريــخ الدول والإمارات الكردية في العهد الاسلامي.

ترددت في المراجع منذ القرن الرابع الهجري وخلال القرون التالية تفالقصبة على مسايبدو، هي المدينة الرئيسة التي تديسر مدنة ومناطق تذكر الاصطغري، ان الثغور لا قصبة لها وكل مدينة قائمة بنفسها (٩٣) مما يدل على ان المدن الاخرى التي لها قصبة لا يمكن أن تنفرد هي بادارة شؤونها العامة بل تستمد ذلك من قصبتها وقد اشار ابن حوقل الى التفريق بين القصبة والفياع التابعة لها من حيث متحصلاتها من الموارد المالية (١٤) وأكد المقدسي ان القصبة هي مركز المنطقة بقوله: «وأما ديار بكر فقصبتها الرقة ، ومن مدنها المحترقة والرافقة »(٩٥) وخلال القرن السادس الهجري ، ذكر ياقوت ، ان مدينة حران هي قصبة ديار مضر (٩٦) والهجري ، ذكر ياقوت ، ان مدينة حران هي قصبة ديار مضر (٩٦) •

أما الاعمال ، فقد وردت في أغلب المراجع ، وتعنى كل ما يدخل ضمن منطقة الامارة من مدن وممتلكات وقلاع ومزارع واراض وغيرها - وجاء عن الولاية ، انها هي الامارة أو المدينة التي كان السلاجقة يقرون توليتها الى الاتابكة أو الاراتقة أو لغيرهم ، أو ان هؤلاء أنفسهم كانوا يولونها الى أمرائهم وقوادهم -

ان دراسة التقسيمات الادارية التي كان يسير عليها الأيوبيون والمماليك ــ من بعدهم ــ في مصر وبلاد الشام(٩٧) ، لا توضح ما كان.

-

<sup>(</sup>٩٣) الاصطخرى: مسالك المالك ص٧٧٠

<sup>(</sup>٩٤) ابن حوقل : صورة الارض ص٩٣ ــ ١٩٤٠ •

<sup>(</sup>٩٥) ياقوت: معجم البلدان ج٢ ص٢٣٠\_ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٩٦) ابوالفداء: تقويم البلدان ص٧٧٧٠

<sup>(</sup>٩٧) وهي تقسيم دولتهم الى أقاليم أو نيابات تضم كل منها مجموعة من المدن. والحصون حيث كان النائب هو المسؤول الاعلى في نيابته وممثل السلطان. الشخصي الذي يرتبط به ويتلقى الاوامر منه ، كما كان السلطان يعين نوابا آخرين على القلاع فيصدر مرسوما سلطانيا يكتب بديوان الانشاء • وكان نائب المدينة أو القلعة مستقلا في معظم الاحيان عن نائب السلطنة في الاقليم، وهو يتبع الحكومة المركزية بصورة مباشرة • وان من أهم وإجبات نائب

عليه الوضع الاداري في امارات الجزيسرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري، والسبب يعزى الى عسدم الاستقرار السياسي ونشوب الحسروب ووجود المشكلات التي كانت تعول دون اتاحة المجال لاجراء الاصلاحات الادارية وفق تنظيم معين، وكان يكتفي الامير أو الاتابك بتعيين من يثق به على المدينة أو الموقع، وكانت المدن والقلاع المفتوحة تقطع في أحيان كثيرة لبعض القواد والمقربين مما لا يوفر كذلك مجالا لادخال الاصلاحات المذكورة (١٨٥) م

ويلاحظ أن كثيرا من الاصول الادارية الايوبية والمملوكية ، قد ساد العمل بها في امارات الجزيرة الفراتية خلال القرن السابع الهجرى والقرون التالية •

#### د ـ المحتسب :

وهو صاحب وظيفة «الحسبة» وموضوعها هو «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكس ومراقبة المعايش والصنائع والاخذ على يد الخارج عن طريق الصلاح في معيشته وصناعته»(٩٩) وكانت واجباتها مهمة ، تقابل على أقرب تقدير الكثير مما تقوم به في عصرنا الحالي مؤسسات الشؤون الاجتماعية والصحية والبلديات(١٠٠) .

القلعة فضلا عما سبق ان يتولى حفظ القلعة وصونها ، ولا يسلم مفتاحها لاحد الالمن يتولاهما مكانه ، أو لمن يأمره السلطان بتسليمه لمه ، انظر القلقشندي : صبح الاعشى ج٤ ص١٨٥ وهما التقسيم الاداري كان في مناطق بلاد الشام ، أما في مصر ، فكانت الادارة المحلية تتمثل في الوالي ، حيث كان يشرف على كل مجموعة من الاعمال فئة من الموظفين وعلى رأسهم والي الاقليم الذي كانت مهمته الاولى العمل على استتاب الامن والنظام وأشاعة الطمأنينة بين الناس والمحافظة على أموالهم وأرواحهم ، أنظر : عمادالدين خليمل : عمادالدين زنكي ص٢٤٧ ، على ابراهيمم حسن : دراسات في تاريخ المماليك البحرية (القاهرة ١٩٤٨ الطبعة الثانية) ص دراسات في تاريخ المماليك البحرية (القاهرة ١٩٤٨ الطبعة الثانية) ص

<sup>(</sup>۹۸) عمادالدین خلیل : عمادالدین زنکی ص۲٤٧٠٠

<sup>﴿</sup> ٩٩) القلقشندي : صبح الاعشى جه ص ٣٧٠

العمفر خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين ص٧٢ .

وقد أخد أمراء الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، بنظام الحسبة وطبقوه في اماراتهم، كما هو متبع في البلاد الاسلامية ، ففي الاتابكيات كان القاضي ، يجمع ما بين القضاء والحسبة ، كما تدل الاشارات القليلة المتوفرة على ان هناك محتسبين مستقلين بوظائفهم لا يخضعون فيها للقضاء في اغلب المدن والامارات ،

ويبدو ان عرفاء الاسواق هم محتسبون أشار اليهم ابن الاثير في الموصل (١٠١) حيث كانوا يقومون بالمهام نفسها التي كانت للمحتسبين ، وقد وجد عرفاء الاسواق في كل مدينة وقرية فيها أسواق على أقرب احتمال •

غير أن عدم وجود خطوط واضعة للتخصص بين الوظائف الادارية عموما في اتابكيات الجزيرة الفراتية ، جعل من غير الممكن تحديد سلطة هذه الوظائف ومنها وظيفة المحتسب ، وخاصة في النصف الثاني من القرن السادس الهجري وان أغلب الوظائف يتوقف اشغالها الى حد كبير ، على شخصية من يشغلها وكثيرا ما يطغى اختصاص موظف يتمتع بالقوة والنفوذ على اختصاص غيره ، مما لا يجعل هناك حدودا واضعة بين الوظيفتين و

أما دور المحتسب في الامارات الارتقية ، فيبدو أكثر وضوحا ، فقد أوجد «الاراتقة محتسبا في كل بلد من بلدانهم»(١٠٢) فكان ينظر في الامور المتعلقة بالنظام العام وفي الجنايات وحسمها عن طريق السرعة ومراقبة مراعاة الآداب العامة وتطبيق أحكام الشرع وتفتيش الاسواق والمؤسسات التجارية والاشراف عليها والاطلاع على المرافق التى تحتاج الى اعمار واصلاح(١٠٣) .

<sup>(</sup>١٠١) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص١٩٠٠

<sup>(</sup>١٠٢) ابْنَ الْعَمَّاد : شَذَرَاتَ الْدُهَبِ جَهُ صِ١٢٥ ، الفَارَقِي : تَارِيخِ آمَد ، الورقةِ ١٣٨ أ ــ ١٣٨ب ٠

<sup>(</sup>١٠٣) المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج١ ص٦٤ ٠٤

كما كان يؤدي دورا مهما في ضبط الامن الداخلي والمحافظة عليه و «تسكين الناس» خلال فترات الاضطراب وحوادث العصيان والثورات أو عند وفاة الامير \* ويشير الفارقي الى دور المحتسب في سنة ٧٤٥ه / ١٥٢م عندما ساد الاضطراب بين أهالي ميافارقين لوفاة الامير حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين ، حيث ركب المحتسب وتوجه مسرعا اليهم وسكنهم «فأطمأنوا وطابت نفوسهم» ١٠٠١ وأشار القلقشندي الى وجود نواب للمحتسب، يطوفون الاسواق والمحلات العامة ويساعدون في تنفيذ تعليماته (١٠٠٠) من المحتمل جدا ان مثل هؤلاء النواب موجودون في مسدن الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري \*

 <sup>(</sup>١٠٤) الفارقي: تاريخ آمد \_ مخطوطة \_ الورقة ١٣٨ أ \_ ١٣٨ب ٠
 (١٠٥) القلقشندي: صبح الاعشى ج٤ ص٣٧، ١٩٣ ، انظر: علي ابراهيم حسن ،
 الماليك المبحرية ص٣٠٤\_٥٣٠٠

البساب الثسالث

العلاقسات والنظسم السياسسية

والعسسكرية

## الفصسل الأول

# العلاقسات السياسسية

- 1 ـ العلاقات بين اتابكية الموصل والامارات الارتقية •
- ٢ ـ الدور السياسي للأكــراد في منطقة الجزيرة خــلال القرن السادس الهجري
  - ٣ \_ العلاقات مع بلاد الشام:
    - أ ــ حلب ٠
    - ب ـ دمشق ٠
  - ٤ أمراء الجزيرة الفراتية والصليبيون •
  - ٥ العلاقات بين صلاح الدين الأيوبي وأمراء العزيرة الفراتية
    - ٦ \_ موقف الاراتقة من الصليبيين ٠

### الفصسل الأول

## العلاقسات السياسسية

شهدت منطقة الجزيرة الفراتية ، في القرن السادس الهجري المثاني عشر الميلادي ، عددا من الامارات المحلية ، تمثلت في الموصل وماردين وحصن كيفا وميافارقين(۱) ، كما قام الى جانبها عدد آخر من امارات المدن، التي استأثر بحكم كل منها أمير شبه مستقل، وكان من أهمها ، حران والرقة وجزيرة ابن عمر وسنجار وأربل والحديثة وعانة وتسكريت وداقوقا وقلعة جعبر(۲) وتقاسم هذه الامارات . الحكام المعروفون بالاتابكة (۳) والاراتقة (٤) ، حيث أتاح الجو

<sup>(</sup>١) انظر مواقعها على الخارطة ٠

<sup>(</sup>٢) انظر مواقعها على الخارطة ٠

<sup>(</sup>٣) كانوا في الاصل مربين لاولاد السلطجة ، فأقطعوهم بعض بلاد الجزيرة الفراتية .

<sup>(</sup>٤) ينتمي هؤلاء الى (ارتق بن اكسك) احد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه (٥٤عـ٥٧٥هـ) وقد اقطعه السلاجقة القسدس ، وعند وفاته انتقلت الى ولديه مع بعض القلاع الجزرية كالرها وسروج ، وقد اتجه ولده سقمان الى الرها بعد استيلاء الفاطميين على القدس ــ واستطاع الاستيلاء على حصن كيفا وماردين ونصيبين وشكل منها امارة محلية حتى سنة ٤٩٨هـ/١٠٤م حيث أاقام داود بن سقمان امارة حصن كيفا ، واستمرت هذه العائلة تحكم المنطقة حتى مطلع القرن التاسع الهجري ، انظر: ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر (طبعة بيروت مجلدة ص٤٦١هـ٥١) ،

المضطرب المتمثل بتدهور النظام السلجوقي وتفكك دولتهم وضعف بعض السلاطين وانعلال اسرة السلاجقة ، فضلا عن عوامل القلق والاضطراب السياسي العام ، كل ذلك أسهم بأتاحة الفرصة لهؤلاء الأمراء المحليين فاستقل كل بما تحت يده ، وعمل على توسيع نفوذه وبسط سلطانه الى ما وراء حدود امارته ، ان استطاع ، على حساب جيرانه من أمثاله من الامراء الطامعين الضعفاء ، وقد تركزت هذه الامارات حول الموصل وانطاكية والرها وحلب ودمشق والقدس وغيرها من الامارات التى لم تكن لها حدود ثابتة دائمة (ه) \*

وقد كانت امارة الموصل احدى الامارات التي ظهرت نتيجة هذه التطورات السياسية ، وقدر لهذه الامارة أن تلعب دورا حاسما في النشاط السياسي والعسكري الذي غمر المنطقة طيلة القرن السادس الهجري ، وتولى امارة الموصل الاتابك عمادالدين زنكي ابن آقسنقر بن عبدالله التركي (٢١٥-٤٥ه/١١١٨)،٢١ الذي أعاد تنظيم أمورها الادارية والعسكرية ، ثم قاد عساكره فاحتل أكثر مدن الجزيرة الفراتية الواحدة تلو الاخرى ، فابتدا بمدينة جزيرة ابن عمر سنة ٢١٥ه/١١٨م التي كان يعكمها اذ بمدينة جزيرة ابن عمر سنة ٢١٥ه/١١٨م التي كان يعكمها اذ خاك أحد مماليك عزالدين مسعود بن البرسقي ، حيث استطاع عمادالدين زنكي الدخول الى المدينة بعد تشديد العصار عليها فاحتلها وضمها الى ولايته(۱) ، كما استولى على سنجار سنة ٢٣٥ه/ فاحتلها وقد كانت

<sup>(</sup>٥) انظر : الدكتور محمد حلمي محمد احمد : مقدمته لكتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية لابي شامة الدمشقي ج١ قسم ١ ص١٣٠ -

<sup>(</sup>٦) عندما تسلم عمادالدين زنكي الوصل ، وجهة اليه السلطان السلجوقى محمود ، ولديه (ألب أرسلان وفروخ شاه) ليربيهما ، ولهذا قيل لعمادالدين زنكي ، أتابك ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص١١٤ ، الصفدي : الوافي بالوقيات (النشريات الاسلامية ـ الهند) جام ص٨٨٠ .

<sup>(</sup>V) أبن الاثير: التاريخ الباهر ص٣٦، الكامل في التاريخ ج١٠ ص٢٤٦٠

<sup>(</sup>٨) ابن الاثير: نفس الرجع السابق ص٣٧، نفس المرجع السابق ص٧٤٧٠

من ممتلكات مسعود بن محمد السلجوقي سلطان اذربيجان حيث أدرك عمادالدين زنكي أهميتها العسكرية بالنسبة للموصل فهي بمثابة الباب نحو الشرق الاسلامي ، وقد تم له اخضاعها فتسلمها وعين فيها نائبا عنه (١٠) ، واحتل مدينة الرقة بمكيدة دبرها (١١) وفي ١٣٥ه / ١٣١ م تمكن بعد قتال شديد من الاستيلاء على مدينة داقوقا الواقعة بسين أربل وبغداد (١٢) و وبعد ثلاثة أعسوام قرر الاستيلاء على قلعة شهر زور الواقعة في سهل شهر زور الممتد بين أربل وهمدان (١٢) ، واستطاع في ١٣٥ه / ١١ م توسيع حدود امارته نحو الجنوب فاستولى على مدينة الحديثة الواقعة على الفرات ، وبعد مرور عامين أرسل جيشا الى مدينة عانة القريبة منها واستولى عليها (١٤) ،

وفي أواخر -٤٥ه/ ١٤٥م، توجه عمادالدين زنكي الى قلعة جعبر المطلة على الفرات في محاولة للاستيلاء عليها غير ان قواته لم تستطع احتلال القلعة فاستمر القتال حتى سنة ٤١هه/١٤٦م،

<sup>(</sup>٩) ابن الاثر: نفس المرجع السابق ص٣٧ ، ابن شداد: الاعلاق الخطيرة (مخطوطة قسم الجزيرة) الورقة ١٧ أ ـ ١٨ أ ٠

<sup>(</sup>١٠) ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب جا ص٩٧٠ .

<sup>(</sup>١١) تظاهر عمادالدين زنكي عند اقترابه من الرقدة بانه يريد الاستحمام في حمام البلد فقام حاجبة باحضار مسيب بن مالك صاحب الرقة وقال له:

«زنكي يشتهى الدخول في الحمام وهذه خمسمائة دينار أعمل بها دعوة ،
فلم يشك مسيب بنوايا زنكي ، فأقام الدعوة وسمح لهم بدخول المدينة
وعندما انتشروا فيها ، أمر عمادالدين زنكي قواته بالاستيلاء على المدينة ،
انظر ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص١٠٠ ، ابن
العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٥٠ ،

<sup>(</sup>۱۲) ابن آلاثیر : الکامل ج۱۱ ص۲۲ ، ابن واصل : مفرج ج۱ ص۷۱ •

<sup>(</sup>١٣) أبن الاثير: نفس المرجع السابق ص٣١ ، الباهر: ص٥٧هـ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج١٠ ص١٠٢ ، ابن الاثير: الكامل ج١١ ص٣٦٠

حيث اغتيل عمادالدين زنكي فاضطرب جيشه واضطر الى الانسحاب (١٠) •

# ١ - العلاقات بين أتابكية الموصل والامارات الارتقية :

اتسمت تلك العلاقات بالسياسة التوسعية التي كان ينتهجها عمادالدين زنكي فكان يستهدف من نشاطه العسكري مند توليه امارة الموصل ، اخضاع الامارات الارتقية الى امارته ، ففي ٢٢٥هـ / ١١٢٨م تقدمت قواته نعو نصيبين التابعة للاراتقة ، الذين كانوا يتركزون في امارات ثلاث ، هي امارة حصن كيفا ٩٥هـ ١٢٣٩هـ / ١٠١١ الـ ١٢٣١م والامارة الثانية في خرتبرت ١٨٥ - ١٦٠٨م / ١٠١٠ مردين ٥٠٠ - ٨ه / ١٠١٠ - ١٠٠ م امارة ماردين ٥٠٠ - ٨ه / ١٠١٠ م المنتجد صاحب نصيبين حسام الدين تمرتاش الارتقي ١٥٠ ماردين عمادالدين تمرتاش الارتقي امارة حصن كيفا لصد قوات عمادالدين زنكي ، ولكن عمادالدين المحاورة والمحاورة والمحاو

واشار ابن الاثمر الى طبيعة العلاقات السياسية بين الامراء الاراتقة وعمادالدين زنكي بعد احتلال عمادالدين لمدينة نصيبين، فذكر التحالف الذي عقد بين حسامالدين تمرتاش حاكم امارة ماردين وركن الدولة داود حاكم امارة حصن كيفا وسعد الدولة

<sup>(</sup>١٥) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشيق ص٢٨٤ــ٢٨٥ ، ابن الاثير : الكامل ح١٥) ابن الاثير : الكامل ح١١٠ ص٤٤ ،

<sup>(</sup>١٦) غير عمادالدين زنكي مضمون الرسالة التي بعثها حاكم امارة ماردين الى المالي مدينة نصيبين وحاميتهم في حثهم على الصمود ، ريشما تصلهم النجدة الارتقية خلال خمسة أيام ، فأمـــر عمادالدين زنكي بكتابة رسالة اخرى تتضمن حثهم على الصمود لمدة عشرين يوما ، ولكن أهل نصيبين عجزوا عن الدفاع عن البلد خلال هذه المدة الطويلة فسلموا الى عمادالدين زنكي ودخلت جيوشه المدينة ، ابن الاثير : الكامل ج١٠ ص٢٦٦٠ ، الباهر ص٣٦ـ٣٠ ٠

ايكلدي صاحب آمد وعدد كبير من تركمان المنطقة وقرروا تكوين جيش قوامه عشرين ألف مقاتل ، لمواجهة الخطر الذي بات يهدد اماراتهم • وقد التقى جيش عمادالدين زنكي بجيوشهم ودارت معركة شديدة أسفرت عن هزيمة الجيوش المتحالفة(١٧) •

وعلى الرغم من انتصارات عمادالدين زنكي وحصوله على بعض المدن والقلاع ، فقد ادرك مدى الخطر الذي يشكله التحالف بين هؤلاء الامراء ضد اطماعه في المنطقة ، فاتجه الى استمالة حسام الدين تمرتاش حاكم امارة ماردين لتكوين حلف معه (١٨) مستهدفا تقويض حلف الاراتقة من جهة والاستعانة به ضد الآخرين من جهة أخرى -وانطلق الحليفان يوسعان من هجماتهم ضد حصن آمد ، التي صمدت بوجه الغزاة ، ففرض عليها الحصار ، ثم عمدت قوات العليفين الى تخريب واسع النطاق في البساتين والمزارع المجاورة(١٩) ، واتجها بعد ذلك إلى قلعة صور في بلاد الشام فاستسلمت لهما (٢٠) • على أن شقة الخلاف اتسمت بين حسام الدين تمرتاش أمير ماردين وابن عمه ركن الدولة داود حاكم امارة حصن كيفا من جهة ، وازداد تحالف عمادالدين زنكي صاحب الموصل وأمير ماردين من جهة أخرى ، وقد أدى ذلك الى تشديد هجمات عمادالدين وحسام الدين تمرتاش المشتركة على مناطق منها جبل جورا والسيوان واستيلائهم عليهماء الامر الذي جعل قرا أرسلان بن داود ينسحب الى قاعدة أبيه ركن الدولة داود في حمين كيفا ، معرضا ولايته للخطر(٢١) • وكان عدم الاتفاق بين عمادالدين زنكى وحليفه حسامالدين تمرتاش ،

<sup>(</sup>١٧) ابن الاثير: الكامل في التاريخ جـ١٠ ص٥٥ ، التاريخ الباهر ص٨٦\_٣٩ ٠

<sup>(</sup>١٨) الفارقي : تاريخ آمد وميافارقين (المخطوطة ـ الورقة ١٢١ أ) •

<sup>(</sup>١٩) ابن العديم : زبدة الحلب من تساريخ حلب ج٢ ص٢٥٣ ، ابن شداد : الاعلاق الخطيرة : قسم الجزيرة (مخطوطة) الورقة ١٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢١) الفارقي : تاريخ آمه وميافارقين (المخطوطة) الورقة ١٢١ب ــ ١٢٢ أ ٠

وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الحصور والممتلكاه التي افتتعاها سوية سببا رئيسا في تدهور العلاقة بين الطرفين ، ولكن مجرى الاحداث في المنطقة ساعد على اعادة العلاقات بينهما من جديد حيث أن خلافات قد نشبت بين الامراء الاراتقة أنفسهم(٢٢) ، وكان لعودة التعالف بين أميري الموصل وماردين أثره السيىء لدى ركن الدولة داود أمير حصن كيفا ، فأغار سنة ٥٣٥ه/ ١١٤ م على ميافارقين ونهب أطرافها وفرض الحصار عليها ، ولكنه لم يستطع احتلالها(٢٢) وقدسارع عمادالدين زنكي لنجدة حليفه فالتقى بجيوش قرا أرسلان ابن داود صاحب حصن كيفا كي يشعله عن التضييق على امارة حليفه حسام الدين تمرتاش ، وقد انتهت المعركة بانتصار عماد الدين زنكي واستيلائه على قلعة بهمرد(٢٤) ،

ويمكن القول على ضوء ماجاء به الفارقي ، ان الاراتقة ادركو بأن الخلاف بينهم لن يفيد أيا منهم بقدر ما يعود بالكاسب على عمادالدين زنكي واستغلاله لصالحه وبالتالي اضعاف قواهم جميعا ، لذلك عقدوا صلحا بينهم لوقف اطماع عمادالدين زنكي في المنطقة (۲۰) «

وقد اغضب هذا الصلح عمادالدين زنكي ، فسعى الى اتخاذ اجراءات سياسية لاكتساب حليف جديد ضد منافسيه في المنطقة ، فأرسل الى سعد الدولة ايكلدي صاحب آمد يتهدده ان استمر في ولائه لامير حصن كيفا فانحاز هذا الاخير الى جانب عمادالدين زنكي(٢٦) ، ثم عقد صاحب الموصل صلحا مع داود بن سقمان صاحب حصن

<sup>(</sup>٢٢) الفارقي: نفس المرجع السابق الورقة ٢١١ب ـ ٢٢٢ أ •

<sup>(</sup>٢٣) الفارقيّ : نفس المرجع السابق الورقة ١٢١ أ \_ ١٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢٤) ابن الآثير: الكامل في التاريخ ج١١ ص٣٢٠

<sup>(</sup>٢٥) الفارقي: نفس المرجم السابق الورقة ١٢٢ أ ــ ١٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن الأثر : الكامل في التاريخ جا ١ ص٣٦ ٣٧ ، التاريخ الباهر ص٦٤٠

كيفا(٢٧) ويبدو أن هذه التطورات قد أرغمت حسام الدين تمرتاش على العودة الى موالاة عماد الدين زنكى •

غير ان علاقات صاحبي الموصل وماردين آخذ يشوبها الجفاء في ٥٣٧هـ /١٤٢ م على أثر التواطؤ الذي اقدم عليه شرف الدين حبشي وزير صاحب ماردين بتسليم مدينة ميافارقين التي كان يحكمها بالنيابة الى عمادالدين زنكي ، وقد فشلت الخطة واغتيل الوزير (٢٨) فاضطربت جيوش عمادالدين زنكي التي كانت تعسكر على مقربة من المدينة (٢٨) \*

وشهدت منطقة الجزيرة الفراتية سنة ٥٣٩هم/١١٤٩م تعركات عسكرية واسعة النطاق اثارها عمادالدين زنكي ، ضد امارة حصن كيفا الارتقية ، وذلك بعد وفاة أميرها داود بن سقمان وتولى ابنه فخرالدين قرا أرسلان الذي لم يكن يتمتع كأبيه بمقدرة سياسية أو عسكرية (٣٠) \* وقد أدت هذه العمليات العسكرية وغيرها من معاولات عمادالدين زنكي المتمثلة بمهاجمة مدينة ميافارقين

<sup>(</sup>۲۷) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٧٦٠

<sup>(</sup>٢٨) وتتلخص الخطة ، ان حسام الدين تمر تاش صاحب امارة ماردين ارسل وفدا الى الموصل برئاسة وزيره شرف الدين حبشي (وكان هذا قد ولى الوزارة سنة ٢٨٥ه وقد بلغ منزلة رفيعة غير أنه وصف بالظلم والعسف) لاجراء مفاوضات مع عماد الدين زنكي حول العلاقات بين الطرفين \_ وأثناء المفاوضات استطاع عماد الدين زنكي أن يحصل من الوزير على وعد بتسليم مدينة ميافارقين في وقت يحدده · ولكن الخطة اكتشفت واتفق رجلان من أعيان المدينة على اغتيال حبشي وانهاء الخطر المحدق بميافارقين · انظر : أعيان المدينة على اغتيال حبشي وانهاء الخطر المحدق بميافارقين · انظر : الفارقي : تاريخ آمد وميافارقين (المخطوطة) الورقة ١٠٩ب \_ ١٠٠١ أ ، ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (المخطوطة) الورقة شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (المخطوطة) الورقة

<sup>(</sup>۲۹) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ۲۲۱ب ــ ۱۲۳ب ، ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ۱۰۶ أ ــ ۱۵۰ أ ·

<sup>(</sup>٣٠) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ١٢٢ــ٢٢٣ب ، ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ١٠٤ أ ــ ١٠٠ أ ٠

واستيلائه على قلعتي جور والسيوان ، الى تعميق خلافاته مع حسام الدين تمرتاش حاكم امارة ماردين الارتقية (٣١) -

وتشهد العلاقات السياسية تطورا بين أتابكية الموصل وامارة أرمينية التي ضمت اليها مدينتي خلاط وميافارقين سنة ٥٠٥- ٤٠٦ هـ (٣٢)، حيث توطدت العلاقات بينهما، وقد بلغ من حرص عمادالدين زنكي على ابقاء العلاقات الطيبة مع سكمان القطبي صاحب أرمينية، انه كان يعذر حكام المنطقة وأصحاب الاطراف نم التحرش بهذه الامارة واستعداده للدفاع عنها في حالة تعرضها لخطر ما، واستمر عمادالدين زنكي على سياسته تجاهها والتي اثمرت بعدم التعرض لها، حتى بعد أن تولت زوجة سكمان القطبي الامارة يعد وفاة زوجها (٣٣)،

أما علاقات اتابكية الموصل مع امارة بدليس وهي احدى امارات المدن في بلاد الجزيرة (٢٤) فكانت تتسم بتدخل عمادالدين زنكي في شؤونها وعزلها وفرض الاموال (٣٥) على حسام الدين بن دلماج صاحب امارة بدليس مقابل حماية عمادالدين زنكي لامارته من اطماع الاخرين -

<sup>(</sup>٣١) الفارقي: نفس المرجع السابق الورقة ١٢٣ب ١٢٨ب ، ١٢٨ب ١١٢٩، المارق ابن شداد: نفس المرجع السابق الورقة ١٠٤هـ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣٢) كان سكمان القطبي صاحب أرمينية مولى لاحد أمراء السلاجقة، وقد اقطعت له مدينة خلاط فاتخذها قاعدة لامارته وضم اليها مدينة ميافارقين بتأييد من سكانها ، وعند وفاته ، تولت زوجته الامارة حتى سنة ٢٠٤هـ حيث استولى الايوبيين على أملاكها (ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر معلدة ص٣٧٣سـ ٣٨١) ٠

<sup>(</sup>۳۳) ابن منفذ: کتاب الاعتبار ص۸۸\_۸۹ ۰

<sup>(</sup>٣٤) ابن منقذ: نفس المرجع السابق ص٨٨٠

<sup>(</sup>٣٥) ابن منقذ: نفس المرجع السابق ص٨٩٠

# ٢ ــ الدور السياسي للاكسراد في منطقه الجزيرة خسلال القرن السادس الهجري:

انقسم الاكراد في هذه الفترة الى عدة قبائل وطوائف (٣٦) ، فمنهم من كان يستوطن المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية لبلاد الجزيرة الفراتية ولم يخضع لسلطة منظمة ، شأنهم في ذلك ، شأن بعض القبائل العربية وبعض طوائف التركمان الذين لم يكن لهم استيطان محدد ، والقسم الاخر استطاع ان يشكل عددا من الامارات بعضها ضم مناطق واسعة ، كان يحكمها الامرام بالوراثة، وبعضها الآخر امارات مدن صغيرة (٣٧) -

ومن حصون الاكراد القريبة من الموصل عقر الحميدية (۸۳) والشوش (۲۹)، وعلى الرغم من عدم تقديم المراجع المتوفرة لدينا، معلومات مفصلة عن نشاطهم السياسي في هذه الفترة، ولكن ورد ما يفيد بأن الامير عيسى الحميدي كان يحكم هذه الطائفة الكردية التي اتخدت لها عددا من الحصون المنيعة، وكانوا يقومون بالاغارة بين حين وآخر على اعمال الموصل فينهبون القرى والمزارع (۱۶) مين وآخر على اعمال الموصل فينهبون القرى والمزارع (۱۶) مين

وأشار ابن الاثير الى طبيعة العلاقات السائدة بين كل من الامير الكردي عيسى الحميدي وعمادالدين زنكي صاحب الموصل والخليفة

<sup>(</sup>٣٦) انظر الباب الاول: الفصل الاول ـ السكان والمدن ـ .

<sup>(</sup>٣٧) انظر ما جاء عن الامارات الكردية : شرفخان البدليسي : شرفنامه ، محمد امين زكي : خلاصة تاريخ الكرد وكوردستان ، تاريخ الدول والامارات الكردية في العهد الاسلامي ، وقد جاء تقسيم الامارات في هذا الكتاب الاخير الى قسمين الاول (١٤ دولة) والثاني في مناطق الجبال والجزيرة ودياربكر والشام ولبنان وعددها (٣٥) امارة ،

<sup>(</sup>٣٨) ياقوت : معجم البلدان ج٣ ص٦٩٦ ، ابوالفداء : تقويم البلدان ص٢٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣٩) ياقوت: نفس المرجع السابق ج٣ ص٣٤٤ ، أبوالفسداد: نفس المرجع السابق ص٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤٠) ابن الآثير : الكامل في التاريخ ج١١ ص٥ ، الباهر ص٤٨ ، ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ج١ ص٥٥ ·

العباسي المسترشد بالله ، فذكر في ١٩٥ه/١١٤٦م ان عمادالدين زنكي قر أقر الامير عيسى الحميدي على ولايته «ولم يعترضه بشيء مما في يده»(١١) ولكن تأييد هذا الامير للخليفة المسترشد بالله في حصاره لمدينة الموصل لانتزاعها من عمادالدين زنكي جعل هذا الاخير ينشط في حصار قلاعهم ووصل الى قلعة العقر «وصعد في جبلها المرتفع الى سورها فوصلت طعنته اليه»(٢١) ثم استطاع الاستيلاء على قلاعهم ، أما أبو الهيجاء الهكاري صاحب قلعة آشب القريبة من قلاع الحميدية فقد اعلن طاعته (٣١) لعمادالدين زنكي مدركا مدى خطورته على امارته فيما يبدو \*

ويحدثنا ابن الاثير عن النشاط السياسي للاكراد الهكارية ، وعن الدور الذي قام به (جيوش بك) والي الموصل السلجوقي (٧-٥-١٤٥ه) في التصدي لهم ومعاربتهم ، فقد ذكر انهم انتشروا وازدادت قلاعهم «وغدا الناس معهم في ضيق» مما حمل جيوش بك على مطاردتهم بنفسه فعاصر قلاعهم واستطاع الاستيلاء على معظمها(١٤٤) -

وكانت طائفة المهرانية تقطن عددا من القلاع المنتشرة في المنطقة الجبلية القريبة من جزيرة ابن عمر ، وقد توزعت في امارات صفيرة خلال القرن السادس المهجري ، وذكرت المصادر من امرائهم عبدالله بن عيسى بن ابراهيم المهراني صاحب قلاع الربية

<sup>(</sup>٤١) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص ٨٠ «جاء ان الامير المذكور انضم الى الخليفة بجيوشه وامده بالاقوات، وجمع له عسددا كبيرا من الاكراد، ولكن هذا الحصار فشل وانسحب الخليفة عائدا الى بغداد» •

<sup>(</sup>٤٢) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٨٠، أبن واصل: نفس المرجع السابق ص٥٥٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن الاثير: الكامل في التـــاريخ ج١١ ص٥ ، ابن واصل: نفس المرجع السابق ج١ ص٥٥-٥ «أرسل اليه الاموال ، وتوسل اليه الا يتعرض الى امارته بسوء» •

<sup>(</sup>٤٤) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج١٠ ص٢٣٠٠

وفرح والقى(٥٠) والامير الحسن بن عمر صاحب قلعة الشعباني أما الامير خول وهرون فقد حكم قلعة كواشي(٤١) • ولم تقدم المراجع معلومات كافية عن علاقاتهم السياسية في هذه الفترة •

وهناك الطائفة الكردية البشنوية المنتشرة في بلاد الزوزان الواقعة في الاراضي الممتدة من جبال أرمينية شمالا وحتى الموصل جنوبا ، من اذربيجان شرقا وحتى دياربكر غربا ، وكان يستوطن الى جانبهم الاكراد البختية وعدد من الارمن ، ولكل من الطائفتين في هذه المنطقة عدد من القلاع الحصينة(٤٧) • وأهمها حصن فنك الذي كان مركزا رئيسا للاكراد البشنوية •

وقد وجه الامير جيوش بك والي الموصل السلجوقي في ٩٠٥هـ / ١١١٥م حملة عسكرية على الاكراد البشنوية وطاردهم واستولى على أكثر قلاعهم(٤٨) .

ويشير ابن الاثير الى سيطرة عمادالدين زنكي على القلاع والحصون المجاورة لحصن فنك التابع للاكراد البشنوية في محاولة لاخضاع هذا الحصن المنيع وبعد ان فرض الحصار عليها قائد جيوشه زين الدين علي كوجك في ١٥٥ه/١٤١ م اغتيل عمادالدين زنكي خلال حصاره قلعة جعبر في نفس السنة مما أضطر القائد الى فك الحصار والانسحاب الى الموصل(١٤) •

<sup>(</sup>٤٥) قلعة حسينة ينسبها ابن الاثــــير: نفس المرجع السابق ج١١ ص٦ الى حصون المهرانيــة بينما ينسبها ياقوت: معجم البلـــــان ج١ ص٣٥٢ الى الزوزان البشنوية ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج١١ ص٦٠

<sup>(</sup>٤٧) أشهرها : برقة وبشير وجرذقيل واثيل وعلوس وانيج وباخوخا وبرخو وكنكور وخوشب والهيثم وشاروا · ياقوه : معجم البلدان ، ج١ ص٣٧١ ، ٢٦٦ ، ج٢ ص٧٥١ ، ج٤ ص٣١٢ .

<sup>(</sup>٤٨) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، ج١٠ ص٢٣٠٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن الاثير : نفس الرجع السّابق ، ج١١ ص٤٤ · التاريخ الباهر ، ص ٧٣ ·

## ٣ ... العلاقات مع بلاد الشام:

#### أ \_ حلب:

تتميز مدينة حلب بموقعها المهم على خطوط المواصلات بين بلاد فارس والعراق من جهة وبين الشام وآسيا الصغرى من جهة أخرى كما انها حصينة وذات امكانيات اقتصادية ، ونتيجة لذلك نشأت العلاقات بينها وبين امارات الجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري ، وقد بهدت العلاقات السياسية أكثر وضوحا مع امارة الموصل في عههد عمادالدين زنكي حيث كان يطمح دائما الى الاستيلاء عليها وعلى غيرها من البلاد الشامية(٥٠٠) م

وعند اضطراب أحوالها العامة وتهديد الصليبيين لها ووفاة صاحبها عزالدين مسعود سنة ٢١٥هـ/١١٢م وتولى (قتلغابه) أحد أمدراء السلاجةة أمورها وتحكمه فيها استطاع عمادالدين زنكي ، سنة ٢٢٥هـ/١١٨م ، السيطرة عليها بمساعدة سكانها ، فدخل قلعتها وبدأ تنظيم أمورها(١٥) وقضى على أكثر زعمائها السابقين .

وبعد مقتل عمادالدين زنكي أثناء محاصرته قلعة جعبر سنة الا ٥٤ هـ، استطاع ابنه نورالدين محمود بعد فك الحصار، ان يستولى على حلب (٥٠) مما أثار عليه أخوه سيف الدين غازي صاحب الموصل الذي كان يتطلع الى حكم بلاد الشام بما فيها حلب لانه الابن الأكبر لعمادالدين زنكي، ونتيجة لذلك ساد العلاقات بينهما التوتر واستمر حتى سنة ٥٤٣هـ، حيث بادر سيف الدين غازي صاحب

<sup>(</sup>٥٠) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص٧٧٠

<sup>(</sup>۱۵) ابن الاثر : الكامل في التاريخ ج١٠ ص٢٤٨ ، الباهر ص٣٨ ، ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٥٢) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص١١٥٠

الموصل الى مراسلة آخيه نورالدين محمدود واستمالته (٥٥) للوقوف بوجه الصليبيين الذين راحوا يهددون ممالكهما ونجح صاحب الموصل في ازالة الجفوة بينه وبين أخيده وتم الاتفاق بينهما على التعاون • وكان من ثمار هذا الاتفاق صد الجيوش الصليبية التي كانت تهدد دمشق سنة ٥٤٣هـ/١١٤٨م •

### ب ـ دمشق:

ورث (آل طغتكين)(٥٠) حكم دمشق والمناطق المجاورة(٥٠) عن السلاجقة - وقد بدأت العلاقات بين أمراء الجزيرة الفراتية وآل طغتكين في ٤٢٥هـ/١٢٩م عندما أخذ عمادالدين زنبكي يوجه اهتمامه لاحتلال دمشق ، وكان أول عمل قام به عمادالدين زنكي الطلب الذي تقدم به الى حاكم دمشق بوري بن الطغتكين لانجاده في صد الخطر الصليبي(٥١) فاستجاب له ابن الطغتكين وأوصل ابنه سنونج الذي كان يحكم حماة على رأس جيش لنجدة عمادالدين زنكي ، غير ان هذا الاخير اعتقل سونج بن بوري مع قادته ورجاله وهجم على حماة واحتلها ، ثم أخذ يهاجم حمص ، الا أن سكانها صدوا عمادالدين زنكي ببسالة ، فعمد الى حصارها ولسم ينل

<sup>(</sup>۵۳) ابن الاثير: الباهر ص٨٧ـ٨٨٠

<sup>(25)</sup> وطَغتكين (ظهيرالدين اتابك) أحد قواد الجيش السلجوقي ومملوك السلطان تتشى وبعد مقتل تتشى أصبح طغتكين أتابكا لولده شمس الملوك دقاق بن تتشى • في ٤٩٧ه توفى شمس الملهوك فآلت دمشق الى طغتكين وعرفت بأتابكية دمشق وطلت تحكم من آل طغتكين حتى سنة ٤٩٥ه حيث استولى عليها نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي (ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص١٢٤، ابن الاثير الكامل ج١١ ص١٩٧، وانظر رشيد الجميلي : دولة الاتابكة ص٢٩٠) •

<sup>(</sup>٥٥) وأهمها بعلبك وصلخد وبصري وبانياس ٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشيق ص٧٢٧ــ ٢٢٨ ، ابن الاثير : الكامل جا ص٢٥١ ٠

منها (٥٧) · وفي ٥٢٧هـ/١١٣٢م توفي بوري بن الطنتك بن حاكم دمشق فخلفه ابنه اسماعيل الذي تمكن من استرداد حماة من قبضة عمادالدين زنكي ·

وفي ٢٩ هد/١٣٤ م طلب اسماعيل بن بوري بن طفتكين حاكم دمشق الى عمادالدين زنكي التوجه لاحتلال دمشق ، وقد استجاب الاخير على الرغم من انهماكه بمشكلاته مع الغلافة العباسية والسلاجقة وكذلك على الرغم من التغييرات التي جرت في دمشق بعد مقتل اسماعيل بن بوري وتنصب آخيه شهابالدين محمود بدلا منه ، فقد سارت قوات عمادالدين زنكي نحو دمشق وضرب الحصار عليها ، ولكن سكانها بذلوا جهودا كبيرة للدفاع عنها ، وعلى أثر تدخل الخليفة المسترشد بالله العباسي ووصول رسوله ، أمر عماد الدين زنكي بفك الحصار والتوجه الى بغداد للاتفاق على خطة موحدة للعمل ضد السلطان السلجوقي مسعود فاستجاب صاحب الموصل وسحب قواته (٨٥) -

وفي ٥٣٠هـ/ ١٢٥م قام عمادالدين زنكي بمحاولة الاستيلاء على حمص ليسهل عليه تحقيق احتلال دمشق فيما بعد ، فحاصرها حصارا شديد مما أضطر الامير قديش بن خيرخان الى مراسلة شهابالدين محمود صاحب دمشق فقدم له عرضا لحكم حمص على أن يعوضه احدى مدن امارته فبادر صاحب دمشق الى اجابته بارسال الميرة والاقوات اليه ،

غير ان قـوات عمادالدين زنكي استمرت تشن غاراتها على أطراف حمص (٥٦) • وفي ٥٣١هـ/١٣٦ م جدد غاراته بنفسه على

<sup>(</sup>٥٧) ابن القلانسي : نفس المرجع السابق ص٢٢٧\_٠٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن القلانسي : نفس المرجع ص٤٧ ـ ٢٤٨ ، ابن الاثير : الكامل في التاريخ - ١٠ ص ٨-٩ .

<sup>(</sup>٩٩) ابن القلانسي : نفس المرجع ص٢٥٢ ، ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١٦ ص١٦-١٦ ٠

مدينة حمص ، وكادت تسقط بيده ، لولا أن المنطقة شهدت تحالفا خطيرا بين زعماء الصليبيين استهدف مباغتته والقضاء على نفوذه في بلاد الشام (۱۰) ، و بالفعل اشتبكت قواته مع الصليبيين بالقرب من بعرين وانتصر عليهم (۱۱) لذلك عاود مهاجمة ممتلكات آل طفتكين في بلاد الشام على أمل توحيدها لمواجهة الخطر الصليبي في ۱۳۷ه م ۱۳۷ م فاكتسح عددا من الحصون والمدن مثل حماة وبعلبك وحصن المجدل (۱۲) م شم حاصر مدينة حمص وشدد عليها ، ولكن تهديد امبراطور الروم حنا كومنين لمتلكاته في الشمال اضطره الى فك العصار فتوجه مرة أخرى ليس لمجابهة خطر الامبراطور فعسب وانما للوقوف ضدد التحالف البيزنطي الصدليبي الذي انتهى بانسحاب امبراطور الروم الى بلاده (۱۲) »

وكان عمادالدين زنكي يسعى لتحقيق هدفه بالاستيلام على مدينة دمشق وقد استهدف من وراء ذلك توحيد بلاد الشام بوجه الخطر الصليبي ، ففي ٣٣٥هـ/١١٨م سارت عساكره نحو دمشق فاستعد أهلها للدفاع عن مدينتهم «ولم يتركوا شيئا مما يحتاجون اليه الا وبذلوا جهودا بالغة للحصول عليه»(١٤) •

وقد هاجمت عساكر الموصل وهي في طريقها الى دمشق مدينة بعلبك وحققت الاستيلاء عليها(١٥٠) وبذلك استطاع احتسلال أهم

<sup>(</sup>٦٠) العظيمى : تاريخ العظيمي (مخطوطة منشــــورة في مجلة المشرق باريس ١٩٣٨) ونشر سامي الدمان حاشية زبـــدة الحلب ، الورقة ٢١١ ، لابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٦٦\_٢٦٢ .

<sup>(</sup>٦١) ابن القلانسي : نفس المرجع ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ، ابن الاثبر : نفس المرجع السابق ج١١ ص ٢٠٢ - ٢٠

Runciman: A History of the Crusades, vol. 11, P. 203-205

<sup>(</sup>٦٢) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشـــق ص٣٦٣ ، ابن الاثير : الكامل ج١١ ص ٢٦٣

<sup>(</sup>٦٤) ابن القلانسي : نفس الرجم السابق ص٢٦٩-٢٧٠ ٠

<sup>(</sup>٦٥) ابن القلانسي: نفس المرجع السابق ص٢٦٩ــ٢٧٠ ، ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج١١ ص٢٩ــ٢٩ ٠

المواقع المحيطة بمدينة دمشق، فضلا عن تقوية علاقاته مع (رضوان) الوزير الفاطمي الذي كان قد لجأ الى دمشق فاغراه بالانضمام الى جبهته ، ومع أن هذا الاخس قد أتفق مع عمادالدين. زنكي ولكنه عدل أخيرا عن رأيه بعد أن بذل له صاحب دمشق الاموال بواسطة فارس بني شيزر المشهور أسامة بن منقل الذي أرسل اليه فأقنعه (٦٦) ، ومع ذلك فقد تقدم عمادالدين زنكي نحو دمشق وفرض الحمار علبها وكادت قواته تحقق الاستيلاء على المدينة لولا ايقافه القتال بأمل احتلال المدينة بصورة سلمية بواسطة المفاوضات (٦٧) واستمالة الاهالى واغرائهم بالهدايا والاموال وقد أحاط عمادالدين زنكى رغبته هذه الضمانات الكافية ، ولكن أمير دمشق ورجاله لم يستجيبوا لندائه ، لذلك اضطر الاخير الى استئناف القتال (١٨) • ونتيجة لمثابرة صاحب الموصل في حصار دمشق وشن الهجمات عليها باستمرار ، فقد راح صاحب دمشق يطلب التعالف مع الصليبيين لدفع الاخطار التي تأتيه من عساكر الموصل ، فالتقى وفد صاحب دمشق بملك بيت المقدس الصليبي فولك وعرض عليه الاموال لقاء مساعدته ضد الصليبيين ، فضلًا عن قيسام صاحب دمشق بالاستيلاء على بانياس وتسليمها اليهم في حالة الاتفاق • وقد رأى الصليبيون ان سيطرة عمادالدين زنكي على دمشق سوف تؤدي الى تعسرض قواعدهم في المنطقة الى الخطر (١٩) ، ولذليك سارع (فولك) ملك بيت المقدس الصليبي الى عقد تحالف مع أمير دمشق

<sup>(</sup>٦٦) ابن منقذ: كتاب الاعتبار ص٣٠-٣١٠

<sup>(</sup>٦٧) ابن القلانسي : نفس المرجع السابق ص٢٧١ ، ابن الاثير : نفس المرجع السابق ح١٠ منرج الكروب ج١ ص٨٧٠ .

<sup>(</sup>٦٨) ابن القلانسي: نفس المرجع ص٢٧٢، آبن الاثير: الكامل في التاريخ ج١١ ص

<sup>(69)</sup> Runciman: The Crusades, Vol. 11. P. 227-228.Setten: A History of the Crusades, Vol. 1, S.V. Zengi and the fall of Edessa, by H.A.R. Gibb, P. 45 -460.

معين الدين أنر • وقد تحاشى الصليبيون الاصطدام بجيش الموصل على الرغم من قيام عماد الدين زنكي بتحشيد جيوشه للتصدي لكل قوة منهم على انفراد (۱۷۰) • وكان الا تفاق الذي عقد بين الصليبيين وحاكم دمشق يقضي بالاستيلاء على بانياس و بعلبك ، وقد تم لهذا الاخير الانقضاض على بانياس واحتلالها ، الاس الذي جعل عماد الدين زنكي يوزع قواته الى مجموعتين ، أرسل المجموعة الاولى الى نواحي دمشق للقيام بهجمات تخريبية في المناطق المحيطة بها ، والقسم الاخر عاد الى حلب للدفاع عنها (۱۷) • والظاهر ان عماد الدين زنكي صاحب الموصل قد فشل في كل محاولاته التي استهدفت احتلال دمشق ، فيحدثنا ابن القلانسي في ٤٠٥ه / ١٤٥ من الاستعدادات الكبيرة التي قام بها عماد الدين زنكي باستكثاره من صنع المجانيق والمهمات العسكرية الاخسرى و تجنيد التركمان والاكراد واعسداد المدة الاستيلاء على دمشق ، وزاد ابن القلانسي بقوله ، ان صاحب الموصل لم يلبث أن غير وجهته الى مدينة الرها حيث اكتشف الخطة التي كان يعدها سكان المدينة لاعادتها الى الصليبيين (۱۷) . •

# ٤ ـ أمراء الجزيرة الفراتية والصليبيون:

كانت امارة الرها الصليبية في الجزيرة الفراتية تشكل خطرا كبيرا على المواقع الاسلامية في المنطقة حتى الربع الاول من القرن السادس الهجري • وكان العالم الاسلامي خلال هذه الفترة يعاني من التدهــور والضعف بسبب النزاع السياسي بــين الخلافتين العباسية والفاطمية وانشغال السلاجقة في الصراع على السلطة فيما

<sup>(</sup>٧٠) ابن القلانسي : نفس المرجع ص٢٧٢ ، ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١ ص٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧١) أبن القلانسي: نفس المرجع ص٢٧٢\_٢٧٣ ، ابن العديم: زبدة الحلب ج٢ ص٢٧٤\_٠٧٠

<sup>(72)</sup> Runciman: Op. Cit., 11, PP. 239, Gibb: Op. Cit., 1 PP. 462.

بينهم - فاستغل الصليبيون هذا التدهور ونشطوا في توسيع مناطق نفوذهم وراحوا يرغمون السكان على تنفيذ مطاليبهم وقد أشار ابن الاثير الى سرايا هؤلاء الغزاة حيث بلغت الى آمد فلم يبقوا على موحد ولا جاحد ، والى نصيبين ورأس العين فاستأصلوا ما لاهلها من أثاث وعين ، وأما الرقة وحران فقد كان أهلها معهم في ذل وصغار وقال أيضا «ثم زاد الامر ، وعظم الشر ، حتى جعلوا على كل بلد جاورهم خراجا واتاوة ، يأخذونها منهم ليكفوا ايديهم عنهم «٧٧» -

ولكن على الرغم من هذا التدهور الذي شمل العالم الاسلامي ، فان بعض حكام المسلمين راحوا يتصدون للصليبيين ، وكانت أولى المعارك بينهما تلك التي قادها مودود بن التونتكين والي الموصل بعد تلقيه أمرا من السلطان السلجوقي محمد سنة ٥٠٥ه/ ١١١١م بمهاجمة الصليبيين في بالاد الشام ، وقد استهدف الهجوم مدينة الرها وتل باشر ومعرة النعمان ، غير ان اتفاق بوري بن طغتكين حاكم دمشق مع الصليبيين سرا أدى الى اخفاق حملة المسلمين في الاستيلاء على هذه المدن ، وقد اشار ابن الاثير الى ذلك قائلا «ثم سار الى الرها و المقصود مودود حاكم الموصل فحاصرها ولم يتمكن من فتحها ثم رحل عنها من مخاصر تل باشر خمسة وأربعين يوما ولم يبلغ منها غرضه ، ثم سار عنها الى معرة النعمان فحاصرها ، وجاء اليه الامير بوري بن طغتكين صاحب دمشق ، فلما رأى كثرة وجاء اليه الامير بوري بن طغتكين صاحب دمشق ، فلما رأى كثرة عسكره ، خاف أن يأخذ منه دمشق ، فشرع في صلح الفرنج سرا من عسكره ، خاف أن يأخذ منه دمشق ، فشرع في صلح الفرنج سرا من

وفي ۷۰۰هـ/۱۱۲م عقد التحالف بين أمراء المسلمين من جهة ، وضم كلا من مودود بن التونتكين صاحب الموصل وبوري بن

<sup>(</sup>٧٢) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص٢٢ - ٣٣ ، نقـل عنه: أبو شامة: كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية ج١ ص٧٦ -٧٧ ٠

<sup>(</sup>٧٤) ابن الاثير : نفس المرجع ص١٧-١٨ ٠

طغتكين صاحب دمشق وبين الصليبيين من جهة أخرى وكان مؤلفا من (برودويل) ملك القدس وعكا وصور و(جوسلين) ملك تل باشر والرها • وقد استمرت المعارك بين الجيوش الاسلامية والصليبية في فلسطين مدة تقارب الشهر دون نتيجة حاسمة (٧٠) •

ويشير ابن الاثير الى اغتيال مودود بن التونتكين صاحب الموصل على أيدي الباطنية فأقطع السلطان السلجوقي محمد الموصل الى الامير جيوشبك والحقت العساكر الموصلية بالقائد سنقر البرسقي وأرسلت لقتال الصليبيين وما لبثت الجيوث الاسلامية ان التقت بالقوات الصليبية وحاصرتها في مدينة الرها سنة ٨-٥ه/١١٤م وقد انضم الارمن الى الصليبيين في محاربة الجيوش الاسلامية ٠

ويبدو ان مناعة الرها وقدرتها الدفاعية أرغمت البرسقي عنى التخلي عن فكرة الاستيلاء عليها فرحل الى سميساط وهي أيضا للفرنج فخرب بلدها وبلد سروج(٧١) وهي من مدن الجزيرة الفراتية ، ثم قفل عائدا الى بغداد •

أما جيوشبك فرجع الى الموصل مستصحبا معه عمادالدين زنكى الذي لم يزل بعد قائدا في الجيش -

وفي ١١٥ه/ ١١٢م خرج جيوش بك على السلطان السلجوقي محمود سعيا وراء تنصيب السلطان مسعود الذي كان جيوش بك نفسه أتابكا له ، غير انه لم يحقق هدفه ، فأخذت منه الموصل ، وحكمها لأمير آقسنقر البرسيقي وألحقت معها جزيرة ابن عمر وسنجار ونصيبين (٧٧) \*

<sup>(</sup>٥٥) ابن الاثير: نفس الرجع ص١٩٠٠

<sup>(</sup>٧٦) أبن الاثير: نفس المرجع ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>٧٧) - ابن الاثير: نفس المرجع ص٢٢-٢٤٠

وتلقى الامير اقسنقر البرسقي ، بعد توليه الموصل ، أمرا من الخليفة المسترشد بالله العباسي سنة ٥١١ هـ/١١٢٦م بالوقوف ضد دبيس بن صدقة صاحب الحلة ومحاربته ، وذلك لموقفه المساند لجيوش بك ضد الخليفة والسلطان السلجوقي ولم يصمد الجيش الذي كان يقوده آقسنقر البرسقي صاحب الموصل أمام جيش دبيس بن صدقة صاحب الحلة ولكن على الرغم من ذلك فان دبيس ابن صدقة أرسل الى الخليفة أنه على الطاعة ويطلب أن يخرج النواب الى الاعمال وللمالية الله المحالة ولكن على الطاعة ويطلب أن يخرج النواب

ولكن في نفس السنة قرر الخليفة القضاء على دبيس بن صدقة صاحب الحلة لتمرده واصراره على المخالفة وتهديده أطراف بغداد، واستطاعت قوات الخليفة ايقاع الهزيمة بقوات صاحب الحلة وتفريقها «وأما دبيس فانه لما انهزم التحق بالملك طغرل بن السلطان محمد وصار معه من خواص أصحابه وكان عاصيا على أخيه السلطان محمود» (۸۷) ثم أمر آقسنقر البرسقي بالعودة الى الموصل والتحضير للاقاة الجيوش الصليبية (۷۷) م

وفي ١٢٦هه ١٢٦ م قتل آقسنقر البرسقي حاكم الموصل على يد الباطنية ، فولى بعده ابنه عزالدين مسعود ، الذي كان آنذاك على رأس جيش في مدينة حلب ليصد عنها الصليبيين (٨٠) غير أنه توفي هو الاخر بعد سنة من توليه الامارة ، فولى بعده أخوه الاصغر ، ومن ثم تولاها عمادالدين زنكي الذي لعب دورا عظيما في مقارعة الصليبيين في هذه المنطقة ، وقد رأى أن عقد هدنة مؤقتة مع الصليبيين يتيح له الانصراف لتعبئة جيوشه واعدادها للحرب اعدادا كافيا ،

وبدأ عمادالدين زنكي خطته بالتصدي للقوى الصليبية ، ففي ٥٢٢ هـ/١١٨م استطاع الاستيلاء على مدينة حلب بعد أن مكنه

<sup>(</sup>٧٨) ابن الاثير: نفس المرجع ص٧٧٠

<sup>(</sup>٧٩) ابن الاثير: نفس المرجع ص٧٧٠

<sup>(</sup>٨٠) ابن الاثبر: الكامل في ألتاريخ جاً ص٣٢٠٠

سكانها منها لتخليصهم من تهديدات الصليبين الدائمة (١٨١)، ولاتخاذها نقطة انطلاق في مقاومتهم وقد انتهز فرصة هدنته مع جوسلين ملك الرها لتوسيع حدود امارته كما انتهز ظهور المشكلات الداخلية لامارة انطاكية الصليبية ليتابع سياسته ضد الصليبيين، ففي ٢٤٥هم/١١٩م، قتل بوهمند الثاني ملك انطاكية على أيدي سلاجقة آسيا الصغرى فغلفته في الحكم زوجته (أليس) وهي ابنة (بلدوين) ملك بيت المقدس التي أعلنت عن رغبتها بالطاعة لعمادالدين زنكي مقابل اقرارها أميرة على انطاكية ولكن سرعان ما فوت بلدوين الفرصة على عمادالدين زنكي باحتلال انطاكية ، حيث اتجه بجيشه نحو المدينة واستولى عليها ، فما لبثت ابنته (أليس) أن أعلنت مضطرة خضوعها له (١٨٠) \*

غير ان عمادالدين زنكي قرر البدء بالهجوم على حصن الاثارب المجاور لحلب في السنة نفسها وبسبب ما كان يقوم به صليبيو هذا الحصن من اغارات مستمرة على المواقع الاسلامية واستطاع الاستيلاء عليه فأمر بتخريبه ، ثم تقدم نحو حارم الواقعة على طريق انطاكية ، فضرب حولها الحصار ، وفاوضه سكانها وطلبوا المهادنة فأجابهم الى ذلك (٨٣) .

أما في ٢٩ هـ/١٣٤م فقد اتيحت لعمادالدين زنكي فرصة ثانية لتحقيق انتصارات جديدة في بلاد الشام ، حيث قام بمهاجمة عدد من المواقع الصليبية المحيطة بحلب وهي : الاثارب الذي يبدو

۲٤٨ ابن الاثير : نفس المرجع ج٠١ ص ٢٤٨٠

<sup>(82)</sup> Runciman: A History of the Crusades, Vol. 11, P. 182. W.B. Stevenson: The Crusaders in the East, P. 129.

<sup>(</sup>۸۳) ابن الاثیر : نفس المرجع السابق ج۱۰ ص۲۶۸ ، التاریخ الباهر ص ۸۳) ۲۶\_۳۲ ۰

ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٥-٢٣٤ .

ان الصليبين استردوه بعد سنة ٢٤٥ه وزردنا وتل اغدي ومعرة النعمان وكفر طابر ٨٤٠٠٠٠

كما تقدمت جيوش صاحب الموصل الى مهاجمة حصن بعرين الصليبي فالتقت بالجيوش الصليبية التي كان يقودها كل من فولك ملك بيت المقدس وريموند كونت طرابلس ودارت رحى معركة شديد انتهت بانتصار المساكر الموصلية ثم اتجهت صوب الحصن وفرضت عليه حصارا شديدا ، مما أدى الى استسلام أصحاب الحصن وسقوطه بيد عمادالدين زنكى (۸۰) \*

وفي هذه الاثناء عقد اتفاق بين الامبراطور البيزنطي (حنا كومنين) وريموند أمير أنطاكية للعمل المشترك من أجل الاستيلاء على حلب وما يجاورها من الحصون الاسلامية على أمل تكوين امارة صليبية جديدة تضم حلب وشيزز وحماة وحمص (٨٦)، وبعد ان تقدمت القوات المتحالفة نحو حلب، سارع عمادالدين زنكي بمد أهل حلب بقوة من الفرسان ساعدتهم على مقاومة الجيوش المتحالفة التي فرضت الحصار على المدينة ولكن الامبراطور (حنا كومنين) الذي كان يقود الجيوش الصليبية وجه قواته نحو حصن الاثارب فاستولى عليه ثم اتجه نحو شيزر التي اعتبرها الصليبيون من المواقع المهمة في المنطقة ، فاستنجد صاحب شيزر سلطان بن على الكناني بعمادالدين زنكي ، فانجده بقوات عسكرت بالقرب من حماة ، ثم أخذ يراسل المتحالفين ويتوعدهم في اللقاء بساحات الحرب والقتال لأن الصليبيين امتنعوا في بادىء الامر من مواجهة جيوش عمادالدين

<sup>(</sup>٨٤) ابن العديم: نفس المرجع السابق ج٢ ص،٢٥٩٠

Stevenson: Op. Cit., Vol. 11, PP. 29-130.

<sup>(</sup>۸۵) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٥٨ ــ ٢٥٩ ،

Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 203-205.

<sup>(86)</sup> Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 213.

زنكي صاحب الموصل (۱۸۷)، وقد كان لمراسلات عمادالدين زنكي آثره النبير في تحطيم معنويات المتحالفين (۱۸۸). فقد ظنوا ان وراء جيش صاحب الموصل القليل العدد، قسوات ضخمه يحتفظ بها في الوقت المناسب كما انه أخد يفرق بين المتحالفين من الصليبيين والبيز نطيين فيثير الشكوك بين صفوفهم ويستعدي نوايا احدهم على الاخر، لذلك فقد أشار ابن الاثير الى ما ذان يقوم به عمادالدين زنكي واعتبره من العوامل التي عرقلت فتح شيزر وانقاذها من المتحالفين (۱۸۹) من العوامل التي عرقلت فتح شيزر وانقاذها من المتحالفين (۱۸۹)

وبالاضافة الى ذلك ، فقد ارسل عمادالدين زنكي القاضي كمال الدين الشهرزوري الى بغداد لطلب النجدة العسكرية من السلطان السلجوقي مسعود (۱۹۰ والى سلاجقة آسيا الصغرى يشير عليهم بالاغارة على المواقع البيز نطية ، هناك (۱۹۰ ، لتحويل اهتمامهم عن بلاد الشام والجزيرة الفراتية ، كما ورد ما يشير الى قيام أمير حصن كيفا الارتقي ، بارسال ابنه على رأس جيش كبير من التركمان لمواجهة الجيوش الصليبية (۱۲) \*

وفي ٥٣٣هـ/١٣٨م وعلى أثر انسحاب القوات المتحالفة من حصار شيزر استطاع صلاح الدين الياغسياني حاجب عماد الدين زنكى أن يستولى على كفر طاب(١٣) كما تحققت لقوات الموصل

<sup>(</sup>٨٧) ابن الاثر: الكامل في التاريخ ج١١ ص٢٣ ، التاريخ الباهر ص٥٥ ٠

<sup>(</sup>٨٨) عاشور : الحركة الصليبية (مطبعة لجنة البيان العربي القاهرة ــ ١٩٦٣) - ١٩٦٣ ملامه ٠

<sup>(</sup>٨٩) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص٥٦،

Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 216.

<sup>(</sup>٩٠) ابن الاثير: نفس المرجع ص٦٢-٦٣٠

<sup>(</sup>٩١) الْعَريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية (هار النهضة العربية القاهرة ١٩٦٣) جا ص١٥-٥١٦ ٠

<sup>(</sup>٩٢) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٦٦ ، ابن العديم : زبدة الحلب ج٢ ص٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>٩٣) ابن العديم: نفس المرجم السابق ج٢ ص٢٦٨٠

الاستيلاء على حصن عرقة (٩٤) وحصن بزاعة (٩٥) وحصن الاثارب (٩٦) ٠

أما في ١٤٢٨هـ/١٤٢ م فقد عقد حلف ثنائي بين قرا ارسلان الارتقي أمير حصن كيفا و (جوسلين) آمير الرها الصليبية للوقوف ضد السياسة التوسيعية التي كان ينتهجها عمادالدين زنكي في المنطقة (١٠٠)، غير ان ما يتمتع به صاحب الموصل من مركز قوى في بلاد الجزيرة الفراتية ، أتاح له القيام بفتح عدد من المواقع والحصون الصليبية التابعة لامارة الرها مثل جملين والموزر (١٨٠) وتل موزن وكذلك في اقليم شيبجتان (١٩٠)، وكان عمادالدين زنكي يستهدف من وراء ذلك الاستيلاء على امارة الرها وانهاء الاحتلال الصليبي لها "

كانت امارة الرها من أهم مراكز الصليبيين في بلاد الجزيرة الفراتية باعتبارها قاعدة لاحدى اماراتهم الاربسع في الشرق الاسلامي ، ولقربها من العراق ، وقوة تحصيناتها ، وما كانت تسببه للمناطق الاسلامية المجاورة من اخطار كثيرة وقد قال عنها ابن الاثير بأنها «من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلا ، وهي احدى الكراسي عندهم ، اذ كانت من الديار الجزرية عينها ، ومن البلاد الاسلامية حصنها» وأضاف الى قولسه بأن غارات الصليبيين

<sup>(</sup>٩٤) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص٥٧ ، أبو شامة: كتاب الروضتين في اخبار الدولتين جا ص٨٤ -

<sup>(</sup>٩٥) ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ج١ ص٨٣٠

<sup>(</sup>٩٦) ابن واصل: نفس المرجع السابق ص٨٣٠٠

<sup>(97)</sup> Runciman: Op. Cit., Vol. 11, PP. 460-461.

- ٦٧٩ص البلدان جا مرابع على المراتية على المراتية على المراتية على (٩٨)

<sup>(</sup>٩٩) كورة تمتد الى الجنوب من دياربكر تضم عددا من المواقع مثل (تل بسمى) و(تل قراد) ، ياقوت : نفس المرجع السابق ج١ ص٨٦٨هـ ٠

كانت تبلغ آمد وماردين ونصيبين ورأس عين والرقة ، وأما حران فكانت في الخزى كل يوم صبحوها بالفارة(١٠٠) .

يتضح من ذلك انامراء الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري وفي مقدمتهم عمادالدين زنكي وبعض أمراء الاراتقة والاتابكيين الآخرين قد ادركوا خطرة هذه الامارة على ممالكهم واماراتهم وانها تشكل عائقا يحول دون اي مسعى لتوحيد الجبهة الاسلامية بوجه الخطر الصليبي المتعاظم في بلاد الشام او الخطر المتاتي من الامبراطورية البيزنطية والذي كان ينبعث من بلاد الروم ، بالاضافة الى تهديدها الدائم لخطوط المواصلات التي كانت تربط بين الموصل وحلب من جهة وبين بلاد فارس وسلاجقة آسيا الصغرى من جهة أخرى(١٠١) \*

لذلك أخبذ هؤلاء يعدون العدة وينتهزون سنوح الفرصة للانقضاض عليها وتخليصها من حكم الصليبيين ، وفي ٥٣٩ه/ ١٤٤ م أصبحت الظروف مواتية لهم لكي يضربوا ضربتهم ، اذ اشتد الغلاف بين ريموند أمير انطاكية وجوسلين الثاني أمير الرها وانفجر الى نزاع انتهى بمقاطعة أحدهما للآخر(١٠٠١) ، كما توفى (قولك) ملك بيت المقدس وخلفه (بلدوين) الشالث وهو ضعيف الشخصية(١٠٠١) يضاف الى ذلك ، ان التحالف القديم بين الصليبيين والامبراطور البيزنطي كان قد انتهى سنة ٥٣٧هه/ ١١٤٢م وحل محله عداء شديد وحروب مستمرة بين الطرفين(١٠٤) .

<sup>(</sup>١٠٠) ابن الاثر: التاريخ الباهر ص٦٦-٦٧٠

<sup>(101)</sup> Stevenson: The Crusades in the East, P. 153.

عمادالدین خلیل : عمادالدین زنکی ص۱٤۹ ۰

<sup>102)</sup> Runciman: A History of the Crusades, Vol. 11. P. 234-235, 236.

<sup>(</sup>۱۰۳) عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص٦٠٣-٢٠٠ ،

Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 174. (104) Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 234.

ثم جاءت وفاة الامبراطور البيزنطي (حنا كومنين) لتخلي الساحة للامراء المسلمين ولعمادالدين زنكي بصورة خاصة من عدو قوي يسند الصليبيين في عدوانهم على منطقة الشرق الاسلامي(١٠٠٥) •

وكان جوسلين الثاني أمير الرها ضعيفا ، ميالا الى المسيحيين الشرقيين الارمن ، وكان يفضلهم على المسيحيين الغربيين ، مما سبب القلق بين الفرسان الصليبيين وأوجد نوعا من عدم الاستقرار في مدينة الرهارد٠٠) \*

لذلك فقد استغل عمادالدين زنكي هذه الظروف وحاصر مدينة الرها ثم استولى عليها بعد أن دبر خدعة حققت له هدفه (۱۰۷) \*

وكان من أهم النتائج التي ترتبت على استقاط أول امارة صليبية في المنطقة سنة ٥٣٩هـ/١١٤٤م بيد صاحب الموصل ، شعور المسلمين وأمرائهم بامكانياتهم على مجابهة الصليبيين وبقدرتهم على اسقاط بقية الامارات الصليبية وفعلا تم ذلك حيث انهارت الواحدة تلو الاخرى ، كمسا أدى الى القضاء على الحواجسز التي أقامها

Gibb: S.V. Zengi and the Fall of Edessa, Vol. 11, P. 235; Runciman: Op. Cit., Vol., 11, P. 236.

<sup>(105)</sup> Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 235.

<sup>،</sup> ٦٠٤ ماشبور : الحركة الصليبية ج٣ ص ٦٠٤ ، الحركة الصليبية ج٣ من ٢٠٤). Crousset: Croides, Vol. 11, P. 176.

<sup>(</sup>۱۰۷) اتجه عمادالدین زنکی الی آمد ، وأظهــر انه یعتزم حصارها لیوهم غربة جوسلین الثانی عدم تفرغه للهجوم علی الصلیبین حینداك ، فغادر الامیر الصلیبی امارته علی رأس قواته ، تاركا حمایة الرها لسكانها من الارمن والسریان والساطرة والیعاقبة ، فأسرع عمادالدین زنکی بالتوجه الی الرها حیث استعانوا «علی السرعة بركوب النجائب» وفرض الحصار علیها ، ولم ینجد جوسلین الثانی من الامراء الصلیبین سوی (میلزاند) الوصیة علی امارة بیت المقدس ، وقد وصلت نجدتها بعد فوات الاوان ، حیث دخلت قوات المسلمین المدینة و تسلمها عمادالدین زنکی من القس الیعقوبی برصوما انظر ابن الاثیر : الكامل ج۱۱ ص ۲۰ ، التاریخ الباهر ص ۲۷۔۲۰

الصليبيون في هذه المنطقة والتي أعاقت الاتصال بين سلاجقة أسيا الصغرى وسلاجقة العراق وبلاد فارس(١٠٨)

كما نبه سقوط امارة الرها ، الصليبين الى خطورة الاوضاع في الجزيرة العراتية وبلاد الشام ، فنشطوا في الدعوة الى حملة صليبية جديدة عرفت فيما بعد بالحملة الصليبية الثانية ، وقيام (ريموند) امير انطاكية بعقد حلف مع الامبراطور البيزنطي (مانويل) واعلى تبعيته له فوعده هلذا بمساعدته ضد المسلمين (١١٥) \*

ومن النتائج المهمة الاخرى التي حققها فتح امارة الرها الصليبية ، توطه العلاقات بين عمادالدين زنكي والسلطان السلجوقي والخليفة العباسي حيث عنزت مكانته لديهم(١١٠) ، وكذلك بالنسبة لامراء المسلمين في الجزيرة الفراتية أو في بلاد الشام ، فقد رفعت منزلته لديهم وصاروا يهابونه ويخافونه ، الامر الذي دفع حسام الدين تمرتاش الارتقي صاحب ماردين ، للتعاون مع الصليبيين بشأن حماية قلعة البيرة الحصينة المطلة على الفرات ، وهي من أهم الحصون التابعة للصليبيين ، فقد سلمها هولاء الى صاحب ماردين خوفا من مهاجمة عمادالدين زنكي لها(١١١) "

وتحدثنا المراجع عن نشاط التركمان في مساندتهم لجيوش صاحب الموصل في محاربة الصليبيين ، ففي ٢٤٥هـ/١٢٩م وصل الى حلب الأمير مسعود بن سوار بن ايتكين ، أحد أمراء التركمان

<sup>(108)</sup> Runciman: Op. Cit. Vol. 11, P. 238.

<sup>(109)</sup> Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 238.

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص٢٨٤٠

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن القلانسي: نفس المرجع السابق ص٢٨٠ ، ابن الاثير: الكامل ١١٠ ص١١\_٤ ، التاريخ الباهر ص٠٧-٢١ .

المحاربين، حيث اجريت له الاقطاعات الكثيرة ونصب حاكما في ولاية حلب واعمالها، وكان ذا شجاعة واقدام في قتال الفرنج (۱۱۲) وهناك أمير تركماني آخر يدعى (لجة التركي) اتخذه عمادالدين زنكي قائدا في جيشه لقتال الصليبيين (۱۱۳) ويذكر ابن الاثير ان عمادالدين زنكي نقل طائفة من التركمان مع اميرهم (الياروق) الى بلاد الشام «واسكنهم ولاية حلب وأمرهم بجهاد الفرنج، فكانوا يغادون الفرنج بالقتال ويراوحونهم، وأخذوا كثيرا من السواد وسدوا ذلك الثغر العظيم، ولم يزل جميع ما فتحوه في أيديهم الى نحو سنة ستمائة »(۱۱۱) \*

وبتوجيه من عمادالدين زنكي قام هؤلاء التركمان بشن الغارات الموفقة ضد جيوش الصليبيين ومعسكراتهم ومراكز تجمعهم وقوافلهم ، وقسد استمر نشاطهم العسكري حتى سنة ١٥٥٠ هم/ ١١٥ م فاوقعوا خلاله خسائر فادحة بحصن الاثارب(١١٥) وتل باشر(١١٦) وعزاز(١١٧) ، كما هاجموا اللافقية(١١٨) والمناطق القريبة من انطاكية(١١٩) \*

وقد استمر امراء الجزيرة الفراتية بعد سنة 21هم/111م وهي السنة التي قتل فيها عمادالدين زنكي ، على التصدي للصليبيين ومهاجمة اماراتهم ففي 28هه/11٤٨م قام الصليبيون بالحملة الثانية بزعامة كونراد الثالث (ملك ألمانيا) ولويس السابع (ملك

<sup>(</sup>١١٢) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٥٥٠٠

<sup>(</sup>١١٣) أبن العديم: نفس المرجع السابق ص٧٥٠٠

<sup>(</sup>١١٤) ابن الاثير : التاريخ البآهر ص٨٠٠

<sup>(</sup>١١٥) أبن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٤٧ ٠

<sup>(</sup>١١٦) أبن العديم: نفس المرجع السابق ص٢٥١٠ .

<sup>(</sup>١١٧) ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ج١ ص٤٠

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشيق صقه ٢٥٦\_٢٥٦ ، ابن الاثير : الكامل ج١١ ص١٦-١٧ .

<sup>(</sup>١١٩) ابن العديم: نفس المرجع السابق ج٢ ص٢٧٥-٢٧٦ .

فرنسا) والامير جوردان كونت (دي تولوز) وريموند الثاني (صاحب طرابلس) للاستيلاء على دمشق(١٢٠)، فاستنجد حاكمها معين الدين أنر بسيف الدين غازي صلحب الموصل(١٢١)، فوافاه الاخير بجيش كبير(١٢١)، وكان يستهدف فضلا عن صد الصليبيين ضم دمشق اليه (١٢١)، غير ان معين الدين انر رفض ذلك وهدد الصليبيين بتسليم دمشق الى صاحب الموصل الذي بات يهدد المدينة في حالة اصرارهم على الوقوف ضده (١٢٤)، فانسحب الجيش الصليبي محاصر تها (١٢٥)،

وواصل الاتابكيون في الموصل (سيف الدين غازي) وفي بلاد الشام (نوراالدين محمود) سياستهم في محاربة الصليبيين والوقوف ضد تقدمهم ففي \$20ه/ 191 م اشتركت قوات الموصل مع غيرها من العساكر الاسلامية في صد الهجوم الذي قام به ريموند صاحب انطاكية على مدينة حلب واعمالها ، حيث هزم المسلمون عسكر الصليبيين في (أنب) وهو حصن من أعمال اعزاز (١٢٦) .

سياسة الاتابكيين تجاه الخطر الصليبي بعد وفاة سيف الدين غازي صاحب الموصل في أواخر سنة ٤٤٥هـ/

<sup>(</sup>١٢٠) أبو شامة : كتاب الروضتين جا ص١٣٨ ، عاشور : الحركة الصليبية جا ص١٣٨-٦٣٢ ·

<sup>(</sup>١٢١) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جا قسم ٢ ص١٩٧ . ١٩٨ .

<sup>(</sup>١٢٢) ابن الاثير: التاريخ الباهـــر ص٨٩، سبط ابن الجوزي: نفس الرجع السابق ص١٨٩٠

<sup>(</sup>١٣٢) ابن الاثير: نفس الرجع السابق ص٨٩، أبو شامة: نفس المرجع السابق ص١٣٨) .

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص١٣٠٠

<sup>(</sup>١٢٥) ارنست باركر : الحروب الصليبية (طبعة مصر ١٩٦٠) ترجمة الباز العريني ص

<sup>(</sup>۱۲۲) البنداري: تاریخ دولة آل سلجوق صه۲۰۵-۲۰۰ ، سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج قسم ۲ ص ۲۰۱ . سرآة الزمان ج قسم ۲ ص ۲۰۱ . unciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 326-327, 328.

43 ام، معرفة العلاقات السياسية والعسكرية فيما بينهم فقد حاتب بعض الامسراء ومنهم عبدالملك صاحب سنجار نورالدين محمود بن عمادالدين زندي صاحب دمشق وحلب لتسليم امارة الموصل وسنجار اليه ليحكمها بدلا من اخيه فطب الدين مودود(١٢٧) \* وقد تم لنورالدين محمود الاستيلاء على مدينة سنجار وتهيا للزحف نحو الموصل وانفق مع فخرالدين قرا ارسلان صاحب حصن كيفا لساعدته في ذلك (١٢٨) \*

أما قطب الدين مودود صاحب الموصل فقد استعد لمواجهة قوات أخيه التي أخذت تهدد امار ته (١٢٩)، وفي اللحظة الاخيرة عقد صلح بينهما ، يبدو انهما وضعا في الحسبان الخطر الصليبي الذي كان يتهددهم بالاضافة الى أطماع السلاجقة في امار تيهما (١٣٠) ، وكان هذا الوفاق ، قد وضع اساسا متينا بين الاخوين للتعاون المشترك في الوقوف ضد الصليبيين في بلاد الشام (١٣٠) \*

أما في ٥٥٩ه/١٦٤ م فقد شاركت جيوش كل من قطب الدين مودود صاحب الموصل وفخرالدين قرا أرسلان صاحب حصن كيفا ونجم الدين البي صاحب ماردين (١٣٢٠) بالتصدي للحلف الصليبي الذي دعا اليه ، بوهيمند الثالث أمير أنطاكية وريموند الشالث أمير

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص١٣٩ ، الباهر ص٩٥ ، ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص١٩٨ ، ابن واصل: مفرج الكردب ج١ ص١١٨ .

<sup>(</sup>١٢٨) ابن الاثير: الباهر ص٩٦، ابن العديم: زبدة الحلب ج٢ ص٢٩٧٠

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص ۹۹ ، ابو شامة : الروضتين جا ص ۱۷۳ ، ابن واصل : نفس المرجع السابق ص۲۹۷ ، ابن واصل : نفس المرجع السابق ص ۱۱۹ ،

<sup>(</sup>١٣٠) اين الاثير : نفس المرجع السابق ص٩٦٠

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٩٦-٩٧ ، أبو شامة: نفس المرجع السابق ج١ ص١٧٣ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن آلاثیر: نفس المرجسسع ص۱۲۲، ۱۲۳، سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان جم قسم ۲ ص۲۶۳، ابن العدیم: زبدة الحلب ج۲ ص۳۱۸۰۰

طرابلس وقسطنطين كولومان حاكم قيليقية البيزنطي والامير الارمني توروس الثاني (۱۳۲۰) • وقد دارت معركة شديدة بين الجيوش الاسلامية التي كان معظمها من الجزيرة الفراتية وبين الصليبيين الذين كانوا يستهدفون مدينة حارم ، وأسفرت هذه المصركة عن اندحار الصليبيين وتفرقهم (۱۳۲۱) ، كما تعرضت امارة طرابلس الصليبية بعد اسر نورالدين محمود صاحب دمشق لاميرها ريموند الثالث سنة ۲۲۰هم/۱۲۱ م الى حملة عسكرية مشتركة تضم قوات كل من صاحب دمشق وقوات أخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل حيث اتجهت قواتهما الى الشمال الشرقي من طرابلس ، فاستولت على مدينة عرقة الواقعة الى الشرق من طرابلس ، ثم حاصرا جبله وهي قلعة مشهور ، قرب اللاذقية ، واستوليا على المدن المجاورة مثل العريمة وصافينا (۱۳۷۰) •

أما في ٢٧٥هم/ ١٧١م فقد انتهاك الصليبيون الهدنة التي كانوا قد عقدوها مع نورالدين محمود صاحب دمشق ، باستيلائهم على بضائع التجار المسلمين (١٣٦) لذلك أعد صاحب دمشاق العدة لقتالهم ، فاجتمعت الجيوش من الجزيرة الفراتية والشام ، وراحت تتعرض لامارة طرابلس ومدنها وتحدث فيها الخراب والتدمير ، حتى اضطر الصليبيون الى اعادة ما انتهبوه من البضائع واذ عنوا في طلك تجديد الهدنة (١٣٧) .

<sup>(</sup>۱۳۳۰) ابن الاثبر: نفس المرجسع ص١٢٤ ، عاشور: الحسركة العمليبية ج٢ ص١٣٣٠) . م

<sup>(</sup>۱۳۶) ابن الاثیر : نفس المرجع ص۱۲۶ ، أبوشامة : الروضتین ج۲ ص۱۳۶ · Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 369.

۱۳۵) ابن الاثبر : الكامسل ج۱۱ ص۳۲۷س۳۲۸ ، أبو شسامة : الروضتين ج۲ Setton: A History of the Crusades, Vol. 1, P. 525. • ۳۷۶ ص

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن الاثیر : الباهر ص٤٥١ . • ، Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 395.

۲۳۷) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٤٥١هـ٥٥، أبو شامة الروضتين ج٢ Runciman: Op. Cit., Vol. 11. P. 395.

## ٥ \_ العلاقات بين صلاح الدين الايوبي وأمراء الجزيرة الفراتية :

أشار ابن واصل الى ما يفيد بأن صلاح الدين الايوبي ، كان يدو يكن شعورا بالكراهية للبيت الاتابكي وقد جاء ذلك على ما يبدو بسبب ما كان يداخل صلاح الدين من شعور بعدم جدية الاتابكيين في الوقوف ضد الصليبيين في الشام وبلاد الجزيرة الفراتية «فلو استمرت ولاية هولاء القوم وهم الاتابكيون والمنت الكلمة وطمعت الكفار في البلاد» (١٣٨) لذلك أخذ صلاح الدين يطالب في وراثة نور الدين محمود بعد وفاته ، مبررا مطالبته هذه بالعمل على توحيد البلاد والوقوف ضد الصليبيين (١٣٨) .

وقد تم لصلاح الدين الايوبي سنة ٥٧٠هـ/١١٤م بعد رحيله من مصر في سبعمائة فارس من فرسانــه الاشداء ، الاستيلاء على دمشق (١٤٠) ومعظم المـدن المجاورة مثل حمص وحماة (١٤١) ، ثم زحفت جيوشه الى حلب (١٤٢) لاحتلالها ولكنه أخفق بالاستيلاء عليها وذلك لان امراءها ، استعانوا بالصليبيين (١١٣) والاسماعيلية (١١٤) خيده .

وكان من نتيجة استيلاء صلاح الدين الايوبي على دمشق وحمص وحماة وبعلبك ومحاولاته اخضاع حلب ، قيام سيف الدين غازي الثاني صاحب الموصل بجمع العساكر من الموصل وبلاد

<sup>•</sup> ۱۸، ادن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص١٨ • Grousset: Op. Cit., Vol. 11, P. 621.

<sup>(</sup>١٣٩) ابن واصل : تفس المرجع السابق ص١٨٠ •

<sup>(</sup>١٤٠) أبن شداد : سيرة صلاح الدين (مطبعة مصر ١٩٣٤ ــ تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال) ص٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>١٤١) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج٨ قسم٢ ص٣٢٨٠٠

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الاثير : الكامل ج١١ ص٤١٨ ، أبو شَامة : الروضتين ج٢ ص٦٠٩ · ابن واصل :نفس المرجع السابق ج٢ ص٢٣ ·

<sup>(</sup>١٤٣) عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص٧٤٤ .

الجزيرة واعداد العدة لعبور الفرات والتصدي لمسيرة صلاحالدين الايوبي العسكرية في المنطقة(١٤٥) • ولكن ما أن التي الفريقان حتى هزم جيش الموصل وتقدم صلاحالدين الايوبي نعو حلب فحاصرها(١٤٦) •

غير أنه عقد اتفاقا مع العلبيين ، فسعب جيوشيه طبقا لذلك (١٤٧) • وقد زاد هذا الاتفاق من العداء القائم بين صلاح الدين الايوبي وسيف الدين غازي صاحب الموصل ، مما جعل الاخير يسعى الى تحريض أمراء حلب ضد صلاح الدين الايوبي و اخراجه من بلاد الشام (١٤٨) ثم راح يعبيء الجيوش لملاقاة جيش صلاح الدين ، فانضم اليه الامراء نور الدين معمود بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وقطب الدين ايلغازي بن البي صاحب ماردين و أخوه عماد الدين زنكي صاحب سنجار بالاضافة الى الملك الصالح اسماعيل صاحب دمشق (١٤٩) •

أما الحلبيون فقد اتفقوا مع الصليبيين ، وأطلقوا سراح أمرائهم وهم أرناط وجوسلين أمير الرها(١٥٠) -

<sup>(</sup>١٤٤) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١ ص١٤٩ ، أبو شامة : نفس المرجع السابق ص٢١٠ ٠

<sup>(</sup>١٤٥) ابن الاثبر: نفس المرجع السابق ج١١ ص٤٢٠، ابن واصل: نفس المرجع السابق ج٢ ص٣٠٠٠

۱۱۶۱) ابن الاثر: نفس المرجع السابق ج۱۱ ص۲۲۳ . Grousset: Op. Cit., P. 626.

<sup>(</sup>١٤٧) ابن الاثير : نفس المرجسع السابق ج١١ ص٤٢٧ ، ابن شسداد : سيرة صلاح الدين ص٥١ .

<sup>(</sup>١٤٨) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جه ص٣٣٧ ، أبو شامة : الروضتين ج٢ ص١٤٨

<sup>(</sup>١٤٩) ابو شامة : نفس المرجع السابق ج٢ ص٦٤٧ ، ابن شداد : نفس المرجع السمابق ص٥١ ، سبط ابن الجموزي : نفس المرجع السمابق ج٨ ٢٠٠٠ .

<sup>(150)</sup> Cahen: La Syrie du Nord, P. 416; Runciman: Op. Cit., Vol. 11, P. 408.

وكان يقود الجيوش المتحالفة صاحب الموصل ، حيث التقى بجيش صلاح الدين الايوبي فاوقع هذا الاخير الهزيمة المنكرة بجيوش غرمائه سنة ٧١هه/١٧٦ مر١٥١) وبذلك أصبح الطريق أمامه يسيرا للمضي الى حلب والاستيلاء عليها فضلا عما يحيط بها من القلاع والمدن مثل «بزاعة» و «منبج» و «قلعة اعزاز»(١٥٢) ومن النتائج المهمة التي ترتبت على انتصارات صلاح الدين الايوبي، تفكك الحلف المناوىء له وعقد الصلح الذي دخل فيه الملك الصالح صاحب دمشق وسيف الدين غازي صاحب الموصل وصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين •

وبعد وفاة سيفالدين غازي صاحب الموصل في ٥٧٦ه / ١٨٠ مخلفه أخسوه عزالدين مسعود (١٥٣) فطلب أمراء عزالدين مسعود ومنهم مجاهدالدين قايماز من صلاح الدين الايوبي تجديد الصلح السابق الذي كان قد عقده مع أبيه سيفالدين غازي، غير أن صلاح السين الايوبي أشار عليهم بالرجوع الى الخليفة لتقرير ذلك فقال «ونحن نرى رأينا فيما نعتمده بعد مطالعة الديوان في ذلك »(١٥٤) ويبدو ان الخليفة العباسي أقر حكم أتابكية الموصل الى عزالدين مسمود، مما لم يسدع مجالا لصلح الدين الايوبي بالاعتراض .

<sup>(</sup>١٥١) ابن شداد : نفس المرجم السابق ، ص٥٦ ، سبط ابن الجوزي : نفس المرجم السابق جم ص٣٣٤ .

<sup>(</sup>١٥٢) ابن الآثير: نفس المرجّع السابق ج١١ ص٤٣٠، سبط ابن الجوزي: نفس المرجع السابق ج٨ ص٣٥٠، ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٥٣) أبن الاثير : الكامل ج١١ ص٤٦٣ ، سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج٢ قسم ٢ ص٣٦٤ ، ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص٢١٨ .

<sup>(</sup>١٥٤) محمد تقي الدين عمر : مضمار الحقائية وسالخلائق (تحقيق الدكتور حسن حبشي القاهرة ١٩٦٨) ص٤٤٠

وفي ٧٧هه/ ١٨١ م ضمت حلب الى أتابكية الموصل بعد وفاة الملك الصالح اسماعيل بن نورالدين (١٥٥)، ولكن لم يلبث صاحب الموصل أن تنازل عنها في السنة التالية الى عمادالدين زنكي صاحب سنجار، خوفا من تسليم الاخير امارته الى صلاح الدين الايوبي (١٥٥)، وكان الاخير يترقب سير الاحداث عن كثب في بلاد الشام والجزيرة الفراتية، ويجد في الاستيلاء على الامارات والمدن وتوحيدها للوقوف بوجه الخطر الصليبي الذي كان يتعاظم في تلك المنطقة (١٥٥)، ولذلك اغتنم فرصة وفاة الملك الصالح ابن نورالدين محمود وتوجه من مصر الى بلاد الشام والموصل وامارات الجزيرة الفراتية ، فأرسل كتابا الى بلاد الشام والموصل وامارات الجزيرة الفراتية ، فأرسل كتابا الى الخليفة العباسي الناصر لدين الله ، يعلمه بالاخطار المحدقة بالامارات الخليفة العباسي الناصر لدين الله ، يعلمه بالاخطار المحدقة بالامارات الخليفة العباسي الناصر لدين الله ، يعلمه بالاخطار المحدقة بالامارات الخليفة العباسي الناصر لدين الله ، يعلمه بالاخطار المحدقة بالامارات النطقة (١٥٠) .

ونشط صلاح الدين الايوبي ، عندما وقف على ما كان يجري بين عزالدين مسعود صاحب الموصل والصليبييين من اتصالات ، مفادها حث صاحب الموصل الصليبيين على قتال صلاح الدين الايوبي ومهاجمة الثغور الاسلامية (١٠٩١) • وقد انضم مظفر الدين كوكبري

<sup>(</sup>۱۵۵) ابن الاثير : نفس الرجع السابق ج۱۱ ص٤٧٣ ، سبط ابن الجوزي : نفس المرجع السابق ج۸ قسم ۲ ص٣٦٧ ، ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص

<sup>(</sup>۱۰٦) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٢ ص ٢٠ ، Grousset: Op. Cit., Vol. 11, P. 685.

ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٤٨٧، محمد تقيالدين عمر: مضمار الحداثق وسر الخلائق ص٩٦٠. • محمد الحداثق وسر الخلائق ص٩٦٠.

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن الآثير : نفس المرجع السابق ص٤٧٨ ، ابن خلكان : وفيات الاعيان ح٢ ص٩٥ ٠

 <sup>(</sup>١٥٩) محمد تقي الدين عمر : نفس المرجع السابق ص٩٦ ، ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٢ ص٩٤ .

صاحب حران الى صلاح الدين الايوبي ١٦٠١، وفي ٨٧٥ه / ١٨٢م مراحت دائب صلاح الدين الايوبي تعاصر مدينة حلب ، ثم نزلت جيوشه في البيرة و دان صاحبها شهاب الدين الارتقي مواليا له ، كما انضم الى صلاح الدين الايوبي نور الدين بن فرا ارسلان الارتقي صاحب حصن كيفا ، وتوجه بعد ذلك الى الرها ، فعاصرها ، مما أضطر صلحبها فغر الدين مسعود بن الزعف راني الى تسليمها له ١٦٢١، وانتزع مدينة الرقة بالقوة من قطب الدين ينال بن حسان المنبجي ، كما استولى على اقليم الخابور (١٦٢) ومدينة نصيبين (١٦٢١) ، ولم يبق له الا التوجه نحو الموصل واخضاعها للانصراف بتصفية الامارات الصليبية فسارت جيوشه نحو المدينة وفرضت الحصار حولها ، ولكن بدون ان تحقق أية نتيجة (١٦٤) \*

وعلى أثر ذلك أخذ صاحب الموصل يستنجد بالخليفة العباسي. لوقف هجمات صلاح الدين الايوبي على امارته ، فسعى الخليفة الى. عقد صلح بين الطرفين ، ولكن مساعيه فشلت في اقناعهما بعقد هذا الصلح(١٦٥) ، اذ قرر صلاح الدين الايوبي الاستيلاء على مدينة سنجار لاضعاف الموصل • وقد استطاعت قواته اقتحامها بعد حصار شديد لها(١٦٦) • لذلك رأى عزالدين مسعود ، ان خر وسيلة لضمان.

<sup>(</sup>۱٦٠) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص٥٦ ما بن واصل : مفرج الكروب - ج٢ ص١٢٦ ٠

<sup>(</sup>١٦١) ابن واصل : نفس المرجع السابق ص١١٧ ، ابن خلكان : نفس المرجع . السابق ص٩٠٠ ٠

<sup>(</sup>١٦٢) ابن خلكان: نفس المرجع السابق ص٩٥٠

<sup>(</sup>١٦٣) ابن واصل: نفس المرجع السابق ص١٢٨ ، أبوالفداء: المختصر في اخبار البشر جه ص٨٧٠

<sup>(</sup>١٦٤) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٥٨٥ ، ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٢١٨٥ .

<sup>(</sup>١٦٥) ابن خلكان : نفس المرجع السابق ج٢ ص٩٥٠

<sup>(</sup>١٦٦) ابن واصل: نفس المرجّع السابق ج٢ ص١٢٣، ابن الاثير: نفس المرجع, السابق ج١ ص١٨٩٠ ٠

سيلامة امارتيه من تهديه سيكمان ظهيرالدين بن الايهوبي ، هي الاتفاق مسع سيكمان ظهيرالدين بن سكمان القطبي شاه أرمن صاحب خلاط ، وقد استجاب هذا الاخير لدعوة صاحب الموصل بانجاده ، حيث أخذ يهدد صلاح الدين الايوبي الذي لم يعبأ لهذا التهديد (۱۲۷) واستمر بالزحف نحو رأس العين فما كان من العلف المكون من صاحب الموصل وصاحب خلاط وصاحب كان من العلف المكون من صاحب الموصل وصاحب خلاط وصاحب ماردين وصاحب بدليس وأرزن الا أن تفرق لانهم خافوا من الاشتباك مع قوات صلاح الدين الايوبي ، حيث كانوا يجهلون عددها وعدتها (۱۲۸) -

وفي ٧١٥ه/١٨٢م تقدم صلاح الدين الايوبي بقواته نحو باقي حصون الجزيرة الفراتية لاخضاعها ، فاستولى على حصن آمد وضمه الى امارة حصن كيفار١٠١١ ، وفي طريقه نحو حلب التي كان يستهدفها في كل مرة ، اخضع (تل خالد) و (عين تاب) وهما قلعتان تابعتان لامارة حلب(١٧١٠ ، وفي ٥٧٩هـ/١٨٢م استولى على حلب التي كانت تشكل أهمية كبيرة لديه(١٧١) ، ثم بدأ يعد العدة للاستيلاء على الموصل ، وكان نواب مجاهد الدين قايماز الذي كان يحكم أربل وجزيرة ابن عمس وشهرزور ودقوقا وقلعة عقسر الحميدية ، قد أعلنوا طاعتهم الى صلاح الدين الايوبي وذلك لاقدام عزالدين مسعود صاحب الموصل باعتقال مجاهد الدين قايماز وبنتيجة ذلك

<sup>(</sup>١٦٧) ابن الاثير : نفس المرجع ج١١ ص٨٨٨ــ ٤٨٩ ، ابن واصل : نفس المرجع ح٢ صـ ١٣٢ ٠

<sup>(</sup>١٦٨) محمد تقي الدين عمر: نفس المرجع ص١١٤، ابن الاثير: نفس المرجع ج١١ ص١٦٨) . ص

<sup>(</sup>۱۷۰) تل خالد : قلعة من نواحي حلب : ياقسوت معجم البلدان جدا ص٤٠٥ ، وعين تاب : قلعة حصينة بين حلب وانطاكية : ياقوت : نفس المرجع السابق ج٤ ص١٧٦٠ ٠

۱۱۰) ابن الاثیر : نفس المرجـــع ج۱۱ ص٤٩٧ ، ابن واصل : نفس المرجع ج۲
 ص٠١٤٠ ٠

أصبحت كل من اربال وجزيرة ابن عمر تابعتين الى صلاح الدين. الايوبي ١٧٢٠) ٠

ولم تثمر معاولات الغليفة العباسي في عقد صلح بين صلاح الدين الايوبي وعزالدين مسعود صاحب الموصل وبذلك نشط عزالدين مسعود الى استرداد أربل وجزيرة ابن عمر من قبضة صلاح الدين الايوبي ، ولدن مظفر الدين كوكبري صاحب أربل كسر الجيش الذي أرسله عزالدين مسعود بقيادة مجاهد الدين قايماز أحد أمراء أتابكة الموصل الذي كان قد أطلق سراحه من السين (۱۷۳) .

ويشير ابن الاثير الى ما كان يجري بسين مظفرالدين كوكبري. وصلاح الدين الايسوبي من مراسلات يحثه فيها على اخضاع امارة الموصل الى نفوذه ، فتقدم صلاح الدين الايوبي نحو حران والرها ٥٨١هم/١٨٥م وانتزعهما من مظفرالدين كوكبري لتواطئه عليه، ثم توجه نحو رأس العين وواصل مسيرته الى دنيسر، على الرغم من التهديد الذي تلقاه من قلج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم بالوقوف ضده في حالة تقدمه نحو الموصل وماردين (١٧٤) م

وذكر ابن واصل مضمون الرسالة التي بعث بها صلاح الدين الايوبي للخليفة العباسي مبررا عمله في الاستيلاء على الموصل ، ذن أهلها يخطبون للسلطان السلجوقي وينقشون السكة باسمه ويراسلون الصليبيين ، وانه لم يأت لاجل الازدياد في الملك وانما ردهم الى طاعة الخليفة وقطعهم عن مواصلة العجم (١٧٥) وخاصة في ردهم الى طاعة الخليفة وقطعهم عن مواصلة العجم (١٧٥) وخاصة في

<sup>(</sup>۱۷۲) ابن الاثير: نفس المرجع ج١١ ص٥٠٠٠ ، ابن واصل: نفس المرجع السابق ح٢ ص١٥٤ ٠

<sup>(</sup>١٧٣) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج١١ ص٤٠٥٠.

<sup>(</sup>١٧٤) ابن الاثير : نفس المرجع ج١١ ص١١٥ ، وانظر أيضًا : ابن واصل : مفرج: الكروب ج٢ ص١٦٥ ٠

<sup>(</sup>١٧٥) ابن واصل: نفس المرجع السابق ج٢ ص١٦٦٠ ٠

هذه الفترة التي انتعشت فيها الخلافة العباسية وأخذ يتحسر ظل... السلاحقة ·

وعلى الرغم من اشتراك عدد من الافراد في جيش صلاح الدين. الايوبي لغرض احتلال الموصل ، لكنه عجز عن تعقيق ذلك واضطر. الى رفع العصار عنها للمرة الثانية(١٧٦) -

وعزم صلاح الدين الايسوبي في السنة نفسها ١٨٥ه ، على الخضاع امارة الموصل واقدم على محاولته الثالثة التي كان مصيرها الفشل أيضا مما اضطره الى عقد صلح مع عزالدين مسعود ، أمير الموصل ، حصل صلاح الدين الايوبي بموجبه على ضم أعمال الموصل وشهرزور اليه وقطع الخطبة باسم السلاطين السلاجقة وضرب السكة باسمه (١٧٧) .

وكان من أهم نتائج هذا الاتفاق ان خسرت الموصل كيانها كامارة مستقلة وأصبح أتابك الموصل واحدا من نواب صلاح الدين الايوبي فضعفت الدولة الاتابكية وتقلص ظلها وأوشكت على الزوال حيث انحصرت في رقعة صغيرة من أرض الموصل ، كما تضمن الاتفاق تعهد عزالدين مسعود صاحب الموصل في المشاركة بعساكره وأمواله في المجهاد الذي يتزعمه صلاح الدين الايسوبي ضد الصليبيين (۱۷۸) فاشتركت القوات الموصلية في معركة طبرية وحطين وفتح بيت المقددس سنة ۵۸۳هـ (۱۷۹) ، وفي ۵۸۲هـ اشتركت في حصار عكار ۱۸۰) ،

<sup>(</sup>۱۷٦) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج١١ ص١٥٥هـ٥٦٥، سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج٨ قسم ٢ ص٣٨٣، ابن خلكان: وفيات الاعيان ج٢ ص٩٥٠

<sup>(</sup>۱۷۷) اَبَنَ الآثَيرِ : نَفْسَ الْمُرْجِعِ جَا ا صَلَاآهِ ، ابنَ وَاصَلَ : مَغْرَجُ ٱلْكُرُوبِ جَا َ ص۱۷۲ ·

<sup>(178)</sup> Iane Poole: History of Egypt in Middle Ages, "London, 1955", P. 207. ابن الاثير : نفس المرجع السابق ج١١ ص٢٤هـ، ابن شداد : سيرة (١٧٩)

صلاح الدين ص٧٥، ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص١٨٨\_١٨٨٠٠

<sup>(</sup>۱۸۰) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص١٢٢٠ -

وتقدم صاحب الموصل بارسال مجموعة من الاسلعة وكميات من النفط الابيض الى صلاح الدين الايوبي ، كما ارسل جماعة من الحجارين والحفارين للمساهمة في تحصين مدينة بيت المقدس وتعميق خندقها (۱۸۱) -

وبعد وفاة صلاح الدين الايوبي في دمشق سنة ٥٨٩ هد دخلت علاقات الاتابكيين في بلاد الجزيرة الفراتية مع الايوبيين حتى نهاية القرن السادس الهجري في مرحلة جديدة اتسمت باستغلال الاتابكيين للصراع القائم بين خلفاء صلاح الدين الايوبي ، فكانوا يتحالفون مع طرف ضد الآخر ، وقد كاتب عزالدين مسعود سنة ٥٨٩ هـ أصحاب الاطراف وامراء المدن بضرورة استرداد ما استولى عليه صلاح الدين الايروبي من اماراتهم وممتلكاتهم في الجزيرة الفراتية (١٨٥) ، غير ان هؤلاء لم يستجيبوا لدعوته لابقائه ضعيفا أمامهم فلا يطمع ببلادهم

على أن عزالدين مسعود ، أخذ يعبيء قواته ويتجه نحو نصيبين وتل موزن لغرض الاستيلاء على مدينة الرها وانتزاعها من الملك العادل أخي صلاح الدين الايوبي (١٨٣) ولكن الطرفين استجابا لعقد الصلح بينهما (١٨٤) • وفي ٤٥٥ هـ حاصر الملك العسادل مدينة ماردين ، وظل محاصرا لها حتى سنة ٥٥٥ هـ حيث استدعي الجيش المصري الذي كان يشارك في الحصار وذلك بعد ان استقر في حكم البلاد المصرية الملك الافضل (١٨٥) الذي يكن لعمه الملك العادل

<sup>(</sup>۱۸۱) العماد الاصفهاني : الفتح القسى في الفتح القدسى ص٢٣١ــ٣٣ ، ابن الاثر : نفس المرجع ٢٤/١٢ ·

<sup>(</sup>١٨٢) ابن الاثير : التاريخ الباهر ص١٨٥ ، سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج٨ قسم ٢ ص ٤٣٥ ٠

<sup>(</sup>١٨٣) سبط ابن الجوزي: نفس المرجع السابق ص٥٤٠٠

<sup>(</sup>١٨٤) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٨٤٠٠

<sup>(</sup>١٨٥) ابن واصل : مفرج الكروب ج٣ ص٤١٠٠

العداء ١٨٦١ موقد اشار ابن الاثير الى تأليب الملك الافضل ما لاصحاب الاطراف وامراء المدن في الجزيرة الفراتية ضد الملك العادل وسياسته في المنطفة ١٨٨١ و ددن على الرغم من ذلك فقد استمر الملك انعادل صاحب دمشق في سياسته العسدرية التي كانت ترمي الى الاستيلاء على مزيد من المدن والامارات ، مما اتار عليه الملك الظاهر صحاحب حلب ونورالدين أرسلان شاه صحاحب الموصل وحسام الدين تمر تاش صاحب ماردين ، فسعوا الى تكوين حلف لمواجهة اطماعه في المنطقة ، ولكن عقد الصلح بينهم في ١٩٥ه قضى على الصراع الذي كان وشيك الوقوع بينهم (١٨٨١) م

أما في الفترة الواقعة بين ٩٩٥-١٠٦ه، فقد استمر الصراع، العسكري بين الملك العادل صاحب دمشق ونورالدين أرسلان شاه صاحب الموصل وقطب الدين محمد صاحب سنجار من جهة ، وبين الامراء الاراتقة بصورة عامة من جهة أخرى ففي ٩٩٥ه وصلت طلائع جيوش الملك العادل صاحب دمشق يقودها ابنه الملك الاشرف موسى ، لتعاصر ماردين احدى الامارات الارتقية المهمة وانجدتها كتائب من قوات الموصل وسنجار (١٨٩١) و بنل الاراتقة جهودا لقطع خط الرجعة على الجيوش المشتركة ، الايوبية والاتابكية ، ولكنهم لم يفلحوا ، حيث استمر العصار العسكري والاقتصادي ، وعلى الرغم من ذلك فان الجيوش المحاصرة لم تصل الى نتيجة حاسمة ، مما دعى الملك الاشرف موسى الى طلب المال لقاء انهاء الحصار ، وتدخل الملك الظاهر صاحب حلب في أمر الصلح ، حيث تعهد صاحب ماردين بدفع مقدار من المال سنويا وأن يضرب السكة باسمه ويخطب ماردين بدفع مقدار من المال سنويا وأن يضرب السكة باسمه ويخطب

<sup>(</sup>١٨٦) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٩٤٠٠

<sup>(</sup>١٨٧) ابن الاثبر: الكامل في التاريخ ج١٢ ص١٤٨٠

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن الاثير : التاريخ الباهر ص ١٩٦ ، ابن واصل : مفرج الكروب ج٣ ص ١٨٨) ١٢٧

<sup>(</sup>١٨٩) ابن الاثير: الكامل ج١٢ ص١٧٩٠

ظلايوبيين ببلاده، وبعد عقد الصلح تفرقت العساكر الى بلادها ورحل الملك الاشرف الى حران(١٩٠) •

#### ٦. \_ موقف الاراتقة من الصليبيين:

وقف آراتقة الجزيرة الفراتية الذين كانوا يتركرون في امارات ثلاث هي امارة ماردين وامارة حصن كيفا وامارة خرتبرت في الفترة الواقعة بين ٤٩١-٧٠٥ه، وقفوا الى جانب القوى الاسلامية الاخرى في منطقة الجزيرة والشام ضد الغزو الصليبي الذي كانت تتعرض له هذه المنطقة ، حتى ان الاراتقة خسروا أمام الصليبيين احدى معاقلهم المهمة وهي مدينة سروج ، حيت استولى عليها بلدوين لى بور (١٩١) .

أما بعد سنة ٨٠٥ه/١١١م فقد دخل الاراتقة في حلف مع الصليبيين في حربهم ضد المسلمين واستمر ذلك حتى سنة ١٩٥ه/ ١١١٩م، وكان السبب في تحول سياستهم، يعود الى مهاجمة الامراء السلاجقة لممتلكات الاراتقة مما جعلهم يؤيدون موقف طغتكين السلاجة والتجائه للصليبيين(١٩٢) •

وفي النترة ما بين ٥١٨ـ٥١٥ م تبوأ الاراتقة مركز الزعامة الله الصليبيين في الجزيرة الفراتية وشمال الشام ، حيث تم استيلاء الاراتقة على حلب وتمكنوا من تسديد الضربات المتالية للقوى الصليبية المتدفقة على تلك المنطقة و أما بعد تصدر عمادالدين زنكي لحركة الجهاد ضد صليبيي الجزيرة الفراتية وبلاد الشام ، فقد انصرف الاراتقة عن التصدي لهؤلاء وانهمكوا في مشكلاتهم وأمورهم الداخلية والدفاع عن ممتلكاتهم التي كانت

۱۹۰) ابن الاثبر: الكامل ج١٢ ص١٨٠٠

<sup>(191)</sup> Runciman: Op. Cit., Vol. P. 209.

<sup>(</sup>١٢) ضياءالدين بن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٤٩ - ١٥٦.

تتعرض للهجوم بين حين وآخر من القوى الاسلامية المنافسة لهم ،. وقد دام ذلك حتى سنة  $130 \, \text{m/s} / 116 \, \text{m/s}$ 

ومنذ النصف الثاني من القرن السادس الهجري اتجه الاراتقة صوب معاداة الصليبيين واسهموا من جديد في حركة الجهاد ضدهم وخاصة بعد مقتل عمادالدين زنكي ، حيث انقسمت امارته الى امارتين في الموصل وحلب بقيتا ترفعان حركة الجهاد ضد الصليبيين، وقد احتل الاراتقة الجهات الواقعة بينهما •

وكان موقعهم هذا يفرض عليهم الوقوف ضد الصليبيين ، فيذكر ابن القلانسي تعشيد الامراء الاراتقة لتركمان الاطراف وقيادتهم والانتصار الذي حققوه على الجيوش الصليبية بالاشتراك مع قوات نورالدين محمود صاحب دمشق سنة ٥٤٣هم/١١٤٨م وقد كان للقوى التركمانية تأثيرها الكبير في قتال الصليبيين(١٩٤١)، وفي ٥٥٣هم/١١٥٨م انجد الاراتقة ، نورالدين محمدود ضد المليبيين ، حيث حقق في هجومه عليهم نصرا حاسما ، فقد أسر فيه بوهمند الثالث أمير انطاكية وريموند الثالث كونت طرابلس وجوسلين الثالث أمير انطاكية وريموند الثالث كونت طرابلس

أما في ٥٧٨هـ/١١٨٢م فقد أيد الاراتقة خطوة صلاح الدين الايوبى في مهاجمة الموصل بسبب موالاتها للصليبيين (١٩٦٠)، كما

<sup>(</sup>١٩٢) ابن الاثبر: الكامل ج١٠ ص١٨٩ ، ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ـ مخطوطة الجزيرة ـ الورقة ١٠ أ ـ ١١٠ ٠

<sup>(</sup>١٩٣) ابن العديم: زبدة الحلب ج٢ ص ٢٨١٠

<sup>(</sup>١٩٤) أبن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٩٩ــ٢٩١ ٠

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن العديم: "زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٣١٨ ، ابن الاثير: الكامل ج١١ ص١٢٢ ، ابن الاثير: الكامل ج١١ ص١٢٢ ، ابن واصل: مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ج١ ص٣٤١ ـ ١٤٥ ، سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج٨ قسم ٢ ص٣٤٢ .

Gibb: The Career of Nur-ad-din, Op. Cit., Vol. 1, 524; Runciman, Op. Cit., Vol. II, P. 369.

<sup>(</sup>١٩٦) ابو شامة : كتاب الروضتين ج١ ص٢٥٤ ٠

استجابت قوات الاراتقة سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م لدعوة صلاح الدين الايوبي في قتال الصليبيين ١١٨٧، وفي حصار الصليبيين لمدينة عكا سنة ٥٨٥هـ/١١٨٩م تقدمت القوات الارتقية مع قوات صلاح الدين الايوبي لانقاذ المدينة من الخطر الصليبي (١٩٨٠) -

۱۹۷) ابن شداد : سیرة صلاحالدین ص۶۸س۴۹ ، ابن الاثیر : الکامل ۱۱۰ ص ۲۱۰

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص٧٦-٧٧-٨٧ ، ابن الاثير : الكامل ج١٢ ص١٤٥ من ١٤٥ ، ابو شامة : كتاب الروضتين ج٢ ص١٤٥ ٠

ابن الاثير: الكامل ج١٢ ص٥٥ ، سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج٨ قسم ٢ ص٥٤٥ ، ابن واصل: مفرج الكروب ج٣ ص١٧٧هـ ، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٦ ص١٢٠١ ٠٠

# الفصسل الثساني

## التقاليد والنظم السياسية

مفهوم التقاليد (سلطاتها ومجالاتها ورسومها)

- ١ ـ التقاليد السياسية:
  - ٢ النظم السياسية
    - أ \_ الاتابكية
      - ب ـ الوزارة ٠
    - ج \_ الكتابة
      - د \_ العجابة •

### الفصسل الثساني

## التقاليد والنظم السياسية

#### مفهوم التقاليد (سلطاتها ومجالاتها ورسومها)

#### 1 ... التقاليد السياسية:

كان أمراء الجزيرة الفراتية في بداية القرن السادس الهجري يحكمون دويلاتهم واماراتهم كمقطعين (بالفتح) باسم السلاجقة ، حيث يستمدون سلطتهم ونفوذهم من السلطان السلجوقي ، ولا يتولى هؤلاء الأمراء الحكم الا بعد أن يقترن بموافقة السلطان ، وصار لزاما عليهم أن يتقيدوا بواجباتهم تجاه خدمة السلاجقة وقد أصبح ذلك تقليدا يسير عليه الاتابكة والاراتقة - اما اذا فشل أمير من هؤلاء في تأدية واجباته ، أوجد السلاجقة زميلا آخر منهم سائرا اليه بأمر السلطان يخضع اقليمه ويعيد النظام فيه ، وأحيانا يسير السلطان بنفسه للسيطرة على الموقف اذا تفاقم الخطر، وأحيانا يسير السلطان بنفسه للسيطرة على الموقف اذا تفاقم الخطر، المدلك اجتهد هؤلاء الأمراء قدر طاقتهم للاحتفاظ باماراتهم(۱) -

 <sup>(</sup>١) انظر الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولية في العصر
 العباسي ص٣٠٣٠٠٠

وكان السلاجقة يعهدون للاتابكة بتربيه أبنائهم وتدريبهم على العيااة السياسية ، فيذكر ابن الاثير ، أن تسولى الأتابك جيوشبك امارة الموصل سننة ٧٠٥ه لم يتم الا بعد أن تقرر من جهة السلطان السلجوقي محمد ، حيث سير معه ولده الملك المسعود ليربيه(٢) - كما طلب عزالدين مسعود بن البرسقي ، أن يوليه السلطان السلجوقي سنة ٧٠٥ه مما كان بيد ابيه الذي قتل فأجابه الى ذلك وأقره على ما كان لأبيه من الأعمال وعهد اليه تربية أحد بنيه(٣) - وتولي عمادالدين زنكي الموصل وبعض ديار الجزيرة ونصيبين وما كان بيد البرسقي سنة ٧١٥ه بعد أن تقدم القاضي بهاءالدين أبو الحسن على بن الشهرزوري الى السلطان بتوليته ، فمال السلطان السلجوقي أكثر من غيره الى توليته وعهد اليه بتربية فمال السلطان السلجوقي أكثر من غيره الى توليته وعهد اليه بتربية ولديه (ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف بـ «الخفاجي» )(١) -

ومن التقاليد التي سار عليها السلاجقة ، انهم اذا عهدوا لأحد بالولاية على امارة أو مدينة من بالد الجزيرة الفراتية ، يعطونه علاة التسليم ويكتب له منشور(٥) ، فلما توفي البرسقي صاحب الموصل سنة - ٥ ه رأى السلطان محمود أن يقطعها الى عمادالدين زنكي دون غيره لمكانته وشجاعته ، وكتب له منشورا بها سنة زنكي دون غيره لمكانته وشجاعته ، وكتب له منشورا بها سنة

كسا أضيفت الى عمادالدين زنكي بعض مناطق الجزيرة ومنحه السلطان محمود لقب أتابك وأرسل الخليفة اليه «العهد والمقد» كما جرت التقاليدر٧) •

۲) ابن الاثیر : الباهر ص۱۹–۲۲ •

<sup>(</sup>٣) أبن الاثير: نفس المرجع السابق ص٣٢٠.

 <sup>(</sup>٤) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٣٥ ، ابن خلكان: وفيات الاعيان ج١
 ص٥ ٣١٦ـ٣١ ، ج٢ ص٧٩ـ٠٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: الباهر ص٧٧ -

<sup>(</sup>٦) ابو شامة : كتاب الروضتين (تحقيق الدكتور محمد حلمي احمد) ص٢٩٠٠ . ٣٠ ، ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٣ ص٥٠٠٠ .

وقد أخف الاتابكيون بهذا التقليد ، بعد أن أخضعوا أغلب المارات الجزيرة • ولم يوضح ابن الاثير ما يتعلق بعلامة التسليم أو ما يكتب في المنشور ، ولكن من المحتمل جدا أن يتضمن المنشور تخويلا غير مطلق لحكم الامارة بالنيابة •

وقد ذكر المؤرخ معمد تقي الدين عمر الأيدبي ، وصول رسول مجاهدالدين قايماز يخبر بموت الاتابك سيف الدين غازي صاحب الموصل سنة ٥٧٥ه وجلوس أخيه عزالدين مسعود مكانه «وكان الرسدول فخرالدين أبو شجاع بن الدهان البغدادي ومعه . نسخة اليمين التي حلف السلطان له بها» (٨) •

واستمر السلاجقة يقرون تولية الاتابكيين في مناصبهم بعد عمادالدين زنكي ، ففي 210ه أرسل أمراء عمادالدين زنكي الى «السلطان مسعود فاستحلفوه لسيفالدين غازي» فأقره على البلاد وأرسل له الخلع •

وذكر ابن الأثير ان سيف الدين غازي قد لازم خدمة السلطان مسعود أيام أبيه سفرا وحضرا وكان السلطان «يحبه كثيرا ويأنس به ويبسطه ، فلما خوطب في اليمين وتقرير البلاد لم يتوقف» (١) •

وفي النصف الشاني من القرن السادس الهجري ، عندما استعادت الخلافة هيبتها بانحسار ظل السلاجقة منذ عهد الخليفة الناصر لدينالة العباسي ١٩٥٥-١٢٣ه ، أخذ أصحاب الأطراف والأمراء ، يعترفون بالسيادة الروحية والزمنية للخلافة فيقدمون المخليفة الدعاء في المساجد ويشترون منه ألقابهم ، ويرسلون اليه الهدايا في مختلف المناسبات ، كما كان الأمراء في مخاطباتهم الرسمية

<sup>(</sup>٧) ابو شامة : كتاب الروضتين ص٣٣ ، ٤٢ ، ابن تفسري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج٥ ص٢٧١ - ٢٧٥ •

٠ (٨) محمد تقيَّ الدين عمر الايوبي : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص٤٦٠

<sup>(</sup>٩) ابن الاثير : الباهر ص٨٦ .

وفيما بينهم يتكلمون عن الخليفة أمر المؤمنين بكل احترام ويعبرون. عنه بمولاناً . ويضع الواحد منهم نفسه من الخليفة موضع المولى ، وكان احدهم اذا كتب لآخر افتتح كتابه بالكلام عن الخليفة من. نحو «كتابي ٠٠٠ مولانا أمير المؤمنين ، سالم موفور الله على ذلك محمود مشكّور»(١٠) وجاء في الرسالة التي وجهها الأتابك عزالدين. مسعود بن ارسلان شاه صاحب الموصل الى الخليفة ما يفيد ، بجعل ولائه للخليفة في «القلوب توأم الايمان حتى لا يضمر أحد الا ولاءه وايمانـــه (١١) وكتب صـــلاح الدين الايـــوبي الى الخليفــة الناصر لدينالله عندما آتىم تحريسي القدس من أيدى الصليبيين قائل « وما دامت السيوف ناطقة في يد الخادم فالألسنة عنها ناطقة »(١٢) وهذه اشارة الى وضع صلاح الدين الايوبي نفسه بمثابة الخادم يأمره الخليفة فيطيع • كما وضع بدرالدين لؤلو صاحب الموصل نفسه من الخليفة موضع العبد (١٣) ، ذلك لأن الخليفة كان يمثل رمزا للمؤسسات الدينية ، ومركزا للوحدة الوطنية للعالم الاسلامي ، فضلا عن تمتعه بالسيادة الروحية العليا •

وكان الأتابكة باستئذانهم الغليفة في الأمور السياسية التي كانت تعرض لهم ، انما كانوا يهدفون الى اضفاء صفة الشرعية على حكمهم م ففي ٢٦٥ه أرسل الأتابك نورالدين معمود رسولا الى الغليفة المستضيء بأمرالة يستأذنه في الاستيلاء على الموصل «وأن يأخذ له أذنا في ذلك ، وأنه متمثل لما يرد عليه منه «(١٤) وبعد الفراخ من الاستيلاء على الموصل اهدى نورالدين معمود ابن أخيسه سيف من الاستيلاء على الموصل اهدى نورالدين معمود ابن أخيسه سيف

<sup>(</sup>١٠) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جـ٣ ص٤٠٣ وانظر : آدم متز : الحضارة الاسلامية جـ١ ص٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>١١) ضياءالدين بن الاثير: رسائل ابن الاثير ص٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>١٣) ضياءالدين بن الاثير : نفس المرجع السابق ص٦٠٠٠

<sup>(</sup>١٤) ابو شامة : كتاب الروضتين (تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد احمد): ج٢ ص٤٧٨ ، ابن واصل : مفرج الكروب ج١ ص١٩١ ٠

الدين غازي صاحب الموصل ، خلعة الخليفة المستضيء بامرالة و البسه اياها(١٠) - وفي ٦٨ه أرسل نورالدين معمود ، القاضي كمال الدين الشهرزوري الى الخليفة المستضيء بأمرالة ، يطلب تقليده البك التي كانت بيده وهي مصر والشام والجزيرة والموصل ، فوافق الخليفة وأرسل له التقليد بحكم هذه البلاد(١٦) -

ويبدو أن أمراء الجزيرة الفراتية الأتابكيون منهم والاراتقة، حافظوا على تقاليدهم هذه ، في طلب موافقة الخليفة العباسي على حكمهم ، خلال القرن السادس الهجري ، فعند وفاة الأتابك القاهر عزالدين مسعود صاحب الموصل أقر حكم الموصل لابنه نورالدين أرسلان شاه ، وبعد أيام وصل التقليد من الخليفة وفيه التشريفات لهما(١٧) -

وكان الأراتقة يخطبون باسم الخليفة العباسي والسلاطين السلاجقة ويضربون السكة باسمهم ويعلنون لهم الطاعة والخضوع الاسمي ، هذا فضلا عن وضع قواتهم تحت تصرف السلاجقة ، كما كانوا الى جانب ذلك يدفعون لهم الضرائب النقدية السنوية مثل ما هو سائد في النظام الاقطاعي خلال القرن السادس الهجري(١٨) •

وكان أمراء الاتابكة والاراتقة ، يبادرون الى «تعليف» الاتابك أو الامير الجديد ، كما يعلفون له ، وقد أصبح ذلك تقليدا دائما يسيرون عليه خلال القرن السادس الهجري ، وهو يقابل في وقتنا

<sup>(</sup>١٥) ابن الاثير: الباهر ص١٥٤، العيني: عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ج١٥) - ٢١ ص٤٧٠٠

<sup>(</sup>١٦) أبن الآثير: الكامل ج١١ ص ٣٩٥٠

<sup>(</sup>١٧) ابن الاثير: نفس المرجع السمابق ج١٦ ص١١٨ ، ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٢٣١ .

<sup>(</sup>۱۸) البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص۱۲۱، ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٤٧٠

العاضر ـ ما ندعــوه (باليمين الدستورية) التي يؤديهـا كبار الموظفين كالوزراء ومن سواهم .

وقد أشار ابن الاثير الى ذلك بقوله «لما توفي سيف الدين غازي، كان أخوه قطب الدين مودود بالموصل ، فأحضروه من داره وحلفوه لهم وحلفوا له ونزل بدار المملكة وحلف له الأمراء والأجناد واستقر في الملك »(١٠) .

وفي ٥٦٥ه أحضر قطبالدين مودود صاحب الموصل ، الامراء «واستحلفهم لولده سيفالدين غازي الثاني» (٢٠) - كما أرسل سيف الدين غازي الى سنجار من استحضر اليه شمسالدين بن عبدالملك وهو أحد مماليكه وكان متوليا سنجار اذ ذاك وحلفه على أنه لا يمكن آياه من تسليم سنجار الى غيره فحلف له (٢١) ، هسندا فضلا عن أن الاتابكيين كانوا يجددون العهود لاولياء عهدهم ويأمرون بأخل الميثاق على كافة الاولياء من الأجناد والأمراء والاعيان والاماثل والعلماء والافاضل (٢٢)، ويبدو ان هذا التقليد قد شاع في الاتابكيات الاخرى ، فيشير سبط ابن الجوزي الى «تولى الملك الصالح اسماعيل ابن نور الدين محمود صاحب دمشق فحلف له الامراء والمقدمون (٢٣)»

وكان الأتابكيون والاراتقة يستشيرون أمراءهم فيما يعرض لهم من أمور وغالبا ما يأخذون برأيهم أو يرفضونه ، فيذكر ابن الأثير ، ان الاتابك سيفالدين غازي أراد أن يعهد بالحكم لابنه معزالدين سنجر شاه (وكان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة) فأشار الأمراء ومجاهدالدين قايماز ، وهو أحد أكابر دولته بان يجعل الملك بعده في أخيه ، لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل الملك بعده في أخيه ، لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل

<sup>(</sup>١٩) ابن الاثير: تقس المرجع ص٩٤٢ -

<sup>(</sup>٢٠) ابن الاثير: نفس المرجع ص١٤٦٠

 <sup>(</sup>۲۱) ابن الاثیر : نفس المرجع ص۹۷ .

<sup>(</sup>۲۲) ابن الاثير: نفس المرجّع ص٢٠٢٠

<sup>(</sup>٢٣) سبط ابن الجوزي: مرّاة الزمان جه قسم ٢ ص٢٠٤٠

وقوة النفس وحسن سياسة الملك ، وأن يعطى ابنيه بعض البلاد ففعل ذلك وحلف الناس لاخيه (١١٨٣ ، وفي ٥٧٩هـ/١١٨٣م أشار الاميران عزالدين محمود زلف دار وشرف الدين أحمد بن أبي الخير وهما من أكابر الامراء على الاتابك عزالدين مسعود صاحب الموصل بالقبض على وزيدره مجاهد الدين قايماز والتخلص منه ففعل ، ولكنه عاد فأفرج عنه وخلع عليه وأعاده الى ولاية قلععة الموصل (٥٥) -

وفي ٧٧٥ه/ ١٨١١م استقدم الملك الصالح اسماعيل بن نورالدين محمود ، الامراء والاجناد وأوصاهم بتسليم حلب الى ابن عمه عزالدين مسعود بن مودود صاحب الموصل واستعلقهم على ذلك • ولكن الامراء لم يوافقوه وأشاروا عليه بأن يوصى بها لابن عمه عمادالدين زنكي صاحب سنجار ، غير أن الملك الصالح لم يعمل بمشورتهم ، فلما توفي ارسلوا الى عزالدين مسعود يستدعونه لتسليمه حلب ٢٦٠) •

وكان الأتابكيون ينيبون عنهم آكابر أمرائهم في أداء اليمين ويخولونهم عقد معاهدات الصلح واجراء المفاوضات أو الاتصال بالخليفة في بغداد •

ففي ٥٧٦هـ/ ١١٨٠م خول الاتابك عزالدين مسمود صاحب الموصل ، مجاهدالدين قايماز وهو أحد أكابر أمرائه ، الاتصال بصلاح الدين الايوبي ، فأوفد مجاهدالدين قايماز الفقيه أبا شجاع ابن الدهان البغدادي ، وطلب اليه القيام بتجديد الصلخ بين عزالدين مسمود وصلاح الدين الايوبي وزوده برسالة منه الى صلاح الدين جاء فيها ما يشير الى شفاعة الخليفة المباسى بتولى عزالدين

<sup>(</sup>٢٤) ابن الاثير: نفس المرجع ص١٨١، أنظر ايضاً سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج٨ قسم ٢ ص٣٦٤٠٠

<sup>(</sup>٢٥) ابن الاثير : نفس المرجع ص١٨٤٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص٤٧٣، ابن شداد: سيرة صلاح الدين ص٥٥، يا سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج٨ قسم ٢ ص٣٦٧٠٠

مسعود بعض بلاد الجزيرة الفراتية ، كما جاء فيها ان الخليفة قد فوض مجاهدالدين قايماز ليفعل ما يراه من المصلحة في هذا الشأن(٧٧) •

وفي ٥٩٦ه وأثناء النزاع الاتابكي الأيوبي (٢٨) حول مناطق الشام والجزيرة الفراتية ، وصل نورالدين أرسلان شاه صاحب الموصل بقواته الى مدينة رأس العين في محاولة للتصدي لقوات الملك الفائز ابن الملك العادل صاحب دمشق لتخليص بعض المدن والمناطق التي وقعت بحوزة الايوبيين ، فانبرى الملك الفائز يرغب في الصلح فأرسل من معسه من أكابسر الامسراء «يرغبون في الصلح ويشيرون به فاقتضت المصلحة اجابتهم الى ما طلبوا ، فصالحهم على ما بأيديهم وضمنوا له أن يحلفوا له الملك العادل وحلفوا له على ذلك ما بأيديهم وضمنوا له أن يحلفوا له الملك القرار الذي اتخذ بهذا الشأن وسار مع رسوله أمير كبير من عند ولده الملك الفائز ، فحلف اله و اتفقا واستقرت القواعد وأمنت البلاد (٢١) .

كما أن الاتابكيين كانوا يستنجدون بالخليفة العباسي ويطلبون عدم النزاعات التي كانت تنشب بينهم أو تلك التي كانت

<sup>(</sup>٢٧) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج ٨ قسم ٢ ص ٣٦٥٠٠

يمكن أن تصطلح بدلك على الفترة الواقعة بين ١٨٥هـ/١٨٢م حتى نهاية القرن السادس الهجري، وتبدأ بتحرك قوات صلاح الدين الايوبي من مصر متجهة صوب بلاد الشام، بعد أن بلغه اتصال الاتابك عزالدين مسعود صاحب الموصل بالصليبين وتحريض هم على الوقوف ضد صلاح الدين الايوبي ومهاجمة الثغور الاسلامية لاشغاله عن قصد بلاد الاتابكيين، وقد انضم الى جانب صلاح الدين الايوبي مظف رالدين كوكبري صاحب اربل واصل صلاح الدين تقدمه نحو مدن الجزيرة الفراتية واستولى على بعضها وهدد أمارة الموصل وفرض الحصار حولها، انظر: محمد تقي الدين عمر: مضمار الحقائق وسر الخلائق ص١٩٠١، ابن خلكان: وفيات الاعيان حبح ص١٩٥، رشيد الجميلي: دولة الاتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي ص١٩٥،

<sup>(</sup>٢٩٧) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص١٩٦٠

تقوم مع غيرهم وخاصة مع صلاح الدين الايسوبي، ففي ١٧٥هم ارسل الاتابك عزالدين مسعود صاحب الموصل ، القاضي بهاء الدين ابن شداد الى الخليفة الناصر لدين الله يستنجد به ويطلب تدخله لمنع صلاح الدين الايوبي عن بلاده فأرسل الخليفة الى صدر الدين شيخ الشيوخ وكان آنداك بصحبة صلاح الدين الايوبي ويشير الخادم وأنضم اليهما القاضي محيي الدين الشهرزوري وأمرهم بالتوسط في الصلح بين الطرفين (٣٠)

#### النظم السياسية:

### أ \_ الأتابكية :

ظهرت أتابكية الموصل في مطلع القرن السادس الهجري عندما مال عمادالدين زنكي هندا اللقب سنة ٥٢١ه من قبل السلطان السلجوقي محمود ٢١٥، وأصبح الامراء الذين حكموا بعده يعرفون باسم الاتابكة ، كذلك ظهر مفهوم سياسي معدد للاتابكية ، اذ كان الاتابكة يحكمون من الناحية الرسمية باسم السلاطين السلاجقة ، وكانوا يظهرون للخلفاء والسلاطين وأصحاب الاطراف ، ان البلاد التي يحكمونها ، «انما هي للملك ألب أرسلان» وانهم نواب فيها ، «فكان عمادالدين زنكي اذا أرسل رسولا أو أجاب على رسالة فانما

ر ۳۰) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص٥٠٠ ، ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٠٥ ، ابن شداد: سيرة صلاحالدين الايوبي ص٥٧ ،

<sup>﴿ (</sup>٣١) جمع أتأبك ، لفظ تركى مركب من ( أتا ) بمعنى ( أب ) و ( بك ) بمعنى ( أمبر ) و كلمة أتابك معناها الامير الوالد (ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص ٣١٦ ، السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ٧٧٩) وقال القلقسندي : «وليس للاتابك وظيفة ترجع الى حكم وأمر ونهى وغايته رفعة المحل وعلو المقام ، وكان الاتابك يكلف من قبل السلطان الحاكم بالوصاية على واحد أو أكثر من أبنائه الذين لم يبلغوا سن الرشد» صبح الاعشى جع ص ١٨٠٠

<sup>﴿</sup>٣٢﴾ أَبُو شَامَة : كَتَابُ ٱلروضيتينَ (تحقيق الدُكْتور محمد حلمي محمد احمد) ص٣٢٠ ٠

يقول: قال الملك: «كذا وكذا» (٣٣) ، ذكر ابن الاثير سنة ٥٣٩ هـ «ان الملك ألب أرسلان المعروف بالخفاجي ولد السلطان محمود بن محمد كان عند عماد الدين زنكي وهو أتابكة ومربيه ، وكان يظهر للخلفاء وللسلطان مسعود وأصحاب الاطراف ، ان البلاد التي بيده انما هي للملك ألب أرسلان وأنه نائبه فيها »(٣٤) •

ولكن السلطة الحقيقية كانت متركزة بيد الاتابك الذي كان. يحكم البلاد ، حيث لم يكن لاحد من أبناء السلاطين الذين كانوا يربونهم الاتابكة ، أية سلطة عملية ، بسبب صغر سنهم وعدم. استطاعتهم الحكم لضعفهم •

وتمثل النظام الأتابكي في المشرق الاسلامي على عهد السلاجقة بظهور أتابكيات أخرى الى جانب أتابكية الموصل على المسرح السياسي هي:

<sup>(</sup>٣٣) ابن الاثير: الباهر ص٧١٠

<sup>(</sup>٣٤) أبن الأثير: نفس المرجع السابق ص٧١٠

<sup>(</sup>٣٥) ومؤسسها محمد خوارزم شاه بن نوشتكين ، وكان نوشتكين هذا مقربا لسلاجقة بلاد فارس وقد عين السلطان بركياروق بن ملكشاه ابنه محمد حاكما على اقليم خوارزم ولقب به (الشهاه) واستطاع هذا الاخير توسيع اتابكيته فشملت دولة الخطا والعراق العجمي ، وذلك بعد القضاء على آخر سلطة السلاجقة في العراق سنة ٩٥٠ه ، وفي عهد ابنه علاءالدين منكبرتي (٩٦ه ١٩٥٨ه) توسعت رقعة اتابكية خوارزم ، فشملت بلاد ما وراء النهر وبعض الاقاليم على المحيط الهندي وغزنة الواقعة غربي نهر السند ، وعرفت هذه الاتابكية فيما بعد باسم الدولة الخوارزمية التي سقطت على أيدي المغول بعد مقتل جلاالدين منكبرتي في جبال كردستان سنة ١٦٥٨ه (الذهبي : دول الاسلام ج٢ ص ١٠١) ،

<sup>(</sup>٣٦) ومركزها (مرند) احدى مدن اذربيجان • ومؤسسها سقمان القطبي الذي كان مملوكا للحاكم السلجوقي في تلك المناطق ، قطبالدين اسماعيل • وقد ضنمت اليها مدينة خلاط سنة ٤٩٦هـ • وفي ٢٠٤هـ استولى نجمالدين أيوب. ابن الملك العادل على هذه الاتابكية •

<sup>(</sup>ابن الاثير : الكامل ج١٢ ص١٢٦ / ١٢٧ ، حافظ احمد حمدي : الشرق. الاسلامي قبيل الغزو المغولي) ص١٠٨ .

أتابكية خوارزم (٩٠٠هـ ٢٦٨هـ) (٣٥) وأتابكية أرمينية (٤٩١هـ ٢٦٠هـ) (٣٠) وأتابكية افربيجان (٣١١هـ ٦٢٢هـ) (٣٠) وأتابكية قارس (٣٤٥ ـ ٦٨٦هـ) (٣٨) وأتابكية دمشق (٤٩٧ ـ ٤٩٥ (٣١) وهناك أتابكيات أخرى صغيرة (٤٠) •

ويرجع ظهرو هنده الاتابكيات الى النظام الاقطاعي السلجوقي (١١) -

وأشار ابن الاثسير الى اهتمام السلاجقة بمنح الالقساب لهؤلاء الاتابكة الذين كانسسوا يديرون بلادا واسعة ، مما يسمدل على علو متزلتهم لدى السلاجقة واعتمادهم المطلق عليهم ، فقد لقب والد

<sup>(</sup>٣٧) وتقع في اقليم أران (أرانية) في شمال اذربيجان ، وكان مؤسسها ايلدكن احد مماليك السلطان السلجوقي مسعود • شملت هذه الاتابكية معظم بلاد اذربيجان وبلاد الجبل وهمدان وأصفهان ، وقد استطاع جلالالدين منكبرتي سلطان الدولة الخوارزمية الاستيلاء عليها سنة ٢٢٢هـ (ابن الاثير: الكامل ح١٢ ص٣٥٦ــ٣٥٩) •

<sup>(</sup>٣٨) أسسها (سلفر) قائد أحدى القبائل التركمانية التي هاجرت الى خراسان وانضمت الى قوات طغرل بك السلجوقي وفي عهد سنقر بنمودود التركماني تم الاستيلاء على اقليم فارس سنة ٤٣٥ه وعلى كرمان ، ثم اتخدت شيراذ عاصمة لهذه الاتابكية وقد خضعت لجنكيز خان ثم لهولاكو أبان الغزو المغولي لشرق العالم الاسلامي (حافظ حمدي: الشرق الاسلامي ص١٠٩٠)

<sup>(</sup>٣٩) وتنسب إلى ظهيرالدين طغتكين وهو أحد قواد الجيش السلجوقي ومملوك السلطان تتش • وقد استمرت هذه الاتابكية الى سنة ٤١٥ه حيث استولى عليها نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي وانتزعها من صاحبها مجيرالدين ابن محمد بن بوري بن طغتكين (ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص١٢٤، ابن الاثير : الكامل ج١١ ص٩٧) •

<sup>﴿</sup>٤٠) مثل اتأبكية اربل واتابكية جزيرة ابن عمـــ في بلاد الجزيرة واتابكية لورستان واتابكية كرمان في بلاد المشرق ·

الدكتور محمد حلمي محمد أحمد: الخلافة والدولة في العصر العباسي ص٢٠٣-٢٠٤٠

عمادالدين زنكي في عهد السلطان السلجوقي ملكشاه بلقب (قسيم الدولة) اذ «كانت الالقاب حينئذ مصونة لاتعطى الالمستحقيها» (٢٤) -

وذكر القلقشندي أن أول من تلقب بلقب أتابك ١٤٠١ هو وزير. السلاجقة نظام الملك ، حيث فوضه السلطان ملكشاه بن الب أرسلان ، تدبير المملكة في ٤٦٥ هـ (١٤٠) - ونتيجة لتطبيق نظام الملك للاقطاع المسكري (١٤٠) ، أخذ الامراء المقطعون الذين هم الأتابكة والاراتقة في الجزيرة الفراتية ، يستقلون باقطاعاتهم ويعلنون انفصالهم بالتدريج عن الدولة السلجوقية ، وصاروا يتخذون الالقاب لانفسهم (١٤) -

ولكن السلاجقة توسعوا في منح هذا اللقب بحيث أنهم أسبغوه على كبار رجال الدولة وقواد الجيش وبذلك أصبح من ألقاب الشرف في الدولة السلجوقية(٤٧) •

## ب ـ الوزارة:

الوزارة مؤسسة سياسية تمثل أعلى المناصب في الدولة السلجوقية على نحو ما كانت عليه أيام العباسيين فكان الوزير يعمل

<sup>(</sup>٤٢) ابن الاثير: الباهر ص٤٠

<sup>(</sup>٤٣) والاتابكة هم من المماليك الاتراك يجلبون من بلاد القفجياق بواسطة النخاسين الذين كانوا يختطفونهم أحيانا وهم أطفال ويرسلونهم الى أسواق النخاسة المنتشرة في أقاليم الدولة العباسية ، حيث يقبل الخلفاء والامراء على شرائهم ويستخدمونهم في بلاطهم لحسن منظرهم وجمال خلقتهم ويربى بعضهم في قصيور السلاطين السلاجقية الوظائف الحكومية ، كما يستخدمون في الجيش السلجوقي نظرا لما عرف عنهم من قوة البدن وتعودهم على النظام البدوى -

<sup>(</sup>٤٤) القلقشندي : صبح الاعشى جا ص١٦٧ ، ج٤ ص١٨٠

<sup>(</sup>٤٥) انظر فصل الاقطاع ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٨٤ ، الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة ص٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤٧) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٣٤٣ -

.كمستشار وناصح للسلطان فضلا عن اشرافه على جميع مرافق الدولة وشؤونها المختلفة - واقتبس الاتابكة والاراتقة ما طبقه السلاجقة فيما يتعلق بمنصب الوزارة وطبيعته السياسية والادارية وحدود اختصاصاته • وقد زاد هؤلاء اهتمامهم بهذا المنصب حتى غدا يضم صلاحيات وسلطات عملية واسعة ، مما أوجد أساسا لنظام الوزارة الايوبية ـ المملوكية فيما بعد ، فأشار القلقشندي الى ما يفيد بأن جدور النظم الايوبية ـ المملوكية تمود الى المصر الاتابكي في الموصل وحلب ، فيقول «ان الدولة الايوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية وخلفتها في الديار المصرية خالفتها في كشير من ترتيب المملكة ٠٠٠ وجرت على ما كانت عليه الدولة الاتابكية بالموصل و بلاد الشام» ١٤٨١، حيث كان منصب الوزير في الموصل (٤٩) من المناصب المهمة فقد استوزر الاتابك سيفالدين غازي بن عمادالدين زنكي ١٤٥ ـ ٤٤ ٥ هـ / ١٤٦ ١ ـ ١٤٩ ١ مجمال الدين بن على الاصفهاني (٥٠) كما ان خليفته قطب الدين مودود بن عماد الدين زنمكي 230-٥٦٥هـ/١١٤٩ مـ قد استوزره أيضا فأصبح «مشرفا لملكته كلها فحفظ الدولة»(٥١) • واتخذ الملك الاتابكي سيف الدين غازي الثاني ٥٦٥-٧٦٥ه/١١٦٩ الم أبا الحسن جلال الدين وزيرا لــه «ومكنه في ولايته وفوض اليه أمور دولتــه ، فظهرتمنه كفاية وبدا منه معرفة بقواعد الدول وأوضاع الدواوين وتقرير الامور واطلاع على دقائق الحسابات وعلم بصناعة الكتابة الحسابية (٥٢) \*

<sup>(</sup>٤٨) القلقشىندي : صبح الاعشى ج٤ ص٥٠

<sup>﴿</sup>٤٩) ويسمى (أوزير الموصل) أبن الساعي : الجامع المختصر جه ص١٦٦٠٠

<sup>(</sup>٥٠) ابن الاثبر: الباهر ص٨٦٠

٠ ١١٩ ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١١٨ ١١٩٠١٠

 <sup>(</sup>۵۲) ابن الاثبر: نفس المرجع السابق ص۱۷۷ .

وأشار ابن الاثير الى طبيعة منصب الوزير في العهد الاتابكي بقوله: ان الملك القاهر عزالدين مسعود بن نورالدين أرسلان شأم ٧٠٦٥ ما ١٢١٨ ما كان يسعى الى العصول على من يشد ازره بمن يجعله له وزيرا وعلى ما فوض اليه من أعباء المملكة ظهيرا ليكون مدبرا لدولته وناظرا في مهام مملكته ونائبا عنه في ولاية رعيته (٥٠) ٠

ويبدو أن الصلاحيات التي كان يمارسها وزيس الاتابكة ، تشابه في طبيعتها الى حد ما كان يمارسه وزراء خلفاء بني العباس وخاصة المتأخرين منهم(٥٠) ، حيث لم تكن تقتصر على الاشراف على أوضاع الدواوين والنظر في الامور المالية ، بل تجاوزتها الى الامور السياسية والعسكرية • وقد أوضح ابن الفوطى ذلك بقوله :

«ان فخرالدین کان من أعیان أهل الموصل وأکابرها ، وکان مقدما عند بدرالدین لؤلؤ أمیر الموصل فاستوزره وفوض أموره الیه واعتمد فی جمیع مهماته»(۱۰۰) و لکن تدل الاشارات علی أن الوزیر کان یخول النظر فی الامور المالیة و خزانة الدولة ، أکشر من أیة صلاحیات أخرى ، فقد کان الوزیر تاجالدین محمد بن نصر یوزع الهبات والعطایا وبیده أموال الرفد والمساعدات المالیة(۱۰) ، وربما کانت تتجاوز الی الاشراف علی توزیع رواتب الجند والموظفین والقادة العسکریین و لذلك أصبح یلزم علی الوزیر أن یکون صاحب کفایة ومقدرة وعفة(۱۰) ، وأن یکون من ذوی الاخلاق

<sup>(</sup>٥٣) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٢٠٣٠

<sup>(</sup>٥٤) انظر حول الوزارة في العصر العباسي الاخير (ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص٣١٩\_٣١٩) .

<sup>(</sup>٥٥) أبن الفوطي: تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ج٤ قسم٣ ص١٧١ -

<sup>(</sup>٥٦) ابن الاثير : الباهر ص٧٧٦ ، محمد بن يوسف الكنجي القرشي : كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب (طبعة النجف) المقدمة ص٣٠٠٠

<sup>(</sup>٥٧) ابن الاثير: الباهر ص١١٨٠

المالية والشرف الرفيع ، وأن تتوفر فيه الصرامة ورجاحة العقل و الشهامة (٥٨) -

وكان غالبا ما ينوب عن الوزير في الديوان شخص آخر ، يخوله انجاز مهامه لسبب ما ، فقد أشار ياقوت الى أن وزير الاتابكة جلال الدين آبا الحسن على بن جمال الدين الاصفهاني ، قد أناب عنه في ديوان الموصل أبا السعادات المبارك محمد بن محمد بن الاثير٥٠٠) م

وورد عن الاتابكة أنهم كانوا يستوزرون ممن شغل وظيفة سابقة في الديوان وأثبت دراية وكفاية فيه ، فقد ندب نورالدين أرسلان شاه ١٩٨٥–١٠٦ه هـ/١٩٣ ما ١٢١٠ الى وزارت المبارك ابن محمد بن الاثير الذي كان قبل ذلك قد تولى ديوان الجزيرة ، أي جزيرة ابن عمرون عما جاء عن الاتابكة أيضا ، انهم كانوا يعتمدون بعض الاشخاص من أصحاب العلم والادب والفقه ولهم دراية بعلم الديوان ويجعلونهم بمثابة المستشارين ولقد أسماهم ابن الفوطي بأنهم كانوا من المرشحين لتولي منصب الوزارة(١٦) ولكنهم ليسوا وزراء ، مثل أبي السعادات المبارك ابن الاثير الذي

<sup>(</sup>٥٨) القرشي: كفاية الطالب ص٣٠

<sup>(</sup>٥٩) ياقوت : معجم الادباء ج٦ ص٢٣٨٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن الساعي : الجامع المختصر جه ص٢٩٩ ، ياقوت : معجم الادباء جه ص٢٩٨ ،

<sup>(</sup>٦١) كان المبارك بن احمد بن المستوفي المؤرخ المشهور المتوفي سنة ١٩٧٥ قد قصد الموصل وأقام فيها وله راتب يصل اليه من أمير الموصل وكانت له معرفة بعلم الديوان وضبط قوانينه وحسابه، وقد ولى نظر الديوان في أربل وكانت له خلة شبيهة بالوزارة ، ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب جه (المنشور في مجلة (Ooriental College Magazine) عجم الالقاب جه (المنشور في مجلة الحافظ محمد عبدالقدوس سـ ١٩٤٠ ــ العدد الصحح عبدالقدوس سـ ١٩٤٠ ــ العدد الصحح المحدد عبدالقدوس محمد أبو المحدد أبو وفيات الاعيان ج٣ ص٢٩٧، السيوطي : بغية الوعاة (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط١) ج١ ص٢٢٧٠ .

كتب لامراء الموصل وكانوا يحترمونه ويعظمونه ويستشبرونه وكان بمنزلة الوزير الناصح الا انه كان منقطعا الى العلم (٦٢) •

ولم يتأيد لنا استيزاز الاتابك الواحد لعدد من الوزراء في اختصاصات مختلفة على الرغم من اشغال جمالالدين الاصفهاني وزير الاتابك عمادالدين زنكي منصب الوزارة طيلة عهد الاتابك المذكور وأشارت المصادر الى قيام عدد من الوزراء في هذه الفترة مثل الكفرتوثي ٢٨ ٥-٥٣٦هـ/١١٣٣ \_١١٤١م وأبي الرضا بن. صدقة ٥٣٦ ـ ٥٣٦ هـ / ١١٤١ ـ ١١٤٣م وأبي الغنائم حبشي ٥٣٨ - ١٤٥هـ / ١١٤٣ - ١١٤٦م ، وقد ذكر ابن خلسكان أنه لما أعطي جمال الدين الاصفهاني ذلك المنصب كان الوزير يومئذ الكفرتوثي، ولما تولى في الوزارة بعده أبوالرضا بن صدقة «بقى جمالالدين علَّى ِ وظائفه»(٦٣) مما يجعلنا نعتقد بأن منصب جمال الدين كان ثابتا" وصلاحياته عامة شاملة، فيما تكون سلطة الوزير قاصرة وصلاحياته، محدودة ، وقد أشار ابن الاثير الى ذلك بأن عمادالدين زنكي جعل جمال الدين الاصبهائي الذي هو ليس وزيرا بل «مشرف مملكته-كلها وحكمه تعكيما لا مزيد عليه»(١٤) -

ويبدو ان استناد جمال الدين الاصبهائي الى قوة عماد الدين. زنكى وحبه لــه وثقته به جمله في مركز أقوى من مراكــز الوزراء الذين كانوا يرتابون به ويتحاشون من الاصطدام معه • وقد ألقى.

(74)

اتخذ المماليك وزراء لهم ، كانوا يقومون بمثل هذه المهمة ، فهم بمثابة الاستشاريين ، وقد وصفهم القلقشندي يقوله «انهم ليسوا وزراء وان كان. الجاري على السنة العامة اطلاق لفظ الوزير عليهم، صبح الاعشى ج١ ص ۱۸۸ ، وانظر أيضاً :

The Encyclopaedia of Islam Art, Badr-al-Din, Lulu, P. 40. (K.P. Zettersteen). **经**增品级0...

ابن خلكان : ونيات الاعيان جه ص٢٢٨٠ ابن الاثير : الباهر ص١١٨-١١٩ ، انظر ايضا ابن خلكان ; وفيات الاعيان.. (72) نفس المرجع السابق جد ص٧٢٨٠

ابن الاثير ضوءا مهما على الصلاحيات العملية التي كان جمال الدين الاصبهاني يمارسها ، حيث (كان له من الكفاية والنظر في صغير. الامور وكبيرها والمعاققة فيها ما يدل على تمكنه من الكناية)(١٥٠) حماتشير المصادر الى أن عماد الدين زنكي عود جمال الدين الاصبهاني، «في الاشراف على ديوانه وزاد را تبه (٢٦) ومكنه في منصبه «١٧) م

واستوزر الاتابكيون بعض الاشخاص معن قدموا لهم خدمات سياسية تركت تأشيرها في نفس الامير ، يذكر ابن الاشير ، أن سيف الدين غازي الأول كافأ جمال الدين الاصفهاني بجعله وزيرا له وذلك لحسن سياسته وتصرفه في احباط مؤامرة الامير السلجوقي ألب أرسلان (١٨٥) ، وخوله صلاحيات واسعة وحكمه وأعطاه عشر دخل بلاده ١٩٥١) • كما ان هذا الوزير لعب دورا كبيرا أثناء الازمة التي نشأت بين قطب الدين مودود صاحب الموصل وأخيه نورالدين محمود صاحب دمشق حول مدينة سنجار (٧٠) ، حيث استطاع ايجاد حل سياسي للازمة باقرار الصلح بينهما والانصراف معا لمقاومة صليبيي المنطقة •

أما الاراتقة فقد تأثروا هم أيضا بالنظام السلجوقي فيما يتعلق باتخاذ الوزراء وتخويلهم سلطات وصلاحيات واسعة ، وقد أشار الفارقي الى الوزير أبي تمام بن عبدون الذي استوزره ايلغازي

<sup>(</sup>٦٥) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج٤ ص٢٢٨٠

<sup>(</sup>٩٥) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص٨٢٠

<sup>(</sup>٣٦) الْبنداري : تاريخ دولة آل سلّجوق (مطبعة الموسوعات مصر ١٩٠٠) ص (٣٦) م ١٩٢٠) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٤ ص٢٢٨-٢٢٠ ٠

<sup>(</sup>٦٧) البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص١٩٢-١٩٣٠

<sup>(</sup>٦٨) ابن الاثير: الباهر ص٨٤٨-٨٦ -

<sup>(</sup>٦٩) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٩٢٠

<sup>(</sup>٧٠) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٩٦ ـ ٩٧ ، ابو شامة: كتاب الروضتين تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد احمد، ج١ ص١٧٣٠ .

بن ارتق ۴۹ كـ۱۱ هـ صاحب امارة ماردين (۱۷) ، الذي كان على مايبدو يتمتع بمثل هذه السلطات كما استوزر حسام الدين تمرتاش سنة ۱۱۵ هـ/ ۱۱۲ م صاحب امارة ماردين الوزير عبدالملك الذي استمر في منصبه حتى سنة ۲۷ هـ/ ۱۳۲ م وقد أشرف على الوقف وقام بمصادرة املاك بعض كبار المسؤولين (۲۷) ، و دخل في خدمة حسام الدين تمرتاش ، حبشي بن محمد بن حبشي الذي ولاه الوزارة «فبلغ من الدولة مالم يبلخ غيره وتحكم أوفى تحكم» (۳۷) وعندما توجه حبشي بن محمد الى مدينة ميافارقين «عمل هناك وعندما توجه حبشي بن محمد الى مدينة ميافارقين «عمل هناك والقهر» (۱۷) و ويبدو ان استبداد هذا الوزير وتحكمه ، قد شجعه على حبك مؤامرة ضد حسام الدين تمرتاش وذلك باتفاقه سرا مع عمادالدين زنكي سنة ۵۳۸ هـ/ ۱۲ ما لتسليمه مدينة ميافارقين (۱۷) ، أما الوزير ابراهيم بن منقذ الذي ولى الوزارة (۲۷) ميافارقين (۱۷) وذلك لمحاولته استغلال منصبه كسلفه ميانه . ۵ هـ/ ۱۵ ا (۷۷) وذلك لمحاولته استغلال منصبه كسلفه (۷۷) .

وأشار الفارقي الى استيزار حسام الدين تمرتاش ، زين الدين اسعد بن عبد الخالق سنة ٥٤٥ه/ - ١١٥م الذي اغتيل بعد عام واحد من تسلمه المنصب (٧٩) -

<sup>(</sup>٧١) الفارقي: تاريخ آمه \_ مخطوطة \_ الورقة ١٠٣ أ \_ ١٠٤ ٠ أ ٠

<sup>(</sup>٧٢) الفارقي: نفس المرجع السابق الورقة ١٠٩ أ ب٠

<sup>(</sup>٧٣) الفارقيُّ : نفسَ المرجع السابق الورقة ١١٠ أ ٠

<sup>(</sup>٧٤) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٧٥) ابن شدّاد : الاعلاق الخطيرة ــ قسم الجزيرة ــ الورقة ١٠٣ بــ ١٠٤ أ ·

<sup>(</sup>٧٦) الفارقي: تاريخ آمه ــ الورقة ١٢٤ أ٠

<sup>(</sup>٧٧) الفارقيّ : نفسّ المرجع ، الورقة ١٢٥ أ ٠

<sup>(</sup>٧٨) الفارقي: نفس المرجع السابق الورقة ١٢٤٠٠٠

<sup>(</sup>۷۹) الفارقي : الورقة ١٣٥٥ ب٠

ولم يستوزر حسام الدين تمرتاش بعد ذلك شمعما آخر .. مكتفيا بالاجل مؤيدالدين مشرف الديوان ، حيث «أغناه عن جميع من خدمه»(۸۰) ، ويظهر ان صاحب ماردين أراد أن يتخلص من المشكلات التي كان يجرها عليه معظم وزرائه حيث قرر الاعتماد على بعض كبار موظفيه لانجاز ما كان يقصوم به الوزارة من مهمات رسمية (۸۸) .

كما أن ممارسة الوزراء لصلاحيات وسلطات سياسية وادارية واسعة كتقديس الضرائب وفرضها على أرباب الاعمال والكتاب ومصادرة كبار الموظفين وعزلهم وتوليتهم وترؤس الوفود والمشاركة في تنظيم الدفاع عن المواقع والمدن والحصون التي يتهددها الخطر كل ذلك حد من سلطات الامير الارتقى نفسه (۸۲) .

#### ج \_ الكتابة:

شغل عدد من الاشخاص الواسعي الاطلاع في اللغة والكتابة خلال القرن السادس الهجري مهمة «كتاب الانشاء»(۱۸۲۰) أو «كتاب الرسائل» في دواوين المدن والامارات الاتابكية والارتقية ودوائر الدولة فيها في الجزيرة الفراتية ، وذلك كما هو الحال بتولى هذه الوظيفة في دار الخلافة العباسية •

وكان ديــوان الموصل يضم عــددا من كتاب الانشــاء في عهد بدرالدين لؤلؤ(٨٤)، وكان هؤلاء يشغلون وظائفهم يقوم أصحابها

<sup>(</sup>٨٠) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ١٣٥بــ١٣٦ أ ٠

<sup>(</sup>٨١) الفارقي: نفس المرجع السابق الورقة ١٣٥ أ - ١٣٦ أ ٠

<sup>(</sup>٨٢) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ١٣٦ أ ٠

<sup>(</sup>۳۸) اليونيني : ذيل مرآة الزمان جا ص١٦٤٦ــــــــــــ : فوات الوفيات ج٢ ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup>١٨٤) ابن العبري: تاريخ مختصر العول ص٢٨٣ ، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ص٣٤٨ ،

يانشاء الرسائل وتحريرها(٥٨) وذلك على غرار وظيفة كاتب السلة العباسية الذي كان صاحبها يشغل رئاسة كتاب الوزير في أواخر أيام الدولة العباسية(٢٨) - وقد أصبح بيد كاتب الانشاء بديوان الموصل أو دواوين المدن الاخصرى أسرار سياسة الامير وخفاياها ولديه الاطلاع الكافي على أحوال الادارة المختلفة - وان أغلب كتاب الانشاء هولاء كانوا من الادباء والمتضلعين في اللغة ، فقد كان خياءالدين بن الاثير كاتبا للانشاء قبل أن يتولى رئاسة ديوان الموصل وكان من طبقة الادباء البارزين في عصره(٨٨) وله مؤلفات عديدة في هذا الباب(٨٨) كما كان ابراهيم بن عبدالرزاق بن أبي بكر ابن رزق الرسعني المعروف بابن المحدث الذي رتب كاتبا للانشاء في ديوان الموصل و محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن سلامة الهاشمي المعروف بابن زبلاق الكاتب للانشاء في الديوان ، سيدا كبيرا وعالما واسع الاطلاع ومن فضلاء الشعراء المجيدين (٢٠) -

وعلى الرغم من اختصاصات هؤلاء الكتاب التي لا تتعدى كتابة الرسائل واعدادها ، كما تبدو لاول وهلة ، ولكنهم يخولون صلاحيات سياسية على أية حال ، حيث كان يقوم أكثرهم بمهمة المبعوثين السياسيين في الوقت الحاضر ،

<sup>(</sup>٨٥) انظر كتاب «رسائل ابن الاثير» الرسائل التي كتبها نصرالله بن الاثير عن الامراء الاتابكيين وبدرالدين لؤلؤ الى الخلفاء العباسيين والافراد واصحاب لاطراف ص٠٦٠ فما بعد ٠

١٠ حعفر خصباك : العراق في عهد المغول الإيلخانيين ص٦٨٠

<sup>(</sup>۸۷) کتاب رسائل ابن الاثیر ص ۹۰

<sup>(</sup>٨٨) من أهم مؤلفاته التي صنفت في النقد والبلاغة «المثل السهائل في أدب الكاتب والشاعر» .

<sup>(</sup>٨٩) القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج١ ص ٤١ ٠

<sup>(</sup>٩٠) اليونيني : ذيل مرآة الزمــــان جا ص١٤٥ ، ابن تغري بردي : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي جا (القسم الادبي) ص٨٤٥

فيجرون الاتصالات والمباحثات التي تتعلق بالسياسة الخارجية مع الخلفاء أو الملسوك أو السلاطين أو الامراء الآخرين ويمهدون في أحيان كثيرة لانشاء العلاقات السياسية •

يذكر ابن الاثير ما كان يقوم به كمال الدين أبو الفضل معمد ابن عبدالله بن القاسم الشهرزوري من نشاط في المهمات السياسية التي كان يكلفه بها عماد الدين زنكي حيث يقوم بالاتصال بالغليفة العباسي الراشد بالله أو بالسلطان السلجوقي أو بأمراء المدن وأصحاب الاطراف (۱۱)، كما أمر عماد الدين زنكي مبعوشه هذا وكاتب رسائله بمكاتبة جماعة من أهل مدينة دمشق واستمالتهم واطماعهم في الرغائب والصلات بعد أن أحاطت جنوده بالمدينة وحاصرتها ، ففعل ذلك (۱۲) وأشار اليونيني الى وظيفة كاتب الانشاء عند الاراتقة وتخويله صلاحيات وسلطات سياسية (۱۲)، واعتمادهم على ما كان يقوم به في نطاق العلاقات الخارجية واعتمادهم على ما كان يقوم به في نطاق العلاقات الخارجية .

## د ـ العجابة :

ظهر نظام الحجابة في عهد الامويين والعباسيين ، وأول من الخلفاء الامويين معاوية بن أبي سفيان بعد تأمر الخوارج عليه ومقتل الخليفة على بن أبي طالب ، فضلا عن اتخاذه مظهرا من مظاهر الابهة وخوفا على حياتهم وتفريق العامة عن أبوابهم لكي لا ينشغلوا عن النظر في مهمات الدولة (١٥٠) •

<sup>(</sup>٩١) ابن الاثير: الكامل ج١١ ص١٨١ــ١٩ ، الباهر ص٥٤٠ .

<sup>(</sup>٩٢) ابن الاثبر: الباهر ص٨٥٠

<sup>(</sup>٩٣) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج١ ص٤١٢-٤١٣ ٠

<sup>(9</sup>٤) الحاجب : البواب : انظر : ابن منظور : لسان العرب جا ص٢٩٨٠

<sup>(ُ</sup>٩٥) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص ٣٣٠ (طبعة مصر ١٩٦٣) ، ابن الاثر : الكامل جه ص ٠

وقد سيطر بعض هؤلاء العجاب على أمور الدولة وتدخلو في شؤون الحكم كما زاحموا الوزراء في صلاحياتهم - وكان يطلق على العاجب في العصر السلجوقي اسم «الأمير العاجب الكبير»(٩٦) وكانت مهمته نقل مطاليب السلطان الى الوزير أو الى غيره من موظفى الدولة لتنفيذها - كما أشار الى ذلك البنداري بقوله «والامير العاجب الكبير هو الذي يسمع مشافهة السلطان ويؤديها الى الوزير فهو الناهي الآمر»(٩٧) وأخــذ الاتابكة في الجزيرة الفراتيــة هذا المنصب عن السلاجقة وطبقوه في اماراتهم فقد اتخف عمادالدين زنكي سنة ٢١هـ ، صلاح الدين الياغسياني أميرا حاجبا له تقديرا لجهوده التي بذلها لدى السلطان السلَّجوقي بتوليت، امارة الموصل (٩٨) ، وقد اشار ابن الاثير الى صلاح الدين الياغسياني ، كاكبر موظف في دولة عمادالدين زنكي حيث كان رئيسا لديوان لجند ومشرفا على شؤونه ويفصل في أمر الخصومات والمشكلات التى تنشأ بين الجند وموظفى الديوان الآخرين (٩٩) ، ودرج الاتابكة بعد عمادالدين زنكى على اتخاذ الحجاب الذين اقتصرت مهمتهم على ما يتلقونه من أوآمر الاتابك وايصالها الى من ينفذها من المسؤولين في الدولة ، فيذكر ابن الاثير ما يشير الى وجودهم وطبيعة عملهم ، ففى عهد الاتابك قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي ، أوضح هذا المؤرخ ان والده نقل الى الاتابك بواسطة حاجبه «أى صاحب قطب الدين مودود» رغبته في اطلاعه على أمور تتصل بتعيينه بوطيفة في جزيرة ابن عمر واستكثاره الراتب الذي قرر له(١٠٠) - ويبدو

<sup>(</sup>۹٦) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص١٠٧٠

<sup>(</sup>٩٧) البنداري: نفس المرجم السابق ص ١٠٧٠ -

<sup>(</sup>٩٨) ابن الاثبر: الباهر صه ٠٣

<sup>(</sup>٩٩) ابن الاثير: البامر ص٨٣ـ٤٨ـ٥٨ ٠

<sup>(</sup>١٠٠) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٣٩٠

مما ذكره ابن الاثير ان العجابة استمرت عند الاتابكة ، غير انها كانت مقصورة على تأدية الاعمال التي تتصل بالوظيفة مباشرة(١٠١)٠

وفي الربع الاخير من القرن السادس الهجري أصبح لمنصب حاجب الاتابكة صلاحيات عسكرية ، اذ انه كان يقوم على مهمة توفير المستجدين من الجند و تجنيدهم و تنسيبهم الى قوادهم وامرائهم ومعاقبة من يعرض منهم عن الخدمة العسكرية(۱۰۰) ، فضلا عن ملازمته للامير في تنقلات أثناء اشتراك الجيش في المارك العسكرية(۱۰۳) ، وقد أدرك بدرالدين لؤلؤ صاحب الموصل مدى أهمية الحجاب في التأثير على نتائج الحروب لصالحه فاستكثر منهم بحيث أصبحوا يشكلون اعدادا كبيرة في الجيش ،

أما حجاب الاراتقة (۱۰۱)، فكانوا يقومون بالاعمال المتعلقة في قضايا التشريفات والوفود وتنظيم شؤون القصر وتلقي المكاتبات والرد عليها (۱۰۰) و فيشير الفارقي الى بعض هؤلاء الحجاب ويذكر منهم الحاجب يوسف ينال في عهد الامير الارتقى حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين الذي تولى الحجابة في مدينة ميافارقين سنة ٥٣٥ حيث تعرضت هذه المدينة الى اغارات أحد أمراء الاراتقة ، فكان هذا الحاجب «في الولاية فدبر الناس وساس البلد» (۱۰۱ كما أشار الماجب أبي بكر الذي ولى (ميافارقين) والحاجب بيرم الذي

<sup>(</sup>١٠١) رشيد الجميلي : دولة الاتابكة في الموصل ص٢٤٤٠

<sup>(</sup>١٠٢) القلقشندي : صبح الاعشى ج٤ ص١٩ ، المقريزي : المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ج٢ ص٢١٩ ٠

<sup>(</sup>١٠٣) ابن العبري: تاريخ الدول السرياني (مجلة المشرق مجلد ٥٠) ص١١٠

<sup>(</sup>١٠٤) الفارقي : تاريخ آمد وميافارقين : "المخطوطة) الورقة ١٣٩ أ ، السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ص٣٠-٣١ .

<sup>(</sup>۱۰۵) القلقشندي : صبح الاعشى جلا ص١٦٧٧ ، جلا ص٢٢٥-٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٠٦) الفارقي : "تاريخ آمّه (مخطَّوطة) الوّرقة ١٣٧ أ ـ ١٣٨ <sup>- ١</sup>

وليها مرتين ، ثم الحاجب عبدالكريم بن علي (١٠٠) - وفي ٥٤٣هـ جلس الحاجب بيرم في قصر الامارة مدة (١٠٠) ، وأورد الفارقي أيضا اسم الحاجب يونس الدنيسري الذي ولاه حسام الدين تمرتاش على مدينة (دارا) عقب استيلائه عليها عام ٤٥٥هـ/ ١١٤٩م (١٠٠) - ويرد في هذا المرجع أسماء عدد من ولاة حسام الدين تمرتاش على مدينة ميافارقين -

وكان يسبق اسم كل واحد منهم لقب الحاجب(١١٠) • ويذكر الفارقي ان الحاجب يوسف ينال «قد استقل بالولايـة حتى وفاة حسام الدين تمرتاش» سنة ٧٤٥هـ/١٥٢م(١١١) •

<sup>(</sup>١٠٧) الفارقي: نفس المرجع السابق الورقة ١٣٨ أ، ابن شداد: الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ـ مخطوطة قسم الجزيرة ـ الورقة ١٠٤ ب ٠

<sup>(</sup>١٠٨) ابن شداد : نفس المرجع السابق الورقة ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>١٠٩) الفارقي : نفس المرجع السابق الورقة ١٣٢ أ ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) الفارقي: نفس المرجع السابق الورقة ۱۳۷ أ ۱۳۸ ، ويبدو ان معظم هؤلاء الولاة كانوا يلقبون بالحاجب، وهذا يشير الى أحد احتمالين: اما أن يكون هؤلاء قد اشغلوا فعلا وظيفة الحجابة للاراتقة قبل توليهم ميافارقين وأنهم ولوا بعدئذ تقديرا لخدمتهم أو أن التقاليد الرسمية كانت تقتضي تسمية كل وال باسم الحاجب .

<sup>(</sup>١١١) الفارقي: تاريخ آمد، الورقة ١٣٧ أ ١٣٨٠ أ ٠

# الفصل الثالث

# النظم العسكرية (الجيش ، الوظائف العسكرية) والشرطة

1 - النظم العسكرية:

أ ـ الجيش:

ب ـ الوظائف العسكرية •

٢ \_ الشرطة •

#### الفصل الشالث

# النظم العسكرية (الجيش، الوظائف العسكرية) والشرطة

## ١ ـ النظم العسكرية:

#### أ ــ الجيش:

كانت الامارات الاتابكية والارتقية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ، تتنافس فيما بينها الى حد الصراع على توسيع نفوذها وبسط سيطرتها على حساب بعضها البعض ولذلك أصبحت جميعها تستهدف ، أما الدفاع عن نفسها ، وحماية حدودها من أية أخطار معتملة ، تتعرض لها ، وأما توسيع رقعتها الى ما وراء العدود ، وفي كلتا العالمين ، لا تستطيع تحقيق أهدافها هذه ، مالم تعد لها جيشا يمكنها الاحتفاظ به على أهبة الاستعداد .

ونتيجة لذلك ، كون أتابكيو الجزيرة الفراتية ، الجيوش النظامية القادرة على الدفاع عن حدود امارتهم ، وعلى الايفاء

بالتزاماتهم من الناحية العسكرية أمام السطان السلجوقي الذين كانوا يحكمون باسمه(١) •

وأول جيش منظم وقوي في المنطقة ، كان قد سعى الى تكوينه الاتابك عمادالدين زنكي الذي ولاه السلطان السلجوقي محمود بن محمد امارة الموصل سنة ٢١٥ه ، واستطاع أن يخضع به الامارات والمدن المجاورة ، فضلا عن مقارعته الصليبيين في بلاد الشام والجزيرة الفراتية ، وفرض على عمادالدين زنكي ايجاد هذا الجيش ، انشاء ديوان للجند ، يقوم بالاشراف على أمور الجند وتنظيمهم وتوزيع رواتبهم وأعطياتهم بانتظام (٢) ، وكان يدير هذا الديوان ، موظف اطلق عليه «أمير حاجب» أوضح القلقشندي صلاحياته بقوله : انه كان «ينصف بين الامراء والجند تارة بنفسه وتارة بمشاورة السلطان ، وتارة بمراجعة النائب ، واليه تقديم من يعرض ومن يرد ، وعرض الجند ، وما ناسب ذلك» (٣) ، كما كان يفصل في خصومات الجند واختلافهم في أمور الاقطاع ونحو ذلك (٤) ،

وعلى الرغم من قلة المعلومات الواردة عن التنظيمات السائدة في جيش عمادالدين زنكي، ولكن من المرجح أن عمادالدين زنكي اتبع التنظيمات التي نقلها السلاجقة من أوطانهم الاولى بعد أن طوروها(٥)، باعتبار ان نظمه هي استمرار للنظم السلجوقية(٦)،

<sup>(</sup>١) انظر : الدكتور محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر العباسي ص

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الباهر ص٨٣ وانظر : عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الاعشى ج٤ ص١٩٠

<sup>(</sup>٤) المقريزي المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار جـ٢ ص٢١٧ ٠

<sup>(</sup>٥) القلقشندي : صبح الاعشى جَّعُ ص ١٤ ١٠ ، ١٠ ١٠ ٠

<sup>(</sup>٦) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك (تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة) ج١ ص٢٣٩/حاشية رقم (١) ٠

كما ان نظم عمادالدين زنكي العسكرية هـده صارت أساسا للنظم الايوبية والمملوكية(٧) فيما بعد •

وكان (الخراسانيون) أهم العناصر التي تكون جيش عمادالدين زنكي وقال عنهم ابن الاثير بأنهم كانوا (يخدمون في الركاب) (٨) أي أنهم ما يشبه الحرس الخاص المرافق للامير ، حيث يتنقلون معه حيثما ذهب ، وكانوا يتقاضون رواتب عالية (٩) فضلا عن اشتراكهم في المعارك والحروب التي خاضها الجيش في هذه الفترة (١٠) وأوضح ابن الاثير أيضا ، ان الخراسانيين كانوا يشكلون في الجيش فرقة مستقلة (١١) ولكن لا يذكر شيئا عن طبيعة تنظيمها ومصدرها وكيف تم تجنيد أفرادها ؟

ويشكل (التركمان) أعدادا كبيرة من الجيش الاتابكي في عهد عمادالدين زنكي وأبنائه بعده ، فيذكر ابن القلانسي ، ان عماد الدين زنكي (كأتب طوائف التركمان باستدعاء لهم للمعونة على فتح امارة الرها الصليبية – وأداء فريضة الجهاد ، فوصل اليه منهم الخلق الكثير ، بحيث احاطوا بها من جميع الجهات وحالوا بينها وبين ما يصل اليها من الميرة والأقوات)(١٢) \*

ويبدو ان التركمان باعدادهم الضخمة في الجيش الاتابكي (١٣) ، ومرانهم في الحرب وتفننهم في أساليب القتال وشجاعتهم ، يكونون أهم عنصر في هذا الجيش بحيث أصبح لا يستغنى عنهم \*

<sup>·</sup> ٥ القلقشندي : صبح الاعشى جه ص٠

<sup>(</sup>٨) ابن الاثير : الباهر ص٨٣٠

<sup>(</sup>٩٠) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٨٣٠

<sup>(</sup>١٠) ابن الاثير : نفس المرجع السابق ص٨٣٠

<sup>(</sup>١١) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٨٣٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن القلانسي : ذيل تآريخ دمشق ص٢٧٩ ٩

<sup>(</sup>١٣) ابن منقذ : الاعتبار ص ٣١ ، عمادالدين خليل : عمادالدين زنكي ص١٩٨٠ .

أما العلبيون ، فكانوا يؤلفون هم الآخرون قوة عسكرية ، لها تأثيرها الواضيح في الجيش ، وقد ظهر ذلك حينما سياهموا في المعارك العديدة التي خاضها الجيش ضيد الصليبيين في شمال الشام(١٠) هذا فضلا عن امتلاكهم للخبرات العسكرية ومعرفة بالمسالك والمواضع والاسوار(١٠) "

ويأتي بعد التركمان والحلبيين في الاهمية ، عناصر الاكراد والبدو وتجنيدهم في الجيش ، ويبدو ان الاكراد خاصة ، قد تكاثر عددهم في الجيش الاتابكي بعد عمادالدين زنكي حيث تشير المصادر الى ذلك (١٠) .

ويمكن القول، ان عناصر التركمان والعلبيين والاكراد، تمثل في الجيش، باعتبارها قوات نظامية دائمة الى جانب استخدام المتطوعين الذين يستنفرون ويعبؤون في ظروف الحاجة اليهم أو كمر تزقة لفترة معينة، يعودون بعدها الى أماكنهم(٧١) لذلك أصبح حجم هذا الجيش غير ثابت مما جمل الاتابكة يفرضون أحيانا التجنيد الاجباري فذكر ابن العديم ان عمادالدين زنكي «كان يلزم أهل حلب بجمع الرجاله للقتال والحصار، فان كان ذلك في جهاد الكفار، فقد كان بحلب عليهم ذلك وله الزامهم به «١٨٥) م

واتخدت المعسكرات الدائمة والمؤقتة للجيش ، فكان عماد الدين زنكي يقيم العاميات في كل منطقة يفتحها ، بعد أن يقطع

<sup>(</sup>١٤) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٦٤ -

<sup>(</sup>١٥) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٧٩٠

<sup>(</sup>١٦) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ (ترجمة محمد صادق نشأت ومحمد موسى وفؤاد عبد المعطى القاهرة) ج٢ قسم ١ ص٢٩٨٠ .

<sup>(</sup>۱۷) ابن العبري : تاريخ متختصر الدول ص٣٦٦ ، الذهبي : دول الاسلام ج٢ ص١٩٢٠ .

<sup>(</sup>١٨) بن العديم : بغية الطلب في تاريخ حلب (المخطوطة) جـ الورقة ٢١١ ٠

أراضيها لأمـــراء العامية وبجنودها (١٩) ، واستمر ذلـك في عهد الاتابكيين خلفاء عمادالدين زنكي ، حيث خصصوا للجيش ميدانا تجري فيه التمرينات والألعاب ، ووضعت للاتابك في مكان بارز من هذا الميــدان ، مقصورة (جوسـق) يشرف منهـا على العساكر ويستعرضهم (٢٠) -

واستخدمت الجيوش الاتابكية الانواع المعروفة من الاسلحة في الجيوش الاسلامية الاخرى ، فعرفت فيها «الرماح» التي كانت تصنع من «قناة الفاب» وهي نوع من الغشب الطري ، ثم يغطي نصلها بالعديدد(۲۱) ، و «التروس» و «الاقدواس» و «السيوف» و «الهراوات»(۲۲) ، فضللا عن استغدام آلات الحصرار (۲۳) مثل «المنجنيقات»(۲۲) و «الدبابات»(۲۰) و «الابراج»(۲۲) هذا الى جانب استخدام «الحجرارة» حيث ترمي على الاعداء وقدف العديد والقدور المليئة بالنفط والزرنيخ (۲۷) ، لذلك وجدت في الجيش والقدور المليئة بالنفط والزرنيخ (۲۷) ، لذلك وجدت في الجيش فصائل خاصة للحجارين والنقابين المدربين الذين يحدثون الثغرات في الاسوار (۲۸) ،

<sup>(</sup>۱۹) ابن الاثير: الكامل ج١٠ ص٢٤٧\_ ٢٤٨ ، ج١١ ص٣٩ ، الباهر ص١٦\_٦٦ ، انظر: عمادالدين خليل: عمادالدين زنكي ص٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢٠) ابن الاثير : الباهر ص١٨٦\_١٨٧ ، انظر : رشيد الجميلي : دولة الاتابكة الموصل بعد عمادالدين زنكي ص٥٥ ٠

<sup>(21)</sup> R.G. Smail: Crusading Warfare, P. 75.

<sup>(22)</sup> Ibid., P. 75.

<sup>(</sup>٢٣) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية ص٤٧٠

<sup>(</sup>٢٤) انظر عن المنجنيقات : وصفها واستخدامها في الجيوش الاسلامية : على ابراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية ص٧٥٧\_٣٥٨ •

<sup>(</sup>٢٥) وهي آلة متحركة تصنّع من الخشب السميك ثم تغلف بالجلود المنقعة في الخل لدفع النار وتركب على عجلات مستديرة ثم تحرك وتجر ·

<sup>(</sup>٢٦) وهي لوحة كبيرة يحملها الجند وفيها ثقوب تنفذ منها الذخيرة من رماح وسهام وقذف النيران والقدور المشتعلة بالنفط والزرنيخ او الحجارة ٠

<sup>(</sup>٢٧) انظر : على ابراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية ص٣٥٧ :

<sup>(</sup>۲۸) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٧٩٠

وشاع في الجيسوش الاتابكية ، منذ عهد عمادالدين زنكي ، استخدام الغيول بأنواعها وأصنافها ، حيث وجدت على نطاق واسع، فكان الفارس يرتدي «الزردية» (و «الكازغند»(۲۹) أي الدرع ، والخوذة ويقاتل بالسيف أو بالدبوس(۳۰) \* وقد أشار ابن العديم الى استخدام الخيول في المعارك التي خاضها الجيش الاتابكي ضد الصليبيين والروم سنة ۵۳۲هـ(۳۱) \*

ويبدو أن قوة الجيش وجبروته في تلك الفترة ، كانت تقاس بعدد الفرسان ومدى شيوع الفروسية فيه ، فكان الاتابكة يكثرون في جيوشهم من الجند المدربين على ركوب الخيل ليواجه وا بهم الاعداء (٣٢) -

أما الجند المشاة ، فكانوا لا يقلون أهمية عن الفرسان ، ويتقدمون العسكر أو يتأخرون عنه ، وكانوا يلبسون «الأقبية التترية» (۱۳۳ ويضعون فوقها «التكلاوات» (۱۳۳ ثم يلبسون فوق الجميع ، القباء الاسلامي (۱۳۰ ، وفي عهد الاتابك ، سيف الدين غازي ، كان الجند يشدون السيوف من جهة اليسار ويضعون

<sup>(</sup>۲۹) ابن منقذ : كتاب الاعتبار ص ۱۰۰

<sup>(</sup>٣٠) ابن منقذ : نفس الرجع السابق ص١٤٤...٩٨ •

<sup>(</sup>٣١) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٦٤-٢٦٧ ٠

<sup>(</sup>٣٢) اسامة بن منقذ : الاعتبار ص٣٦٦ ، ٥٩ - ٢٠ ، ٩٨ - ٩٨ ، ١٠٤ ، ١٤٤ ، ١٠٠ ع. ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠

<sup>(</sup>٣٣) القباء ، ثوب يلبس فوق الثياب والاقبية والتترية ، ومصدرها بلاد ما وراء النهر وأواسط اسيا .

<sup>(</sup>٤٣) وهي غطاء يوضع فوق الرأس لتمييزهم عن جنود الاعداء ٠

<sup>(</sup>٣٥) وهو ثوب يغطى المقاتل ، عرف عند المسلمين الفاتحين الأواثل وظل تقليدا في الجيوش الاسلامية .

«الصولق»(٣٦) و «الكزلك»(٣٧) من جهة اليمين(٣٨) •

ويبدو ان ما اتبع في تنظيم الجيش في العهد الاتابكي الذي استغرق فترة القسرن السادس الهجري وخاصة ما يتعلق بديوان الجند أو الجيش في العهد الاتابكي الذي استغرق فترة القرن السادس الهجري وخاصة ما يتعلق بديوان الجند أو الجيش أو تنظيماته وعنساصره وتقسيماته ومعسكراته وأسسلحته ، هو استمرار لما كان عليه آخر عهد الاتابك عمادالدين زنكي صاحب الموصل ، فقد أشار ابن الاثير الى القاعدة المتبعة في ابقام الجند على ما هم عليه وتحليفهم (٣٩) - غير أن أهم تعديل أجرى في العهد الاتابكي هو ايجاد امراء جدد برتب مختلفة واستكثار الجند على

واقتبس الاراتقة التنظيمات السلجوقية فيما يتعلق بتكوين الجيش وتنظيمه ووظائفه ومعداته أيضا حيث كان هؤلاء يحكمون باسم السلاطين السلاجقة وقد كان لكل امارة ارتقية جيشها المؤلف من الجنسد الدائميين (المرتزقة) وهسم برتب مختلفة ، ومن المتطوعين(١١) ، ذكسر ابن الاثير ، أن التركمان انضموا الى جيش مسام الدين تمرتاش صاحب ماردين سنة ٢٣٥هـ/١١٨م باعداد كبيرة حينما استدعوا لمواجهة الخطر الذي كان يتأتى من تهديدات عمادالدين زنسكي صاحب الموصل ، فتقاطروا عليه بحشودهم ، وشكلوا جيشسا قوامه عشرين ألف مقاتل(٢١) ، وقد قسسم هذا

<sup>(</sup>٣٦) كيس يوضع على الجانب الايمن من الحزام ، توضع فيه حاجات السفر من الزاد ٠

<sup>(</sup>٣٧) السكين أو الخنجر ٠

<sup>(</sup>٣٨) ابن الاثير : الباهر ص٩٣ ، انظر : الديومجي : الموصل في العهد الاتابكي ص ٧٢ · •

<sup>(</sup>٣٩) ابن الاثير : الكامل ج١٢ ص١٢٢ ، ١٣٧\_١٣٨ ٠

<sup>(</sup>٤٠) أبن الاثير: نفس المرجع السابق ص١٣٨٠

<sup>(</sup>٤١) الفَارقيّ : تاريخ آمد (مخطوطة) الورقة ١٢١ أ -

<sup>(</sup>٤٢) ابن الآثير : الكامل ج- ١ ص٢٥٣ ، الباهر ص٣٨-٣٩ ٠

الجيش الى قسمين رئيسيين يتقدم القسم الاول وهم الرجالة (المشاة) ويليه القسم التاني وهم الفرسان ، ففي ٥٧١هـ/ ١١٥م عقد حلف بين الامراء الاراتقة لمجابهة الصليبيين ، وقد بلغت جيوشهم نحو ستة آلاف فارس بالاضافة الى غيرهم من المحاربين (١٤٠) -

ويبدو أن الأراتقة استطاعوا أن يوسعوا قاعدة جيوشهم ويمدوها بالرجال والسلاح ، فأكثروا من الجند النظاميين والمتطوعين (١٤) ، لكي يصدوا أطماع بعضهم البعض أو ليقفوا ضد عمادالدين زنكي صاحب الموصل أو لمقارعة القوى الصليبية في المنطقة •

كان ديوان الجيش الذي أوجده عمادالدين زنكي صاحب الموصل ، لتنظيم الجند والاشراف على أمورهم ، يضم مجموعة من الموظفين الذين كلفوا بادارة شؤونه • ويمثل أمير حاجب أكبر موظف في الديوان يشرف على تصريف أمور الديوان وواجبات موظفيه • ويبدو ان أهم واجب يقوم به هؤلاء الموظفون هو جمع الرواتب(٥٤) من جهاتها ومصادرها المتنوعة التي لم يحددها ابن الاثير ويقومون بتوزيعها على الجند كل ثلاثة أشهر مرة(٢٤) • أما واجباتهم الاخرى فلم توضعها المراجع ، فيما عدا اشارة ابن الاثير واجباتهم الذي كان يقاس بدواوين السلاطين السلاجقة لكثرة المتمل ونفاذ الامر وعظم الحاشية والخرج ، وكان الانسان اذا قدم عسكره ولسم يكن غريبا «فان كان جنديا اشتمل عليه الاجناد

<sup>(</sup>٤٣) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ج١١ ص١٧٥٠٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن الاثير: الباهر ص٣٩٠٠

<sup>(</sup>٤٥) ويسميها ابن الاثبر «الجامكيات» الباهر ص٨٣هـ١٤٩ ، أي الرواتب العامة النقدية التي تعطى للجند • (القلقشندي : صبح الاعشى ج٣ ص٧٥٧) ، انظر ايضا محمد مصطفى زيادة ، حاشية السلوك للمقريزي ج١ ص٢٥/ رقم (٢) •

<sup>(</sup>٤٦) ابن الاثير: الباهر ٨٣٠

وأضافوه ، وقاموا بما يحتاج اليه لكثرة اموالهم · وان كان القادم صاحب ديوان قصد منزلة الديوان فرأى من توفرهم عليه ونظرهم في صالحه ما يكون كأنه في أهله» «وسبب ذلك جميعه أنه كان يخطب الرجال ذوي الهمم العلية والآراء الصائبة والانفس الابية ويوسع عليهم في أرزاقهم فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف(١٤) ·

وبعد عمادالدين زنكي ، عرفت في الجيش الاتابكي عدة وظائف عسكرية كان لها دور مهم في قيادته وتنظيمه وأهمها هي وظيفة «القائد» الذي يرسم الخطط العسكرية (١٤١) ، ويطلق عليه أحيانا «مقدم الجيش» (١٤١) الذي تماثل صلاحياته ما كان « لمقدم الالف» في جيش المماليك (١٥٠) على ما يبدو • ولكن أحيانا جاء مايفيد، ان المقدم يلي القائد في الرتبة حيث يعهد اليه تنفيذ كل ما يرسمه القائد من خطط عسكرية وتقدم العساكر وحمل الشعار والمناداة به والاشتراك فعليا في العمليات العسكرية ويقابل هذا المنصب العسكري في الوقت الحاضر (قائد قوة الميدان) في الجيوش الحديثة •

أما في أواخر العهد الاتابكي في الموصل فقد حصلت تغيرات في طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المقدم ، فأصبح بمثابة أمر المئين

<sup>(</sup>٤٧) ابن الاثير: نفس المرجع السابق ص٨٣٠٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ــ مخطوطة الجزيرة ــ الورقة ١٤٠ ، ٥٧، ، ١٨ اب ٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأثير : الباهر ص١٦٢ ، اللهبي : تاريخ الاسلام : الورقة ١٢٨ ، دول الاسلام ج٢ ص١١٨ ، ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٥٠) القلقشندي : صبح الاعشى ج٤ ص١٤ ، المقريزي : الخطط ج٢ ص٢١٥ -- ٢١٩ ، محمد مصطفى زيادة/حاشية السلوك للمقريزي ج١ ص٢٣٩/ دقد (١) :

David Ayalon: Studies on the Structure of the Mamiluk Army

Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Vol. XV. P. 203-227.

في جيش المماليك(١٥) وكان الفرق بينهما ، ان المقدم في الجيش الاتابكي يخضع له من الجند في بعض الاحيان أضعاف ما يخضع للثاني(٢٥) -

وفيما عدا القائد والمقدم ظهرت وظيفة عسكرية أخرى في الجيوش الاتابكية ، هي وظيفة «الحفظة»(٥٠) أو «المستحفظين»(٥٠) حيث اتخدهم الاتابكيون لحكم الولايات التابعة لهم فأودعوهم سلطات عسكرية وزودوهم بقطعات من الجيش ، وأصبحوا بمرور الزمن بمثابة الحكام العسكريين فيها حيث يتولون ضبط الامن وتيسير متطلباته ، كما كانوا ينظرون في المصالح العامة - وغالبا ما يعلن المستحفظون تمردهم على السلطة المركزية والاستقلال بالولايات نتيجة لتوسع صلاحياتهم وسلطاتهم .

ومن المناصب الآخرى في الجيش الاتابكي وظيفة الحجاب الذين كانوا يختلفون في طبيعة واجباتهم وصلاحياتهم عن أمير حاجب في عهد عمادالدين زنكي حيث كانوا يخضعون الى القادة العسكريين وينفذون أوامرهم فضلا عن قيامهم بمهمة توفير الجند وخاصة المستجدين منهم وأكثارهم (٥٠) ، كما اختصوا بتلقى التعليمات من الاتابك نفسه ، وقد أكثر منهم الاتابكيون في جيوشهم فأصبحوا يشكلون أعدادا كبيرة فيه (٢٥) ، وصاروا يقابلون في أقل تقدير من ندع هم الآن ب «المرافقين العسكريين» أو ما يطلق عليهم الآن «ضياط التجنيد»

<sup>(</sup>١٥) القلقشندي : صبح الاعشى ج٤ ص١٤ . المتريزي : الخطط ج٢ ص١٥) David Ayalon: Op. Cit., Vol. XV. P. 203 227.

<sup>(</sup>۵۲) القلقشندى : صبح الاعشى ج٣ ص ٤٨٥ ، القريزي : خطط ج١ ص١٠ ص٠ (٥٢) ٤٠٣\_٤٠١

<sup>(</sup>٥٣) أبن العبري: تاريخ الدول السرياني ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥٤) أبن الاثر : الكامل ج١٢ ص١٣٨ ٠

<sup>(</sup>٥٥) القلقشندي: صبح الاعشى ج٤ ص١٩ ، المقريزي: خطط ج٢ ص٢١٩٠٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن العبري : تاريخ الدول السرياني (مجلة المشرق اللبنانية مجله ٥٠) ص١١٠

#### ٢ ـ الشرطة:

كانت وظيفة صاحب الشرطة في أتابكيات الجزيرة الفراتية والامارات الارتقية ، شديدة القرب من الوظائف العسكرية ، حيث يقوم صاحب الشرطة فيها بالمحافظة على الامن الداخلي ومطاردة اللصوص والمفسسدين والمشاغبين ومرتكبي الجسرائم وتنفيذ الاحكام(٥٠) ، وهذه الصلاحيات والمهمات ينبغي أن يتوفر لها أشخاص يتمثل فيهم الجانب العسكري لتكون لديهم المقدرة على أدائها وتنفيذها • وكان صاحب الشرطة يسمى : «الشحنة»(٥٠) فقد أشار ابن الاثير الى دوره في حماية المدن والقلاع من حوادث الثورات الداخلية وأعمال الشغب والعصيان والتهديدات الخارجية ، ومن صلاحياته كذلك ، اصدار الاوامر الى الجند بمراقبة الاوضاع الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية والمرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية و المرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم الداخلية و المرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم المرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم المرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسيسهم المرابطة على الاسوار ، لمنع تسرب الاعداء أو جواسية المرابطة على الاسوار ، لمنا المرابطة على الاسوار ، لمنا و المرابطة و المرابطة

وكان الاتابكيون يكثرون من أصحاب الشرطة ، حتى أصبحوا اعدادا كبيرة فاوكلوا اليهم حماية المدن والقلاع فعملوا على تركز أوضاعها وتيسير متطلبات الأمن فيها(٢٠) •

وكان بقاء الشحنة في المدينة أو القلعة التي آلت الى الاتابكيين عن طريق الحرب أو الصلح ، رهين بانحسار الاخطار التي كانت تهددها سواء أكانت اخطارا داخلية أم خارجية ، فيتلقى الشحنة

۱۷٦–۱٤١ ص ۱۲۹ – ۱۷٦ \*

<sup>(</sup>٥٨) ان الشحنكية هي وظيفة الشحنة وتركيبها ، عربي تركي لان اصلها شحنجية (١١ظر مقدمة الدكتور مصطفى جواد لكتاب الفتوة لابن المعمار بعداد – (١١ڟر مقدمة الدكتور محمد مصطفى زيادة/ حاشية السلوك للمقريزي ج١ ص٣٥/حاشية (١) حيث جاء ان الشحنة هو محافظ المدينة أو نائب الملك أو رئيس الشرطة) ٠

<sup>(</sup>٥٩) ابن الاثير : الكامل ج١٢ ص١٧٦٠

۱۷٦) ابن الاثیر : نفس المرجع ص۱۷٦ .

آمرا من الاتابك بالانسحاب والعودة الى الامارة أو الى الجهات التي يأمره الاتابك بالتوجه اليها ، فتنتهي بذلك مهمة الشحنة (١٦١٠ \* ب ـ الوظائف العسكرية :

اما الامسراء الاراتقة ، فقد اتخذوا لهم في القسرن السادس. الهجري ، موظنا تشابه صلاحياته واختصاصاته ما كان لرئيس. الشرطة في الدول والامارات الاسلامية ، وكان له حق الفصل فيما يقع بين العامة من خصومات ، كما كان يقوم بمهام عسكرية ، منها الركوب على رأس فسرق الجيش في المواكب والمناسبات الرسمية ، ويرأس ديسوان الجيش ، بالاضافة الى ممارسته مهمة الدفاع عن عاصمة الامارة واسوارها وتحصيناتها ١٢٠١، ويبدو ان هذه الوظيفة أشبه بوظيفة صاحب الشرطة أو رئيس الشرطة في الامارات الاتابكية في القرن السادس الهجري .

اما «والي القلعة» عند الاراتقـة ، فقد أشار القلقشندي الى مهاسه وهي «الاستعلام عن مجددات ولايته من قتـل أو حريق كبير وتنفيذ الاحكام واقامة الحدود وتعقب المفسدين ومثيري الفتن ومدمني الخمـر ومراقبة أبواب المدينة والطواف بأحياء التجارة والمال»(١٣) ان مهمـة هذا الوالي أشبه بمهمة الشرطة في الوقت العاضر - وكان يطلق على والي القلعة لدى الاراتقة اسم «الشحنة» أيضا أي حاكم البلد أو صاحب الشرطة (١٤) وصلاحياته ، تماثل الى حد ما صلاحيات الشعنة عند الاتابكيين -

<sup>(</sup>٦١) ابن الاثير: الباهر ص١٧٥٠

<sup>(</sup>٦٢) الْقَلَقَسَنَدي : صبّع الاعشى ج٤ ص١٦ ، ١٧ ، المقريزي : خطط ج٢ ص. ص١٦)

<sup>(</sup>٦٣) القلقشندي: نفس المرجع السابق ص٦٠٠٠

<sup>(</sup>٦٤) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج٢ ص٢٢٠\_٢٢١ ٠

### المصادر والمراجع

#### : المسادر :

#### أ \_ المخطوطات:

- ا \_ ابن شداد: عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم (ت٦٨٤ه/ ١ \_ الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (قسم الجزيرة) (مخطوطة في مكتبة جامعة اكسفورد رقم)
- ٢ ــ ابن العديم: كمال الدين عمر بن هبة الله (ت٦٦٠هـ/١٢٦١م)
   ــ بغية الطلب في تاريخ حلب ، ٣ مجلدات (نسخة مصورة في دار الكتب المصرية رقم ١٥٦٦)
- ٣ ـ العيني: بدرالدين معمود بن أحمـد (ت٥٥٨هـ/١٥٥١م) ـ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (نسخة مصورة في دار الكتب المصرية رقم ١٥٨٤) -
- ٤ ــ الغياثي : عبدالله بن فتــحالله البغدادي (حــوالي ١٩٩٠) ــ
   ــ التاريخ الغيــاثي (مخطـوطة في مكتبـة المتحف العراقي رقم ٨٨١) .
- ٥ \_ الفارقي : أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق (ت٧٢٥هـ/ ١٦٥٨) -

- ـ تاریخ آمـد ومیافارقین (مخطوطـة في مكتببة ا اکسفورد رقم
- ٦ سؤلف مجهول: من أهل القرن السادس الهجري ـ انسان العيون،
   في مشاهير سادس القرون (مخطوطة في مكتبة-الدراسات العليا ـ بغداد رقم ٤٤٨) .
- ٧ ــ أبن الدبيشي : محمد بن سعيد الواسطي (ت٦٣٧هـ/ ١٢٣٩م)
   ــ التاريخ المديل به على تأريخ ابن السمعاني جزءان،
   (نسخة مصورة غير كاملة في مكتبة الدراسات العليا،
   كلية الاداب ــ بغداد) .
- ٨ ـ الذهبي : شمس الدين أبو عبدالله أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ/، ٢٤٧م) ـ تاريخ الاسلام/ نسخة مصورة في مكتبة: المجمع العلمي العراقي ـ بغداد رقم ٣٠٩ ٠
- 9 ابن النجار: محب الدين أبو عبدالله بن محمود (ت ٢٤٣هـ/ دسخة السلام (نسخة مصورة في مكتبة كلية الآداب في جامعة بغداد وهو جزء فقط من الاصل) -
- ١ ـ مؤلف مجهول: من أهل القرن السادس الهجري ـ قطعة من. كتاب في الجغرافية (مخطوط في مكتبة الدراسات العليا ، بغداد ـ رقم ٣٢٤) •
- اا على بن عيسى: (حدود ٧٧٣هـ) \_ كتاب عجائب البلدان. والجبال والاحجار وغير ذلك كتب فيها عبارة (نسخة وحيدة في العالم) \_مكتبة الدراسات العليا \_. بفداد \_ رقم ١٤٠٠
- ۱۲ ابن سرابیون: (حسوالی ۲۰۰م/۲۸۸هـ) سوصف ما بین. النهرین و بغداد (نسخة مصورة محفوظة في المتحف

البريطاني ـ نشرها بالزنكوغراف ، كى لسترانج. في مجلة الجمعية الآسـيوية الملكية في انكلترة عدد اكتوبر ١٨٩٥م) •

#### ب ـ المطبوعة:

- ا ـ الازدي: يزيـــ بن محمد بن اياس بن القاســم (ت٢٤ه/ ٥ ـ الازدي) ـ تاريخ الموسـل ج٢ (تحقيق الدكتور على حبيبة القاهرة١٩٦٧) -
- Y = 1بن أبي أصيبعة : موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة (T = 177 م) •
- عيدون الأنباء في طبقات الاطباء (المطبعة الوهبية ١٨٨٢م) .
- ٣ ــ ابن ابي الوفاء: معي الدين عبد القادر محمد بن محمد القرشي. المعنفي المصري (ت٥٧٧هـ/١٣٧٣م) ــ الجواهر المضية في طبقات العنفية (مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ــ حيدرآباد ــ الهند)
  - ع ـ ابن الاثير : عزالدين محمد بن محمد بن عبدالكريم (ت-٦٣هـ / ٢٣٢م) ـ الكامــل في التــاريخ ، تســعة أجزاء (مطبعة الاستقامة بالقاهرة) •
- \_ التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل (دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٩٦٣) .
- البدليسي: شرفخان (في أواخر ١٠٠٥هـ) شرفنامة ، جزءان ، (ترجمة محمد علي عوني،
   دار أحيام الكتب العربية ، القاهرة ـ ١٩٥٨م) -
- ٢ ـ البنداري : الفتح بن علي بن معمد الاصفهاني (ت٣٤٦هـ/ ٨ ـ البنداري : الفتح بن علي بن معمد الاصفهاني (ت٢٤٥هـ/

- تاريخ دولة آل سلجوق (من انشاء عمادالدين معمد بن معمد بن حامد الاصفهاني (٥٩٧٥) واختصار البنداري ، مطبعة الموسوعات ، مصر ١٩٠٠م) ٠
- ٧ ــ أبو البقاء الدمشقي : عبدالله بن محمد البدري المصري •
   ــ نزهة الانام في محاسن الشام (المكتبة العربية العربية القاهرة ــ ١٣٤١م) •
- $\Lambda$  ـ البلاذري : احمد بن يعيى بن جابر (ت179هه/10م) - فتوح البلدان (دار النشر للجامعيين ، بيروت 190م) -
- 9 1 بن بطوطة : محمد بن عبدالله بن ابراهيم اللواتي الطنجي (ت778 = 778)
- \_ تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار (دار صادر ، بيروت \_ ١٩٦٠م) .
  - ٠ ١- يرصوم: الاب أفرام ٠
- ـ نزهة الاذهان في تاريخ دير الزعفران (المطبعة السريانية ، ماردين سنة ١٩١٧) •
- ١١ ـ التطيلي: بنيامين بن يونة النباري الاندلسي، الرحالة الربى (توفي خلال القرن السادس الهجري) •
- \_ رحلة بنيامين (ترجمة عزرا حداد ، بغداد \_ 019٤٥م) -
- ۱۲ ابن تغري بردي: ابوالمحاسن جمال الدين يـوسف الاتابكي (ت٤٦٩هـ/ ٤٦٩م) .
- ــ النجوم الزاهرة في ملــوك مصر والقاهرة ١٢ جزءا مطبعــة دار الكتب المصرية ، القاهـــرة ــ ١٩٣٨م) ٠

۱۳ الجاحظ: ابو عتمان عمرو بن بحر البصري (ت ۲۵۵ه/ ۱۳ ۸ ۸۸۸م) ٠

\_ كتاب التبصر بالتجارة (نشر حسن حسني عبدالوهاب التونسي ، الطبعة الثانية \_ ١٩٣٥م) .

11 - ابن جبیر : محمد بن أحمد الكناني الاندلسي (ت 11 هـ/ ما 1 ما ١٠ مـ مـد بيوت ـ دار صادر ، بيوت ـ مـمد ابن جبير (دار صادر ، بيوت ـ ١٩٥٩م) -

١٥ ابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت.
 ١٥ هـ / ١٢٠٠م) .

\_ المنتظم في تأريخ الملوك والامم ، خمسة أجزاء الطبعة الاولى (مطبعة دائرة المسارف الاسلامية حيدراباد الدكن \_ الهند \_ ١٩٥٩م) .

١٦ الجوهري: اسماعيل بن حماد (ت٣٩٣هـ/٣٠٠م) .
 ـ تاج اللغة وصعاح العربية ، ٦ أجزاء (تحقيق.
 أحمد عبدالغفور عطار ، القاهرة ـ ١٣٧٧م) .

۱۷\_ ابن حجر العسقلاني : احـمد بن علي (ت٥٧هـ/١٤٤٨م) ـ الدرر الكامنة في اعلام المائة الثامنة ، ٤ أجزاء (حيدر آباد ١٩٤٥-١٩٥٠)

۱۸ - الحسيني : صدر الدين أبو الحسن على بن أبي الفوارس ناصر ابن علي (ت٦٢٢هـ/١٢٢م) .

\_ اخبار الدولــة السلجوقية (المســمى زبدة التواريخ في اخبار الامـراء والملـوك السـلجوقية (تحقيق معمد اقبال ـ لاهور ـ ١٩٣٣) .

۱۹\_ الحلبي : مُحمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ (ت۱۳۷۰ه) -- اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، ۳ مجلدات (الطبعة الاولى ــ المطبعة العلمية ، حلب ۱۹۲۳) .

- ٢ ابن حوقل : ابوالقاسم النصيبي (ت٣٦٧هـ/٩٧٧م) -- صورة الارض ، الطبعة الثانية (مطبعة بريل - ليدن - ١٩٣٨) -
- ا ٢ـ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ، المنسوب خطأ لابن الفوطي (تحقيق مصطفى جواد ـ بغداد ـ بعداد ـ ١٣٥١هـ) -
- ٢٢\_ ابن خرداذبة: أبوالقاسم عبيد بن عبدالله (تدوفي في حدود ٢٣هـ/٩١٢م) .
- ـ المسالك والممالك (باعتناء دي غوية (بريل ليدن مريل المدن ١٨٨٩م) .
- ۳۳ ابن خلدون: عبدالرحمن بن معمد (ت۸۰۸ه/ ۱۵۰۵م) 
  العبر ودیــوان المبتدأ والخبر (بــولاق ۷ أجزاء
  ۱۲۸۵هـ) مطبعة بیروت، ٦ مجلدات (دار الکتاب
  اللبنانی ــ ۱۹۵۹م) -
- ــ مقدمة ابن خلدون (المطبعـة الادبية ، بيروت (١٨٧٩م) .٠
- ۲۲ ابن خلکان : ابو العباس شمسالدین أحمد بن محمد (ت ۱۸۱ م) .
   هـ/ ۱۲۸۲م) .
- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، ٦ أجزاء (تحقيق محمد محيالدين عبدالعميد ، القاهرة ١٣٦٧هـ) ٠
- ٢٠ ابن الدبيثي: ابو عبدالله محمد بن سعيد الواسطي (٣٧٦هـ / ٢٣٩م) -
- ـ المختصر المعتــاج اليــه من تاريـــخ العافظ

الذهبي (انتقاء العافظ الذهبي ، تعقيق الدكتور مصطفى جواد \_ بغداد ١٩٥١) .

٢٦ - الدمشقي : أبوالفضل جعفى بن علي (حــوالي ٧٠هـ/ ٢٦ - ١١٧٤ - ٢٥ هـ/

- كتاب الاشارة الى معاسن التجارة (مطبعة المؤيد - ١٣١٨هـ) -

۲۷\_ الذهبي : الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت٧٤٨هـ/١٣٤٧م) -

دول الاسلام ، جزءان (مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد \_ الدكى ١٣٦٤هـ) . \_ العبر في خبر من غبر ج٥ (تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد \_ الكويت \_ ١٩٦٦) .

۲۸ الرازي: أبوبك محمد بن زكريا (ت٣١٣هـ/٩٢٥م) • \_\_\_\_\_ كتاب الحاوي في الطب، ٩ أجراء \_\_\_ الطبعة الاولى (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ، الهند \_\_\_ ١٩٦٠) •

۲۹ ابن رجب: زین الدین عبدالرحمن بن شهاب الدین البغدادي. (۷۹۵هـ/۱۳۹۲م) ٠

ـ الذيل على طبقات العنابلة ، جزءان ، تصعيح محمد حامد الفقى (مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٣).

٣٠ ابن رستة : أبو على أحمد بن عمر (كان حيا سنة ٢٩٠هـ/ ٢٠ م) ٠

\_ الاعلاق النفيسة ، ج ٧ (ليدن ـ ١٨٩١م) •

٣١ الرهاوي : المجهول -

\_ تاريخ الرهاوي (باللغة السريانية \_ طبع

- رحماني ــ ١٩٠٤، ترجمة الاب براهام نصوري) -
- 77 الروذر اوري : أبو شـجاع محمد بن الحسين ظهـيرالدين (ت77 هـ74 م74 م74 م
  - ـ ذيل تجارب الامم (مصر ـ ١٩١٦) -
- ٣٣ الزبيدي: محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي (ت٥٠١١هـ/١٧٩١م) .
- ــ تاج العروس من جواهر القاموس (الطبعة الاولى عشرة أجزاء مصر ـ ١٣٠٦هـ) •
- ٣٤ ابن الساعي ، ابو طالب علي بن أنجب تاج الدين (٦٧٤هـ/ ٣٠٠ ١٢٧٥) -
- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير (المطبعة السريانية الكاثوليكية بغداد ١٩٣٤) -
- ٣٥ سبط ابن الجوزي: شمس الدين ابــو المظفــ يوسف بن قزاوغلي بن عبــدالله البغـدادي ( ت١٥٥هـ/ ١٢٥٦م) ٠
- مرآة الزمان (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية معيدر آباد الدكن ، الهند ١٣٧٠هـ) -
- ٣٦ـ السبكي: ابسو نصر عبدالوهاب بن تقي الدين (ت٧٧١هـ/ ١٣٦٩م) ٠
- -- طبقات الشافعية الكبري ، ٦ أجزاء ، الطبعة الاولى (المطبعة الحسينية ، القاهرة -- ١٣٢٤هـ) •
- ٣٧- ابن سعيد المغربي: على بن موسى (ت٥٦٥هـ/١٢٨٦م) .
  ـ بسط الارض في الطـول والعـرض (تحقيق الدكتور خوان فرنيط خينيس) .

- ۳۸ ابن سینا : الشیخ الرئیس أبو علي الحسن بن عبدالله (ت ۱۰۳۸ هـ/ ۲۸ م) .
- \_ القانــون في الطب ، ٣ أجـزاء (القاهـرة ١٢٩٤هـ) •
- ٣٩ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (٣١ هـ/ ٣٩ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
- ـ تاريخ الخلفاء (تحقيق محمد محيى الدين. عبد الحميد ، الطبعة الثانية ، مطبعة السعادة ، مصر ـ ١٣٧٨هـ) ٠
- ٤ ابن شاكر الكتبي : محمد بن احمد (ت٢٦٤هـ/١٣٦٢م) -- فوات الوفيات ، جزءان (مطبعـة السعادة ، مصر ـ ١٩٥١م) -
- 13\_ الشابشتي: أبو محسن علي بن محمد (ت٩٩٨هـ/٩٩٨) . \_ الديارات (تحقيق كوركيس عواد ، مطبعة المعارف ، بغداد \_ ١٩٥١م) .
- 23 أبو شامة: شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي (ت٥٦٦هـ/١٢٦٦م) .

  ـ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية
- والصلاحية (تعقيق الدكتور محمد علمي معمد أحمد، القاهرة ـ ١٩٥٦) .
- ــ تراجم رجال القرنين السادس والسابع ، المعروف بالديال على الروضتين ، الطبعة الاولى. ٢٩٤٧ م •
- عــ ابن شاهين الظاهــري : غرسالدين خليــل (ت٨٧٣هـ/ ١٤٦٨م) ٠

- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك صححه بولس راويس ، المطبعة الجمهورية ، باريس ١٨٩٤م) -
- ع ع ــ ابن الشحنة: ابو الوليد محمد (١٤٧٨هـ/١٤٧٨م) .
  ــ روضة المناظر في اخبار الأوائل والأواخر/
  منشور بحاشية الكامل لابن الاثير في الاجزاء ٧ ،
  ٨ ، ٩ (دار الطباعة ، القاهرة ــ ١٢٩٠هـ) .
- مع ابن شداد: القاضي بهاءالدين (ت٦٣٢هـ/١٣٤م) -ـ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (القاهرة ١٩٦٢) -
- الدار المنتخب في تاريخ مملكة حلب (المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين بيروت ١٩٠٩م) -
- . 3- شیخ الربوة: شمس الدین ابو عبدالله بن محمد بن أبي طالب (ت۷۲۷هـ/۱۳۲۹م) -
- \_ كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (ليبزك \_ ١٩٢٣م) •
- '٤٧- ابن المسابوني : جمال الدين محمد بن علي (ت٠٨هـ/ ٤٧٠) .
- تكملة اكسال الاكمال (حققه وعلق عليه الدكتور مصطفى جواد، مطبعة المجسع العلمي العراقي بغداد ١٩٥٧) •
- ٨٤ الصابي : أبوالحسن هـــلال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال (ت٨٤ هـ/٥٦ م) ٠
- \_ رسوم دار الخلافة (تعقیق میخائیل غیواد، مطبعة العاني \_ بغداد \_ ۱۹۹۶م) •

.٤٩ الصفدي : صلاح الدين خليل بن ايوب بن ابيك (ت٤٦٧هـ/ ٢٦٥) .

\_ الوافي بالوفيات ٤ أجزاء (استانبول ، مطبعة وزارة المعارف \_ النثريات الاسلامية \_ ١٩٤٩م) . \_ نكت الهميان في نكت العميان (نشرة أحمد زكي بك \_ ١٩١١م) .

- 0\_ الاصفهاني : أبو عبدالله محمد بن عمادالدين (ت٦٤٣هـ/ ٢٤٥) -

\_ الفتح القسي في الفتح القديسي (المانيا، ورنبرغ \_ ١٨٨٨م) .

- تواريخ آل سلجوق (الجزء المشتمل على كتاب زبدة النصرة ونخبة العصرة) اختصار الفتح بن علي البنداري (ت٦٤٣هـ) تحقيق

١١ ٥ - الاصطغري: ابو اسعق ابراهيم بن محمد الفارسي (ت ٣٤١هـ / ٥٠ م) -

\_ مسالك المسالك (دي غوية ، بريل ، ليدن \_ ١٩٢٧م) -

۲۰ مـ ضياء الدين بن الاثير: محمد بن عبد الكريم الجزري (١٣٧٠ه/ ٢٠٠٠ م.) - ١٢٣٩ م) -

\_ رسائل ابن الأثير (تعقيق أنيس المقدسي ، دار العلم للملايين ، بيروت \_ ١٩٥٩م) .

٥٣ - ابن الطقطقي: محمد بن طباطبا العلوي (٢٠١هـ/٢٠١م). ــ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (بيروت ــ ١٩٦٠م). ٤٥ ــ ابن عبدالحق: عبدالمؤمن (ت٧٣٩هـ/١٢٣٨م) \*

ـ مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ،

٣ أجزاء (تحقيق علي البجاوي ، الطبعة الأولى - دار أحياء الكتب العربية ، القاهرة - ١٩٥٤م) -

٥٥ ـ ابن العبري: غريفوريوس ابوالفسرج المالطي (ت٦٨٢هـ/ ١٠٨٨م) ٠

\_ تاریخ مختصر الدول ، الطبعة الثانیة (المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت \_ ١٩٥٨م) .

ــ تاريخ الدول السرياني (مجلة المشرق بادارة آباء جامعة القدس ، بيروت ــ ١٩٥٦م) •

٥٦ ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله (ت ٢٦٠هـ/ ٥٠٠ ابن العديم) ٠

\_ زبدة الحلب من تاريخ حلب ، جزءان (تحقيق سامي الدهان \_ دمشق) -

٥٧ - ابن عساكر: ابوالقاسم على بن الحسن بن هبةالله الدمشقي ٥٧ - ١١٧٦ م) -

ــ تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الامام أبي الحسن الاشعري (مطبعة توفيق ــ دمشق ١٣٤٧هـ)

٥٨ ــ العمري: محمد امين بن خيرالله الخطيب (توفي في القرن الثالث عشر الهجري) •

\_ منهــل الاوليـاء ومشرب الاصـفياء من سادات الموصـل الحدباء جـ (تحقيــق سعيد الديوهجي ، الموصل \_ ١٩٦٧) .

09 الفارقي : أحمد بن يوسف بن على بن الازرق (توفي في نهاية القرن السادس الهجري) •

\_ تاريخ الفارقي (تعقيق الدكتار بدوي عبداللطيف عوض ، القاهرة ١٩٥٩م) .

- ٦- العيني : محمود بن محمد المعروف بالبدر العيني (ت٥٥٥هـ/ ١٤٥١ - ١٤٥١ -

\_ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر (تحقيق هانس أرنست ، دار أحياء الكتب العربية ، القاهرة ١٩٦٢م) -

۱۲- العمري: ياسين بن خيرالله الخطيب (ت١٢٢ه/١٨١٦م) . منية الادباء في تاريخ الموصل العدباء (تحقيق سعيد الديوهجي ، الموصل - ١٩٥٥م) .

٦٢- العمري: شهاب الدين بن فضل الله (ت٧٤٩هـ/١٣٤٨م) . - مسالك الابصار في ممالك الامصار جا ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة - ١٩٢٤) .

۱۳۳ أبو الفداء : عمادالدين اسماعيل صاحب حماه (ت۲۳۲هـ/ ۱۳۳۰م) .

- المختصر في اخبار البشر (دار الكتاب اللبناني سوت) .

ت تقويم البلدان (طبعة باريس ـ ١٨٤٠م) - عـ عـ الفرات : ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (ت٩٠٧هـ/ ١٠٥٠م) -

\_ تاريـــخ ابن الفرات مجلـــ ٤ ج٢ (تحقيق الدكتور حسن محمد الشماع، العراق ــ ١٩٦٩م) -

مهر فضل الله الهمداني: رشيدالدين (ت٧١٨هـ/١٣١٨م) - جامع التواريخ مجلد ٢ ، ج١ ، ج٢ (ترجمة محمد صادق نشات ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبدالمعطى ، القاهرة) •

77\_ ابن الفقيه الهمداني : أبوبكر أحمد بن محمد (٣٦٥هـ/ ٨٧٨م) -

\_ منعتصر كتاب البلدان (ليدن ـ ١٣٠٢هـ) .

۱۸ــ الفيروزآبادي : مجـدالدين محمـد بن يعقـوب (۱۱۸هـ/ ۱۵۱۵م) -

\_ القاموس المحيط ، ٤ أجزاء (مطبعة شركة فن الطبع القاهرة \_ ١٩١٣) .

79\_ قدامة بن جعفر : أبوالفــرج الكاتب البغدادي (٢٣٧هـ/ ١٩٤٨م) -

\_ نبذة من كتاب الغراج وصنعة الكتابة \_ باعتناء دى غوية \_ نشر مع كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة (مطبعة بريل ، ليدن \_ ١٣٠٩هـ) -

۷۰\_ القزوینی : زکـــریا بن محمــد بن محمــود (ت۸۲۲هـ/ ۱۲۸۳م) ٠

\_ آثار البلاه واخبار المباه (دار صادر دار بیروت) .

۷۱\_ القلقشندي : أحمد بن علي بن أبي اليمن القاهري (ت ۲۱۸هـ / ۱۲ م) ...

- صبح الاعشى في صناعة الانشا 16 جنوءاً (المطبعة الاميرية - دار الكتب المصرية ، القاهرة (١٩٢٢-١٩١٣) .

٧٢\_ ابن القالانسي : أبو يعلى حميزة بن أسيد (ت٥٥٥ه/ ٢٠) .

\_ ذیل تاریخ دمشق \_ باعتناء ه • ف • آمدروز (مطبعة الاباء الیسوعیین ، بیروت) •

٧٣\_ القفظي : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت ١٤٦هـ/ ١٢٤٨) .

\_ تاريخ الحكماء (ليبك ١٩٠٣) .

\_ تاريخ الحكماء (ليبسك ١٩٠٣) .

٤٧ - ابن قطلوبفا: أبوالعدل زين الدين قاسم (ت٩٧٩هـ/ ٤٧٠) .

ـ تاج التراجم في طبقات الحنفية (مطبعة العاني بغداد ـ ١٩٦٢) .

٧٥\_ ابن كثير: اسماعيل بن عمر الدمشقي (ت٤٧٧هـ/١٣٧٢م) -\_ البداية والنهاية في التاريخ، ١٤ جزءا، مطبعة السعادة، القاهرة \_ ١٩٣٢م) .

٧٦\_ ماري بن سليمان:

\_ اخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل (روما ١٨٩٩م) •

٧٧\_ محمد تقي الدين عمر : محمد بن شاهنشاه صاحب حماة ٧٧\_ محمد (١٢٠٩م) ٠

ــ مضمار العقائق وسير الخلائق (تحقيق الدكتور حسن حبشي عالم الكتب القاهرة ــ ١٩٦٨م) \*

٧٨\_ المقدسي البشاري : محمد بن احمد (ت٣٧٥هـ/٩٨٥) . \_ أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (تحقيق دي غوية ، مطبعة بريل ، ليدن \_ ٢٠٩١م) .

- ٧٩ـ المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت ١٤٤١م) م ٧٩. المسلوك لمعرفة دول الملوك ، ٦ أجزاء (تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة (دار الكتب المصرية القاهرة ـ ١٩٣٦م) ٠
- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار جزءان (مطبعة بولاق ١٢٩٠هـ) . - اغاثة الأمة بكشف الغمة (نشر الدكتور محمد
- \_ اغاثة الأمة بكشف الغمـة (نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة) •
- ٨- المسعودي : أبوالحسن علي بن أبي الحسين علي (ت٢٤٦هـ/ ٩٥٧م) -
- مسروج الذهب ومعادن الجوهر في التساريخ ٩ أجزاء ٠
  - ا ٨ ــ مسكويه: أبوعلي أحمد بن محمد (ت٢٥٦ه/٩٦٣م) . ــ تجارب الامم جـ٢ (مصر ــ ١٩١٥م) .
- ۱۲۵۸ المندري: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد التوبى (ت٢٥٨هـ/١٢٥٨م) .
- ـ التكملة لوفيات النقلة جـ ( تحقيق بشار عواد معروف ، بغداد ـ ١٩٦٨م) •
- ۸۳ ابن منظور : جمال الدین محمد بن مکرم (ت۱۱۱/ ۱۳۱۱م) •
- \_ لسان العرب \_ ١٥ جــزءا ، دار صــادر دار بيروت بيروت •
- ۱۸۸ه/۱۸۸ منقذ : أسامة الكناني الشيزري (ت٥٨٥هه/١١٨٨م) م الله المعتبار (تحقيق فيليب حتى (مطبمة جامعة برنستون ، الولايات المتحدة ـ ١٩٣٠) م

٨٥ ابن المعمار: ابو عبدالله محمد بن أبي المكارم البغدادي الحنبلي (ت ٢٤٢هـ / ١٢٤٤م) -

ـ كُتابُ الفتوة (تحقيق الدكتور مصطفى جواد وزملائه (مطبعة شفيق ، بغداد ـ ١٩٦٠م) •

٨٦ المجوسي : علي بن العباس (توفي حوالي سنة ١٨٤هـ/ ٨٦ ما المجوسي : علي بن العباس (توفي حوالي سنة ١٨٤هـ/

\_ كامــل الصناعة الطبية ، جـنوان (المطبعة الكبرى \_ ١٢٩٤هـ) •

٨٧ ابن المقرب: جمال الدين علي العيدوني الاحسائي الشاعر (٦٣١هـ/١٢٣٩م) \*

ـ ديوان ابن المقرب ، تحقيق عبدالفتاح محمد العلو (ط١٠ القاهرة ـ ١٩٣٦) .

٨٨ ناصر خسرو: علوي (القرن الخامس الهجري) . \_\_\_\_\_ سفرنامه (بالفارسية، ترجمة الدكتور يعيى الخشاب، الطبعة الاولى، القاهرة ١٩٤٥م) .

- ٩- ابن واصل: جمال الدين محمد بن سالم (ت٢٩٧هـ/١٢٩٧م) - مفرج الكروب في اخبار بني أيوب (تحقيق الكروب الكروب في اخبار بني أيوب (تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال الجمهورية العربية المتحدة) -

٩١ـ ياقوت الحموي: شهابالدين أبو عبدالله الرومي البغدادي.
 (ت٢٢٦هـ/١٢٨م) -

- معجم البلدان (ليبسك ١٨٦٦ - منشورات مكتبة الاسدي ، طهران) •

۹۳ ـ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت٢٨٤ هـ / ٨٩٧) •

ـ البلدان (المطبعة الحيدرية ، النجف ١٩١٨) -

٩٣٠ــ اليونيني : قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد (ت٧٢٦هـ/ ٩٣٠ـ) .

ـ ذيل مرآة الامان ، ٤ أجــزاء (الطبعة الاولى ، مطبعة مجلس دائرة المعـارف ـ حيدرآباد ، الهند ٤ ١٩٥٤م) .

# ٢ \_ المراجع العديثة:

### 🕯 \_ آدم متز 🗅

\_ العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، الطبعة الثالثة ، ترجمة الدكتور معمد عبدالهادي أبو ريدة ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ١٩٥٧ -

### ٣ \_ أمين " الدكتور حسين -

\_ تاريخ العراق في العصر السلجوقي (مطبعة الارشاد، بغداد \_ 1970م) .

### ٣ \_ بارتولد ، ف

\_ تاريخ الحضارة الاسلامية (ترجمة حمزة طاهر \_ الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٤٣) -

# ع \_ بارگی ، ارنست :

\_ العروب الصليبية (ترجمة الدكتور الباز العريني مصر \_ 197٠) •

# ه \_ بيلي ، الله كتوز احمد :

\_ حياة صلاح الدين الايوبي (المطبعة الرحمانية ، الطبعة الثالثة ، مصر \_ 1977) .

## ٦ \_ بابو اسحق ، روفائيل :

- \_ (حوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية ، مطبعة شفيق ، بغداد \_ ١٩٦٠م) -
- ـ تاريخ نصارى العراق (مطبعة المنصور ، بغداد. ٨٤٨م) •

### ٧ \_ بدري محمد فهد:

- \_ العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري (مطبعة الارشاد ، بغداد \_ ١٩٦٧) .
- \_ تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير (مطبعة. الارشاد ، بغداد \_ ١٩٧٣) .

## ٨ \_ جماعة من المستشرقين :

- تراث الاسلام ، جزءان ، ج ١ (ألفه جماعة من المستشرقين باشراف السير توماس ارنولد ، عربه وعلق على حواشيه جرجيس فتحالة ، المطبعة العصرية ، الموصل ١٩٥٤) - ج ٢ (ترجمة وتعليق الدكتور زكي محمد حسن ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٣٦)

## ٩ \_ الجراري ، عبدالله عباس :

ـ تقـدم العرب في العلوم والصــناعات واستاذيتهم. لاوربا (الطبعة الاولى ــ ١٩٦١) •

# • ١ ـ الحسيني ، الدكتور معمد باقر :

- العملة الاسلامية في العهد الاتابكي (مطبعة داد. الجاحظ ، بغداد - ١٩٦٦) •

١١ ١ حسن ، الدكتور على ابراهيم :

- تأريخ المماليك البعرية (مكتبة النهضة المصرية المعرية ) •

١٢٠ ـ حلمي ، الدكتور محمد حلمي محمد أحمد :

\_ الخلافة والدولية في العصر العباسي (مكتبة الشباب، الطبعة الثانية ١٩٧٢) .

\_ الخلافة والدولة في العصر الأموي (دار الطباعة الهنا ، الطبعة الاولى ١٩٦٦) .

١٣٠ ـ خصباك ، الدكتور جعفر حسين :

\_ العراق في عهد المغول الايلخانيين ، الطبعة الاولى، مطبعة العاني \_ بغداد ١٩٦٨) .

٤١ ـ الدوري ، الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم :

- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (مطبعة المعارف - بغداد ١٩٤٨) •

\_ دراسات في العصور العباسية المتأخرة (مطبعة السريان ، بغداد ١٩٤٥) .

\_ مقدمــة في التاريخ الاقتصادي العــربي (دار الطليعة بروت \_ ١٩٦٩) •

### ٠ ١ - الديوهجي ، سعيد :

ـ الموصل في العهد الاتابكي (مطبعة شفيق ، بغداد / ١٩٥٨) -

۱ اس دیماند ، (م·س) :

\_ الفنون الاسلامية (ترجمة أحمد محمد عيسى مطبعة دار المعارف ، مصر) \*

### ١٧ ـ ريجار كوك:

- بغداد مدینة السلام ج۱ (ترجمة فؤاد جمیل. والدکتور مصطفی جواد ، بغداد - ۱۹۲۲) .

### ۱۸ ـ رایس ، تامارا تالبوت :

\_ السلاجقة \_ تاريخهم وحضارتهم (ترجمة لطفي الخوري وابراهيم الداقوقي ، مطبعة الارشاد بغداد ١٩٦٨) .

## ١٩ ـ الريس ، محمد ضياءالدين :

- الخراج في الدولة الاسلامية (الطبعة الاولى ». مطبعة نهضة مصر ١٩٥٧) •

## ٠٢- السامر ، الدكتور فيصل :

- العمدانيون في الموصل وحلب ، جزءان (الجزء الاول العمدانيون في الموصل ، مطبعة الايمان بغداد. (١٩٧٠) • (الجزء الشاني العمدانيون في حلب ، بغداد ــ ١٩٧٣) •

## ٢١ ـ سعداوي ، الدكتور نظير حسان :

- التاريخ المصري الحسربي في عهد صلاح الدين. الايوبي (مطبعة لجنة البيان العربي - ١٩٥٧) .

### ٢٢ ــ زكى ، محمد أمين :

- تاريسة الدول والامارات الكرديسة في العهد الاسلامي (باللغة الكردية ترجمة محمد علي عوني ، مطبعة السعادة ـ القاهرة ـ ١٩٤٨) . - خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ، ط القاهرة . ١٩٣٦

## ٣٣ ـ. سرور ، الدكتور محمد جمال الدين :

- ـ دولة الظاهر بيبرس في مصر (دار الفكر العربي ، ١٩٦٠) •
- تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق من عهد نفوذ الاتراك الى منتصف القرن الخامس الهجري (الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٧٣) •

## ٢٤ رُشيد الجميلي:

دولة الاتابكة في الموصل بعد عمادالدين زنكي (الطبعة الاولى ، بيروت ١٩٧٠) .

### ۲۵ زامباور ، ادوارد فون :

معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ، جزءان (مطبعة جامعة فؤاد الاول ، ترجمة الدكتاور زكي معمد حسن وزمالائه - 1901) -

# ٢٦ ـ الصائغ ، القس سليمان :

ـ تأريخ الموصل ، جزءان (ج. ١ ، المطبعة السلفية ، مصر ـ ١٩٢٣) . (ج٢ ، المطبعــة الكاثوليكية ـ بيروت) .

## . ٢٨ ـ العزاوي ، عباس:

- التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري • (مطبعة المعارف ، بغداد - ١٩٥٣) •

## ٢٨ عباس ، العزاوي :

\_ تاريخ النقود العراقية (بغداد \_ ١٩٥٨) • \_ تاريخ الضرائب العراقية (بغداد \_ ١٩٥٩) •

٧١ ــ عرتوس ، محمد بن محمود :

- تاريخ القضاء في الاسلام (المطبعة المصرية الاهلية-الحديثة ، القاهرة) •

٣٠ عمادالدين خليل:

\_ عمادالدين زنكي (الدار العلمية بيروت \_ ١٩٧١).

٣١ ـ طرخان ، الدكتور ابراهيم على :

- النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى (دار الكاتب القاهرة - ١٩٦٨) •

٣٢ عاشور ، الدكتور سعيد عبدالفتاح :

- دولة الظاهر بيبرس (سلسلة اعلام العرب رقم. ١٤) •

- مصر في عصر دولة المماليك البحرية (نشر مكتبة النهضة المصرية) •

- تاريخ الحركة الصليبية ، جزءان (مطبعة لجنة البيان العربى ، القاهرة - ١٩٢٣) .

٣٣ ـ العريني ، السيد الباز:

- الشرق الاوسط والحروب الصليبية (دار النهضة: العربية ، القاهرة ١٩٦٣) •

٣٤ فتحي عثمان:

- العدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك العربي والاتصال العضاري • (الكتاب الاول ، في . الظروف التاريخية والجنرافية ، القاهرة ١٩٦٦) •

٣٥ لسترنج ، كي :

\_ بغداد في عهدد الخلافة العباسية (ترجمد عق.

الانكليزية وعلىق عليه بشير يسوسف فرنسيس (المطبعة العربية ، بغداد - ١٩٣٦) - المدان الخلافة الشرقية (ترجمة بشير يوسف فرنسيس وكوركيس عواد ، مطبعة الرابطة بغداد ،

### ٣٦٠ محمود ياسين أحمد :

- الامارة المروانية في دياربكس والجزيرة (رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة ، جامعة بغداد ١٩١٠) .

## ٣٧٠ مشرفة ، الدكتور عطية :

\_ القضاء في الاسلام (الطبعة الثانية \_ ١٩٦٦) .

.٣٨ ماجد والبنا ، عبدالمنعم ماجد وعلى البنا:

\_ الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور الوسطى (دار الفكر العربي القاهرة \_ 191٠) .

## ٣٩٠ محمود المظفر:

\_ أحياء الاراضي الموات (المطبعة العالمية بالقاهرة ، 1977) .

# ٣ \_ أبعاث نشرت في بعض المجلات العربية والأجنبية :

## أ\_ المجلات العربية:

### ١ \_\_ طه باقر :

\_ دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية (مجلة سومر مجلد ٩ جـ ١ / ١٩٥٣) .

## ٢ \_ يوسف غنيمة :

- \_ النقود العباسية (مجلة المجمع العراقي مجلد ٤. جدا/١٩٥٦) -
- \_ الدينار الأسلامي لملوك الطوائف والمتغلبة على. الدولة العباسية (الدينار الاتابكي) .

### ٣ \_ ابراهيم شوكة:

- \_ الاصطرلاب ، طرق وأساليب رسمه وصنعته . (مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ١٩٧٠/١) . \_ قطعة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق. قسم الجزيرة والعراق للشريف الادريسي (تحقيق. ابراهيم شوكة) .
  - 3 \_ عبدالعزيز الدوري :

\_ نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية ، (مجلة

المجمع العلمي العراقي ، المجلد العشرون ١٩٧٠) -ـ نشوء الاصناف والحرف في الاسلام · (مجلة كلية الاداب ـ بنداد ، عدد ا / حزيران ١٩٥٩) ·

### ٥ \_ رزوق غنيمه:

\_ صناعات العراق في عهد العباسيين (مجلة غرفة تجارة بغداد سنة ١٩٤١) •

## ٢ ــ سالح أحمد العلى:

\_ الانسجة في القرنين الاول والثاني (مجلة الابحاث جـ٤/كانون الاول ، دار الكتب، بيروت \_ ١٩٦١) -

### ٧ \_ مصطفى جواد:

- ــ الفتوة والفتيان :
- (مجلة لغة العرب مجلد ٤ لسنة ١٩٣٠/ بغداد) -ـ أولية الشرطة وأطوارها وأصنافها عند العرب (مجلة الشرطة والأمن: العدد الاول/شركة الاعظمي للطباعة ـ بغداد) -
- ـ الفتـوة وأطوارهـا وأثرهـا في توحيـد العرب والمسلمين (مجلة المجمع العلمي العـراقي مجلده/ ١٩٥٨) -

## ٨ ـ حسين محفوظ على :

ـ النوروز في الادب العربي (مجلة التراث الشعبي عدد ٨ نيسان ـ بغداد ١٩٦٤) •

### ٩ \_ ميخائيل عواد:

\_ العروب في العراق (مجلة الرسالة/العدد ١٦٠٠/ بنداد) •

# ب \_ المجلات الاجنبية:

- 1. Bulletine of the school of oriental And African studies: vol. (XV.) David Ayalon (studies on the structure of the Mamilup Army.
- 1. Barker, E.
  - The Crusades. (London, 1929).
- 2. Baldwin:
  - -- Crusades, Vol., 1, (Philadelphia-1955).
- 3. Cahen (\_laude):
  - La Syrie du Nord, à L'Epoque des Croisades, (Paris 1940).
- 4. Duggn, A.:
  - The story of Crusades. (London-1965.
- 5. Gibb: H.H.R.:
  - The Damascus Chronical of he Crusades. (London-1932).
  - Zengi and the Fall of Edessa (Setton, Vol. 1,).
- 6. Grousset, Rene:
  - Histoire des roisades et du Royaume de Jèrusalem, 3 vols. (Paris 1934-1936).
- 7. Lanc Poole, Stanely:

- A. History of Egypt in the Middle Ages, (London-1925).
- The Mohammadam Dynasties (Paris-1925).
- Saladin and the Fall of the Kingdom of Jèrusalem, (London-1906).
- The Art of the Saracans in Egypt (London-1886).

#### 8. Nicholson, Robert, L.:

- The Growth of the Latin States, (1118-1144).

#### 9. Runciman, Steven:

- A History of the Crusades 3 vols. (Cambridge-1957).

#### 10. Stevenson: W.B.:

- The Crusaders in the East, (Cambridge-1907).

#### 11. Migeon (Gaston):

- Manuel d'art museulman (vol. 11, Paris-1907).
- Les Cuivres Arabes, Gazette Des Beauxarts (1899-1900).

#### 12. Komorff, Manuel, Editor:

- The Travels of Marco Polo (The Modern Library, New York).

#### 13. J.M. Fiey (O.P.):

- Mossoul Chretienne, vol. XII Collection Recherches, Lainstitut de Lettres Orientales (de Beyrouth, 1959).
- Assyrie Chretienne, vol. XXII. Collection Recherches Lainstitut de Letters Orientales (de Beyrouth, 1965).

#### 14. Rice, D.S.:

- The Oldest Dated "Mosul" (Candlestick Burlington Magazine 1949).
- Inaid Brasses from the workshop of Ahmed Al Dhaki Al Maw-sili. (1957).

#### 15. Rice, Tamara, T.:

- The Sel uks in Asia Minor (London-1961).

#### 16. Baron, Salo Wittmayer:

A Social and Religious History of the Jemes, 2nd Edition 8 vols.
 (Columbia University Press, New York).

#### 17. Sassoon, David Solomon:

- A History of the Jewes in Baghdad (Letchworth, 1949).

#### 18. Setton, Kenneth, M.:

— A History of the Crusades, (vol. 1 Pennsyvania, 195 -1956).

#### 19. R.G. Smail:

- Grusading worfare. (Cambridge (1 56).

#### 20. The Encyclopaedia of Islam:

— (Art Djrib), (Art Dirar), (Art Dirham), (Art Diwan), r(Art Baddr al-Din-Lulu).

#### 21. The Encyclopaedia of Islam:

- S.V. Kourd (by V. Minorosky).....

#### 22. Mustawfi of Qazin,: Hamd-Allah,

— The Geographical part of the Nu hat-Al-Qulub, Translated, by G. Le Strange (Leyden, 1919).